# التوليد العروضي

[ بحث في قدرة العربية وكفاءة الأوزان ]

أ . د . ممدوح عبد الرحمن رئيس قسم النحو والصرف والعروض كلية دار العلوم 

# ايهداء

إلى معلمتي الأصلية السيدة / جليلة حسنين منصور التي علمتني أبجديات الحياة والمعرفة ، وشمعتي التي تضئ لي السبيل بعد أن أظلمت عيناي وشراعي الذي يشق لي الأجواء بعد أن ضاق الزحام بمنكبي ، وكهفي الذي أخفي فيه ضعفي عن أعين الناس ، وساعدي وعوني يوم لم ينفعني جهدي واجتهادي ، وصديقتي بعد أن دفنت أصحابي في النراب ومركبي الذي يقلني بعد أن ضاق الطريق بقدمي .

فعدت كذي رجلين ، رجل صحيحة

ورجل رمى فيها الزمان فشلت

وكنت كذات الظلع لما تحاملت

على ظلعها بعد العثار استقلت

المقدمة

# 3 A A 3 A

# ا-موضوع الرراسة

هناك مجموعة من الأنساق الإيقاعية الخاصة في العروض العربي هي الكامل والرجز والمتقارب والرمل والمتدارك والهزج ، تلك التي تشكل تفعيلاتها كل على حدة الأنساق الإيقاعية الأخرى ، تلك التي تتألف من تفعيلتين مختلفتين قد تكون إحداهما خماسية والأخرى سباعية في نسبق معين أو تكون التفعيلتان سباعيتين في نسق آخر ولكن تختلف كل سباعية منهما في ترتيب الوحدات الأصغر وهي الأسباب والأوتاد مثل : الطويل والمديد والبسيط والوافر والمنسوح والسريع والخفيف والمضارع والمقتضب والمجتث ، والأنساق الإيقاعية موضع الدراسة هي التي قال الشعراء كلمتهم الأولى فيها ، فقد انطلقو ايجددون في استعمالات اللغة بالتأليف على انساق ليقاعية تختص بالنماذج الإيقاعية الموحدة التفعيلة ومن الشعراء من عمل بالنقد والتنظير فرصد هذه الظواهر بالإضافة إلى استعماله لها . ومن هنا شاعت الحرية في التأليف بدءا من هذه الأنساق وعلى نمطها ، مع التحرر من قبود القافية المحكمة بحركاتها وحروفها ونظامها .

فالعروض القديم مكتمل الخصائص الفنية لشكل شعره ، وهناك بعض المحاولات من قبل دراسي أشكال الموشحات والشعر الحر بالرجوع إليه والأخذ منه بعد إجراء بعض التغيير فيلجأ بعضهم إلى التنويع في التقفية وإلى المزج بين البحور ويلجأ الآخر إلى الاعتماد على التفعيلة ولكن الواضح كذلك فعروض الموشحات وعروض الشعر الحر كل له مصطلحات خاصة وأسلوب خاص في رصد إمكانات النغم لهذه الأشكال .

يتضح من رصد كل النبي أن الظواهر الشعرية قد كانت ركائز لغوية بالدرجة الأولى ، ثم امتدت لتتصل بالركائز البلاغية والنحوية ، والتعامل مع كل هذه الركائز قد أدخلها دائرة (العدول) أو (الاتساع) لنقل الصياغة من المستوي المألوف إلى غير المألوف .

وقد كان الهم الأول لهذه الدراسة هو الكشف عن نظام هذه البنسي جزئيساً وكلياً على صعيد واحد .

و إيقاع الشعر جزء من إيقاع اللغة ، ومن ثم فإن فمهما لهذا الإيقاع بحاجــة اللي عون لغوي يكون هادياً منيراً سبيله .

# ١-ماوة (لبحث :

مجموعة من الأنساق الإيقاعية موحدة التفعيلة هي (الكامل - الهزج - الرجز - الرمل - المنقارب - المتدارك) ، تلك التي تسهم تفعيلاتها في تشكيل كل بحور الشعر العربي التي تصاغ في إطارها تراكيبها وتشكيلاتها ، بالإضافة إلى مجموعة من النماذج الشعرية تطابق هذه الأنساق وتبين النتوع في التراكيب كما تتضمن ألوان التجديد والخروج على كم هذه الأنساق .

# ٣- الرراسات السابقة :-

- - ٢- قراءات أسلوبية في الشعر الحديث د . محمد عبد المطلب .
    - ٣- بناء لغة الشعر ـ جون كوهين نرجمة د . أحمد درويش .

# ٤- أهراف الرراسة .

بيان أن ما ذهب إليه الدكتور كمال أبو ديب في كتابه ( البنية الإيقاعية لعروض الشعر العربي ) من افتراض أنه بالإمكان إيجاد بديل لعروض الخليل ، بل بديل جذري ، واستعماله مصطلح ( تشكيلات إيقاعية جديدة لم يكن إلا تشكيلات لغوية ناجمة عن التطور في استعمال اللغة بتأليف مفرداتها وفق

استعمالات خاصة استثمرت فيها خصائص اللغة على نطاق واسع فقابل ذلك تولد أبنية عروضية تبدو في شكلها جديدة ، لكن أساسها هو الوحدات التسي استعملها الخليل والتي بناها على أبنية العربية بدءاً من المتحرك والساكن والتفاعيل التسي تطابق الأبنية الصرفية للمفردات . والتطور الذي أصساب الصيغ من ناحية والتراكيب عند صوغ المفردات في هيئات تركيبية معينة هو الذي عكس التوسع في استعمال الزحافات في الأبنية العروضية فالمسألة عكسية فليس التطور في الأبنية العروضية ، وإنما في استعمال اللغة فما ظنه الدكتور أبو ديب تحولاً في النظام العروضي وسماه بديلاً جذرياً إنما هو مجموعة تحولات في اللغة وقد أراد الدكتور أبو ديب وصم عمل الخليل بالعيب لكنه كشف دون أن يدري فكرة التوليد في الأبنية العروضية التي هي انعكاس للتحولات في استعمالات اللغة .

ففي العصر الجاهلي استعملت التراكيب العربية استعمالاً خاصاً ، فطابقت تواليف عروضية خاصة ومحدودة شاعت في ذلك العصر وهي أنساق الطويل والمديد والبسيط والرمل والسريع والرجز والخفيف والمنسرح والوافر والكامل .

وبتطور استعمالات اللغة ظهرت أنسـاق ايقاعيـة أخـرى كـالمقتضب والمتدارك او الخبب والمجتث والمضارع والهزج.

وبدءاً من القرن الثاني شاع استعمال المجزوءات والمشطور والمنهوك فزاد عدد الأنساق الإيقاعية بزيادة التطور في استعمال اللغة . وحين دخلت اللغة في عدد الأنساق الإيقاعية من النسق الفصيح بشيوع الزجل والألوان الشعبية قيل إصاحب ألف وزن ليس بزجال ) .

# ٥-(المنهج :-

منهج هذا البحث وصفي يعتمد على التحليل لكـــل مـــن الظواهـــر والأراء والنماذج الشعرية .

ولقد جاءت أبواب هذا البحث مرتبة وفقاً لما يخدم فكرة التوليد ، فالباب الأول في التوليد في الأعاريض والأضرب من خلال وحدة التفعيلة وجاء الباب الثاني في التوليد في الإيقاع وجاء الباب الثالث في التوليد ونواتجه .

وبعر ... فلله الحمر ومنه المنة وهو وحره سبحانه وتعالي ولي التوفيق . والشكر من بعر لكل من أسهم في إخراج هزا العمل على هزا النحو .

د. ممدوم عبد الرحمن أستاذ العلوم اللغوية المساعد بكلية دار العلوم

# الباب الأول التوليد في الأعاريض والأضرب من خلال وحدة التفعيلة الفصل الأول الفصل الأول ( البناء اللغوي )

### ١ – التطور اللغوي العروضي: –

حين بدأ الخليل بن أحمد يسجل أوزان الشعر العربي ، نظر في الشعر الجاهلي ليستخلص منه هذه الأوزان ، فعرف منها خمسة عشر وزنا استعملها الجاهليون في أشعارهم مع تفاوت في طبيعة هذا الاستعمال من حيث الكثرة والقلة . ثم جاء أبو الحسن الأخفش فاستدرك على الخليل وزنا آخر استعمله الجاهليون نادرا ولكنه مع ذلك وُجد في شعرهم ، ومن هذا يتبين لنا أن أوزان الشعر العربي التي ضاع فيها الشعراء قصائدهم كانت معروفة وتامة التكوين منذ العصر الجاهلي . ولهذا لم يكن أما الشعراء بعد الجاهلية بد من استعمالها ما دام أسلافهم قد كتبوا شعرهم فيها ، وما داموا يجدون في هذا الشعر القديم القدوة والمثال .

والحقيقة أن استمرار الأوزان العربية القديمة حتى يومنا هذا لم يكن مجود مسألة تقليدية او قصوراً من الشعراء عن الابتكار والتجديد ، ولكن هذه الأوزان الستة عشر تمثل في الواقع نتوعاً موسيقياً واسع المدى يتيح للشعراء أن ينظموا في دائرته كل عواطفهم وخواطرهم وأفكارهم ، دون أن يجدوا تضييقاً أو حرجاً يضطرون معه إلى محاولة الخروج على هذه الأوزان ليلائموا بين مادة شعرهم الجديدة وما تقضتيه من موسيقى وإيقاع خاصين .

وهذا النتوع في موسيقي وإيقاع الشعر العربي الذي قد لا نجد له مثيلاً في أشعار الأمم الأخرى ، لم يكن يقترن بأي قيد غير القافية الموحدة. ولكن إذا أدركنا غني اللغة العربية بالألفاظ التي تجري على نسق موسيقي واحد ، وثقافة الشعراء اللغوية الواسعة ، علمنا أن هذا القيد لم يكن عنيفاً بالنسبة للشعراء ، ولم يكن عقبة أمامهم للإبداع (۱).

إن معالجة الشعر من خلال " بناء لغته " تدخل في نسيج اهتمامات الدارس العربي وقد يكون مجدياً أن يقرأ الباحث والناقد والمتذوق العربي المعاصر صورة

<sup>(</sup>١) انظر د. محمد مصطفى هداره: اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ص ٥٦٦ ط١ بيروت ١٩٨١م.

عصرية من هذه المعالجة مضافاً إليها خلاصة النقدم الدي عرفت الدراسات اللغوية وكادت به تلحق بالعلوم التجريبية في صراحة قوانينها تقدم بذلك نموذجاً لبقية ألوان الدراسات الإنسانية ، وكيف أمكن استثمار حصاد هذه الدراسات (۱).

فاللغة ظاهرة اجتماعية مكونة من مجموعة من الرموز الصوتية ، يعبر بها كل قوم عن أغراضهم ، على حد قول ابن جني (7) ، وتأتلف من أنظمة جزئيـــة ، هى :

- ١- النظام الصوتى .
- ٢- والنظام الصرفى.
- ٣- والنظام النحوي.
- ٤- والنظام الدلالي <sup>(٦)</sup>.

والنظام الصوتي ينتظم أصواتاً تمثلها حروف الهجاء ، وعدتها تسعة وعشرون حرفاً ، هي :

أ، ا، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ.، و، ى.

يُضاف إليها أصوات لين قصيرة تسمي الحركـــات ، وهـــي : الضمــة ، والكثرة .

ولكل صوت مخرج وصفة ، والصوت المجرد المعزول لا معني له في ذاته ، ولكنه إذا اتصل بغيره نشأ من هذا الاتصال ما يسمي : " كلمة " ؛ نحو اتصال الياء بالدال - مثلاً - يوجد كلمة : " يد " واتصال العين بالياء فالنون ؛

<sup>(</sup>١) انظر بناء لغة الشعر جون كوين ترجمة د . أحمد درويش ص ١٢ القاهرة ١٩٨٥م.

<sup>(</sup> ۲ ) انظر ابن جني : الخصائص : ۳۳/۱ تحقيق محمد على النجار ، عالم الكتب ، بيروت ط۳ ،۱۹۸۳ م.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر الألسينة العربية : ريمون طحان ٢١/١-٢٥ دار الكتـــاب اللبنـاني ، ط١ (١) ، بيروت ، ١٩٧٢م .

يوجد كلمة: "عين " وهكذا تنشأ الكلمات ثنائية أو ثلاثية او رباعية ولكل ولكلمة معني وضعت لأدائه فليست كلمة، وإنما هي مجرد صوت .

وهذه الكلمات من حيث الصيغة والاشتقاق والوظيفة والستركيب ينتظمها النظام الصرفي ، الذي يشتمل على قواعد وأصول تعرف به أحوالها . وهي في حالة الإفراد لا تؤلف أو تكون كلاماً له معني ، بالرغم من أن لها معني جزئياً في ذاتها لا يتحدد بصورة قاطعة إلا إذا نظمت او دخلت في علاقة مع كلمة أو كلمات أخري على نحو معين ، وحينئذ نطلق على المكون أو المؤلف تركيباً له قواعد وضوابط تحكم بناءه ، وتنظم طريقة تركيبه وتأليفه . هذه القواعد وتلك الضوابط هي ما نُطلق عليها " النظام النحوي " أو " النظام التركيبي " .

وكما تدخل الكلمات في علاقات تركيبية تدخل ، أيضاً ، في علاقات دلالية تجري وفق نظام معين هو " النظام الدلالي " وهذه الأنظمة ، جميعاً ، متر ابطة تصب في نظام وإحد متناسق هو النظام اللغوي ، وهو الذي يصل بينها جميعاً ، وإنما نميزها ، على المستوي النظري ، بغرض البحث والدراسة فقط (۱).

أما القانون الصوتي ، فيشمل الطاقات الصوتية الكامنة في الحرف ، أو المقطع الصوتي ، وهي طاقة تمثل قدرة الحرف الممكنة على التنغيم ، وتتوزع هذه الطاقات في خصائص مثل : الجهر والهمس ، الشدة والرخاوة ، التفخيم والترقيق وغيرها ، تمكن الحرف من التناغم - أو توضح عدم التناغم - مع الحرف التالي ، حتى تتشكل الكلمة ، وتدخل في سياق اعم من دلالتها المفردة خارج السياق الخاص بها وبالعمل الذي يحتويها .

وأما القانون الصرفي: فيتناول هذه الكلمة ، من حيث بنيتها ، وتحو لاتها الصوتية ، وحركات حروفها . أي يفسر لنا بنية الكلمة ، ومن ثم يوضح لنا ،

<sup>(</sup>١) انظر: المغني في علم الصرف د. عبد الحميد مصطفىي السيد ص ١٢ عمان ، الأردن ط١ ١٩٩٨م .

إمكانية اتفاقها مع غيرها ، من الناحية الصوتية . ونلاحظ هنا أن القانون الصرفي مهم في تفهم نوعية الأصوات المكونة للكلمة ولهذا يفيد - أكثر في فهم صوتيات القافية الشعرية ، والتجنيس النثري وسجعه .

ويأتي القانون الثالث ، وهو القانون الموسيقي ، ليفجر هذه الإمكانيات الصوتية والصرفية ، في قانون أعم ، يربط هذه الخصائص الصوتية في نسق عام. يشمل البيت في صيغ وزينة ، خاصة بالشعر أو النثر على السواء .

وهنا نقول إن الشاعر المتنبي يملك موسيقي شعرية عالية ، أو أن الطاقــة الغنائية في شعر البحتري أقوي - منها - عند أبي تمام ، او ان المقامــات تملـك تناغماً صوتياً أكثر من النصوص النثرية الأخرى ... وهكــذا . ولــهذا يجــب أن نراعي هذه القوانين الثلاثة عند تحليل النص الشعري العربي ، علـــى المسـتوي الصوتي ، لأنها مجتمعة تشكل البنية الموسيقية للنص الشعري (۱).

وإذا كانت اللغة منتظمة تشتمل على أنظمة رمزية ، فإن النظام الصوتيين ، أحد هذه الأنظمة المتشابكة المعقدة . ونفترض استقلال هذه الأنظمة في الذهين ، ليسهل تتبع عناصر البناء الشعري خلال تشكل الأنساق وانحلالها في النسيج العام.

وبنية الصوت أولى البنيات التركيبية في القصيدة . فأيــة قصيـدة بعدهـا أصغر وحدة صوتية يمكن عن طريقها النفريق بين الكلمات وتميــيز أشــكالها ، والصوت بهذا المفهوم " يمكن أن يؤدي وظيفيتين : إحداهما إيجابية ، والأخــرى سلبية ، أما الأولى فحين يساعد على تحديد معنى الكلمة التي تحتوي عليــه وأمــا الثانية فحيث يحتفظ بالفرق بين هذه الكلمة والكلمات الأخرى (١).

<sup>(</sup>١) انظر: موسيقي الشعر العربي قضايسا ومشكلات د. مدحت الجيسار ص ٢٥ دار المعارف القاهرة ط٣ ١٩٩٥م.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر د. حلمي خليل : الكلمة ( دراسة لغوية ومعجمية ) ص ٤٣ الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٠م.

وبمعاونة علم اللغة نستعمل هذه الوحدة الصوتية الصغرى باسم الفونيم بمعناه التجريدي العام الذي يقصد به النوع لا الأفراد او الصور الجزئية (۱).

فالشعر عملية بناء لغوي تتم بطريقة مخصوصة على مستويات متعددة (صوتي ، تركيبي ، معجمي .. ) سعياً إلى تقديم رؤية خاصة ومنفردة للواقع ، وتكتسب هذه الرؤية تفردها من خصوصية هذا البناء ، ومن خصوصية التشكيل الجمالي لعناصره ومستوياته ، على أن القول بتعددية مستويات البناء الشعري لا يعني تراكماً وتراتباً ، ومن ثم ، انفصالاً واستقلالاً للعنصاصر اللغوية على المستوي الواحد ، وللمستويات بعضها مع بعضها ، بقدر ما يعني تركيباً معقداً متداخلاً تتحقق به بنية النص تتنظم - بدورها - كسل العناصر والمستويات ، معني هذا أن كل عنصر وكل مستوي يتسم بطابع دلالي ، ف " .. الشعر معني يبني بنية معقدة ، وكل عناصره المكونة له عناصر داله ... ('')" مسن جهة أنها تحققات للبنية ، فلا مجال - هنا - للحديث عن مضمون أو شكل أو لمحاولة الفصل بين البنيتين بنية الموقف ، ف " ... لا يمكن - إذن - أن يفصل بين البنيتيسن .... فمن خلالهما تنشأ وحدة القصيدة " (').

والنص الشعري يتشكل لغوياً وجمالياً من خلال انتظام الأدلة اللغوية وتتابعها في عدد من الأبنية النحوية / التركيبية ، ومعني هذا أن النص الشعري في مجموعة - بناء نحوي يعكس تعاملاً خاصاً للشاعر مع النظام النحوي للغة ، وهو تعامل يجمع بين مراعاة البنية الأساسية لنحو هذه اللغة التي يكتب بها الشاعر وبين محاولة الخروج عليها بدرجات متفاوتة تبلغ أقصاها في حالة

<sup>(</sup>۱) انظر د. كمال محمد بشر: علم اللغة العام (الأصيوات) ص ۱٦١ - ١٦٢ ط٧ دار المعارف بمصر.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : تحليل النص الشعري بينة القصيدة يوري لوتمان تحقيق . محمد فتوح أحمـــد ، ص ٥٩ ، دار المعارف القاهرة ، ط١ ، ١٩٩٥ م.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر : مداخل إلى علم الجمال الأدبي د. عبد المنعسم تليمسه ، دار النّقافسة ، القساهرة ص ١٠٠٠ ، ١٩٧٨م .

التركيب البلاغي بتحطيم قواعد الربط بين الأدلة ، وتاخذ الأنماط النحوية (العامة والخاصة ) في التراكيب والتآلف محققة - في النهاية - نصال هم خصوصيته ، لا ينتمي للنظام النحوي العام بقدر ما ينتمي لنظام نحوي خاص صنعه الشاعر وشكله بطريقة مخصوصة ، ومن ثم يغدو البناء النحوي للنص الشعري بناءا دالا في مجمله ، وليس فقط نلك الانماط المغايرة لبنية النحو الأساسية ، ويستتبع هذا أيضاً عدم إمكان اختزال البناء النحوي للقصيدة في وحدة صغري (الجملة) ، فالجملة لا تقدم وصفاً كافياً لهذا البناء النحوي المتراكب والمنتوع ، مما يقتضي ضرورة تجاوزها إلى رصد مختلف أنماط الجمل والأبنية النحوية والعلاقات القائمة بينها داخل النص (۱).

فالقوانين التي يخضع لها الشاعر في تأليف الجمل بعامــة ، هــي قوانيـن التوافق الصوتي وعدم التنافر ، ومن هنا تتمثل الموسيقي الشعرية فـــي إطــارين أساسبين :

اللول : التوافق الإيقاعي الذي يمثله الوزن .

والنائج: التوافق الصوتي ، الذي يتمثل في تناسق مخارج الحروف في الكلمـــة والجملة والبيت الشعري ، ويتمثل هذا التوافق الصوتي في مظهرين :

الأول: توافق صوتي يحاول فيه الشاعر اختيار كلمات بعينها ليحدث بها جناساً صوتياً .

والثاني : توافق صرفي ، هو الذي يتحقق من خلال ما يسمي بالإيقاع الداخلي . للكلمات التي يتمثل في توافق الوزن الصرفي للألفاظ في البيت . ولا شك أن اللغة العربية تتيح للناظم فرصة كبيرة للنظم بها ، فأكثر ألفاظها تتحد في مجموعات يجمعها وزن صرفي واحد فهناك على سبيل المثال مجموعات لفظية وزنها : فعل، فعل ، فعل ، فعل ، وهناك فاعل ،

<sup>(</sup>١) انظر شكري الطوانسي : مستويات البناء الشعري عند محمد إبراهيم أبي سنة ، دراسـة في بلاغة النص ص ٢٧٦ الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٨م .

فاعول ، فَعُول ، فَعيل ، مفعول متفاعل وتُفاعل ومفتعل ، ومستفعل ، " فالألفاظ العربية والتراكيب العربية تجري على السليقة الموسيقية (١)"

واللغة العربية لغة الوزن في أصلها ومنشئها وفي معناها ومبناها ، كما أنها لغة التوافق الصوتي والإيقاعي ، فالحروف تتبدل وفقاً لقانون التماثل والتوافق الصوتي .

فالقاعدة الصرفية ليست قاعدة جامدة ، ولكنها تخضيع لقانون التماثل والتوافق الصوتي وهذا القانون هو الذي يجعلنا نحذف بعصر الحروف كما في فعل الأمر والفعل المجزوم إذا كان أجوفاً مثل : قال : قل أو إذا كان مثالاً مثلل فعل المؤرق : ثق ، ولم يثق ) فالقوانين الصرفية تخضع لقانون التماثل الصوتي .

واللغة العربية هي " لغة التوافق والوزن هو قوام التفرقة بين أقسام الكلام في اللغة العربية ".

ولو تأملنا لغنتا العربية لوجدنا أن أنساقها ونظامها ، في بناء الجملة ، وفي بناء الكلمة ، هو ذلك النظام الذي وصلنا في الشعر القديم .

لقد نمت هذه اللغة في أحضان الشعر الجاهلي ، فالشاعر القديم قد اتجه إلى اللغة التي كان متصلاً بها ، لكونه عضواً في مجتمع يتحدث بهذه اللغية ، وراح ينتقي منها كلماته ويصوغ من تلك الكلمات أنساقه الشعرية محاولاً التوفيق بين هذه الكلمات وبين النسق الذي يحقق به إيقاعاً ، ومن هنا كانت حاجته الماسة إلى كلمات جديدة ومشتقات جديدة وأبنية جديدة تتوافق مع تلك الخصوصية التي سيقدم بها ذلك النوع المتميز من الكلام ، لقد كانت حاجته إلى هذه الكلمات والمشتقات ، وحاجته إلى تهذيب تلك الكلمات وتتقيفها شديدة.

إن وجود أكثر من صيغة لجمع تكسير واحد ثلاثية أو رباعية أو خماسية على سبيل المثال لا يمكن أن يؤول فقط باختلاف القبائل أو اللهجات ، وإنما هنك

<sup>(</sup>١) انظر عباس العقاد: اللغة الشاعرة ص ٣٥ مكتبة غريب بمصر.

هذا الإطار الجديد الذي بدأ ينتظم الكلمات فينظمها وبينها على نحو يتفق مع هذا الإطار المتميز (')إلى جانب اختلاف اللهجات في بعض الاستعمالات .

فالصورة الصوتية المنطوقة تحكمها في العمق أبنية أخري صرفية ونحوية ووزنية معينة ، والشاعر لم يخترع الكلمات ، ولم يخترع النظام النحوي ، ولـم يخترع الوزن الذي اختار عليه قصيدته ، ولكنه اختار " النظم " الذي هو عبـارة عن توفي معاني النحو في معاني الكلم " وجملة الأمر انه لا يكون ترتيبب في شيء حتى يكون هناك قصد إلى صورة وصفة إن لم يقدم فيه ما قدم ، ولم يؤخو ما أخر وبدئ بالذي تتي به او تتي بالذي تلث به لم تحصل لك تلك الصورة وتلـك الصفة . وإذا كان كذلك فينبغي أن تنظر إلى الذي يقصد واضع الكلام أن يجعل له من الصورة والصفة ، أفي الألفاظ يحصل له ذلك أم في معاني الألفاظ ، وليس في الإمكان أن يشك عاقل إذا نظر ، أن ليس ذلك في الألفاظ وإنما الذي يتصـور أن يكون مقصوداً في الألفاظ هو " الوزن " وليس هو من كلامنا في شيء لأنا نحـن يكون مقصوداً في الألفاظ هو " الوزن " وليس للوزن مدخل في ذلك (")" والـوزن في فيما لا يكون الكلام كلاماً إلا به ، وليس للوزن مدخل في ذلك (")" والـوزن في نص عبد القاهر يشمل الوزن والقافية على أساس أن النظم يشمل الكلام العربي والكلام العربي إما نثر فني أو شـعر فالشـعر مـن الكـلام لكنـه علـي وزن مخصوص.

## ففي قول المتنبي ("):

ما لنا كلنا جَو يا رسول كلما عاد من بعثت اليها أفسدت بيننا الأمانات عينا

أنا أهوى وقلبك المتبـــول غار مني وخان فيما يقــول ها وخانت قلوبهـن العقول

<sup>(</sup>١) انظر موسيقي الشعر العربي ، دراسة فنية وعروضية د. حسني عبد الجليل يوسف ج ص ١٣ الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٩م .

<sup>(</sup> ٢ ) عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز : ٣٦٤ قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر - الخانجي مصر .

<sup>( ً )</sup> ديوان المنتبي : ٤٢٩ دار صادر بيروت .

بشتكي ما اشتكيت من ألم الشو وإذا خامر الهـــوى قلب صب زودينا من حسسن وجهك مادا وصلينا نصلك في هـذه الدنــ

ق إليها والشوق حيث النحول فعليه لكل عبير دليل م فحسن الوجوه حال تحول يا فإن المقام فيها قليل

كان أمام المتتبي عدد من الأوزان الأخرى يختار منها ما يشاء ، وعندما قال البيت الأول من هذه القصيدة حدد مجري هذه القصيدة كلها من حيث السوزن ومن حيث القافية ، بل إن كلمة " المتبول " قد حددت عندما وصل في قوله إلى " أنا أهوي وقلبك .. " بناء على الوزن من جانب وعلى اختيار القافية من التصريع في الشطر الأول وما يتطلبه المعني من جانب آخر . وفي البيت الثاني عندما نصل في قراءته إلى " وخان فيما .. " لابد أن يسبق إلى اللسان الفعل " يقول ". وفي البيت الثالث قد يطرأ السؤال : ما الذي أدي إلى تقديم المفعول في الجملتين : " أفسدت بيننا الأمانات عيناها " وخانت قلوبهن العقول " لقيد تحققت المعاني النحوية التي هي مناط النظم عند عبد القاهر باختيار الفعل والفاعل والمفعول به واختيار الكلمات التي شغلت هذه الوظائف ، أو على حد قوله عين شطر لامرئ القيس :

"خبرنا عنك ، أتري أنه يتصور أن يجب الألفاظ الكلم التي تراها في قوله : قفا نبك من ذكري حبيب ومنزل

هذا الترتيب ، من غير أن يتوخى في معانيها ما تعلم أن امرأ القيس توخله من كون " بنك " جواباً للأمر ، وكون " من " معدية له السلى " ذكري " مضافة إلى حبيب ، وكون " منزل " معطوفاً على " حبيب " فإن شككت في استحالته لم تكلم (١) .

" لاشك أن المتنبي كان يقصد هذه الكلمات في مواضعها " يقول - العقول - النحول - دليل - تحول - قليل " وبقية كلمات القافية في القصيدة ، وبالإضافة إلى

<sup>(</sup>١) انظر د. عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز: ٣٦٣.

ذلك يقصد إلى جعلها مرفوعة وهذا جانب من النظم ، وهي كلمات تشكل أهميـــة خاصة ولذلك أبرزها مشبعة أو اخرها في هذا الموضع الذي يجمع بيـــن التوافــق الصوتي وللاختلاف الدلالي (١) .

والبنية الصوتية والعروض العربي للغة العربية يقومان على السوزن فقد كانت اللغة العربية - ولا تزال - لغة وزن . فكل كلمة عربية الأصل ، تخضع للميزان الصرفي ، وبهذا تتميز الكلمات غير العربية . ويعنى هذا أن اللغة العربية ذات بنية قياسية ، تجريدية ، تكثر - لذلك - فيها - من الناحية الثانية المشـــتقات ، كاسم الفاعل ، واسم المفعول ، واسم المرة واسم الهيئة ، واسم الزمان ، واسم المكان ، والصفة المشبهة ، وصيغ المبالغة وغيرها من المشتقات الصرفية ، التي توفر لمن يصوغ الكلمة العربية ، فضاء متنوعا من الصيغ والمشتقات من كل فعل ثلاثي ، وغير ثلاثي بمساعدة فعل آخر ، الأمر الذي تـتراكب فيــه الصياغــة الصرفية ، مع إحدى تفعيلات العروض الخليلي في كثير من الأحيان . فيمكن للشاعر أن يبني صدر بيته العروض ، والضرب ) على صيغة فاعل ، أو مفعول، أو فعول ، او غير ها من الصبيغ الصرفية التي تساعد التشكيل العروضي : أمل إن كان من شعراء التفعيلة ، فله مسارب أخرى في التدوير ، والتصريع والتسكين ، وغيرها من الحيل الصوتية التي تساعده على إكمال التفعيلــة أو إكمــال السـطر الشعري ، ولهذا كان من الطبيعي ، لهذه اللغة ، أن تكتشف لنفسها نظاماً صوتياً وموسيقياً ، يناغم بين (الفوينم) و ( المورفيم) و البيت أو السطر الشعري . فكما تخضع لغتنا العربية - في مجملها - لقانون صوتى مشتق من هذا القانون العام ، وإن كان يتميز بخصوصية نغمية ، وتسمية لتفعيلاته ، ووضع لنظام ترابتها فـــــى البيت الشعري . وما قد يعتريها من تغيرات في بنيتها الصوتية ، ترغم الشـــاعر

<sup>(</sup>١) الجملة في الشعر العربي: د. محمد حماسة عبد اللطيف ص ١٢٣ الخسانجي القساهرة ط١، ١٩٩٠م.

على الحذف أو الإبدال فيما يسمي بالزحافات (المفردة او المزدوجة) والعلل (بالنقص أو بالزيادة) (١).

إن كلمة "ميزان " تعني الدقة في الوزن ومن ثم فإن العروض جاء دقيقا بحيث يفرق في البحر الواحد الأنواع التي تولدها اختلاف الأعاريض والأضرب، ومن ثم جاء يحمل ستة عشر بحراً متفقاً عليها ويضم ما يصل إلى ست وثلاثين عروضاً وستة وستين ضرباً وأكثر من ذلك عند بعضهم وهو تتوع فرضته الدقة التي اعتمد عليها الخليل في استنباطه لهذه الأوزان مما نظم العرب عليه، وحتى التفاعيل التي ترد في سائر البيت من غير العروض والضرب تعتريها الزحافات والعلل إلى غير ذلك مما أوضحه الخليل ، وأكثر من هذا ذهب الخليل إلى ابتكار الدوائر التي تتركز أهميتها في الدلالة على طبيعة البحث الرياضي عند الخليل وطريقة الاستنتاج للأوزان (۱).

ولاشك أن الوزن يمثل مباينة واضحة للغة الشعر ، إذ تسير الجملــة فــي الشعر سيلاً منظماً يعتمد على توالي المقاطع الصوتية فيها توالياً يحكمــه النمـط الذي تختاره القصيدة لإيقاعها العروضي ، وقد تنتهي الجملة قبل نهايـة البيـت ، وتبدأ جملة جديدة لا تنتهي بنهاية البيت ، وقد تنتهي الجملة بنهاية البيت . وســواء أكان هذا أم ذاك فإن آخر البيت محكوم بمقطع معين لابد من تكراره في كل بيت؛ لأن القافية تحتويه ، ومن هنا تتنازع الجملة عوامل أخري ، غيرها فــي النــثر ، تعمل على ضبطها وعدم مخالفة توالي النظام المقطعي والنظام القــافوى فيــها . ومن هنا تعمل هذه العوامل في كثير من الأحيان على اختيار كلمات معينة يتوافــو ومن هنا تعمل هذه العوامل أي كثير من الأحيان على اختيار كلمات معينة يتوافــو لها ما يعين على هذا الضبط الإيقاعي في المقاطع الصوتية ، وتعمل في الوقـــت نفسه على دفع بعض العناصر إلى الصدارة وتأخير بعضها الآخر حتـــى تســتقر القافية في موضعها المقدر متأخية مع مثيلاتها في القصيدة غير نابية و لا جافيــة ،

<sup>(</sup>١) انظر موسيقي الشعر العربي قضايا ومشكلات د./ مدحت الجيار ، ص ١٤٩.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر المدارس العروضية في الشّعر العربي - عبد الرءوف بابكر السيد ص ٤٧٤ ط ١ طرابلس ليبيا ١٩٨٥ .

ومتلائمة مع السياق الدلالي للقصيدة بما يبذله الشاعر من جهد في تنظيم علاقاتها النحوية المتوافقة في البناء التصويري والمعطي السياقي (١).

والقوانين الموسيقية الشعرية ، قوانين لغوية في الأساس ، ففي اللغة : موسيقي الصرف الثابتة : الخاصة بتصريف الأسماء والأفعال والأوزان ، وفي اللغة موسيقي الحروف ومقابيس تصويتها أو نطقها . ويجمع الميزان الشعري كل هذه الخصائص دفعة واحدة ، لأن موسيقي الشعر ، عملية معقدة ، تتحمل فيها موسيقي النص مسئولية توصيل كل شيء عند تركيب العبارة أو الجملة .

لذا تتداخل - في موسيقي الشعر - قوانين اللغة والصرف والتركيب الصوتي الأمر الذي يضطر الدارس إلى تحليل هذه المستويات المتعددة بدرجات متفاوتة ، لتكون محصلتها هذا النغم العام - حامل التصوير والدلالة والستركيب ، والرؤية الشعرية للكون والذات ، والواقع .

ومن ثم يصبح الوزن - كغيره من العناصر - خاضعاً لتجربة الشاعر ، والمحظة تشكيله للنص . صحيح يكون الوزن وقافيته ، جوهر تمييز النوع الأدبي (الشعر) عن غيره من الأنواع الأدبية الأخرى ، ولكن تظل هناك عناصر جوهرية لا يتحقق الوزن إلا بها . أولها : التصوير الشعري ، وهو الصياغة المجازية .

كما يظهر الوزن وحده مجرداً ، ذا خصائص كامنة ، لا تساخذ جوهرها الشعري إلا بالتركيب والتشكيل والصياغة الشعرية ، مع بقية العناصر ، المتمركزة حول ( المعني العام ) في النقد القديم ، أو حول التجربة . وهذا ما جعل ابن رشيق يضع الطبع قبل العروض في عمل الشعر في قوله " فإن عمله بالطبع دون العروض أجود "(). مع إيمانه بأن " الوزن أعظم أركان حد الشعر وأولاها خصوصية " ().

<sup>(</sup>١) انظر الجملة في الشعر العربي د. محمد حماسة عبد اللطيف ص ١٤.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ابن رشيق : العمدة جزء ١ ص ١٥١ دار الجيل ، لبنان ، بيروت،١٩٨١.

<sup>(</sup> ٣ ) السابق جزء ١ ص ١٣٤ .

وهو أمر يربط بين الوزن والطبع وطبيعة اللغة العربية بعامــة ، ويؤكــد على أن الوزن يرتبط بجوهر الشعر (التصوير) أو (التخييل) قديماً ، وبنظريــة الشعر السائدة (۱).

قد اختار العروضيون للأجزاء المستعملة في وزن الشعر الفاء والعين واللام اقتفاء بالصرفيين في عادتهم وزن الأصول بهذه الحروف فحذو حذوهم في مطلق الوزن بها لما كان على ثلاثة أحرف مع قطع النظر عن الأصالة والزيادة وأضافوا إلى ذلك من الحروف الزوائد سبعة وهي الألف والواو والسين والتاء والنون والميم والياء ويجمع هذه الحرف قولك لمعت سيوفنا وتسمي عندهم بأحرف التقطيع " (٢).

وهذه الأجزاء تسمي بالأركان والأمثلة والأوزان والأفاعيل والتفاعيل. وقد كان هنا شأن العرب في تقعيد قواعدهم فيشتقون من الفعل ميزاناً للأبنية التي جاءت عن العرب "

وقد عد العروضيون هذه الأجزاء ميزاناً ما دامت حاملة لترتيب المنتظــــم بين الحركات والسكنات الدورية ترسم نطقاً معيناً كأقيسة زمنية تتكرر متفننة فـــي الصوت الزمني مختلفة في الحروف وتشكلها .

أشار ضياء الدين الحسني إلى أن جعل هذه التفاعيل أمثلة لضبط الصوت الشعري المتموج بين الحركات والسكنات .

جاء هذا الاختيار من أنهم احتاجوا إلى ضبط للحركات والسكنات وإلى ترتيب نظامي فلابد أن يكون هذا المثال هو جملة من الحروف .

وقد قامت دراسة العروضيين لهذه الجزاء من وجهات مختلفة فمنهم مــن فصل فيها القول على أساس تجزئتها إلى وحداتها الأولى مما أسموه بالسبب والوتد

<sup>(</sup>١) انظر موسيقي الشعر العربي ، قضايا ومشكلات ، د. مدحت الجيار ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر الدماميني : العيون الغامزة على خبايا الرامزة ، ص٨ ، ط١ ، ١٣٢٣ه...

والفاصلة وعلى هذا ذهب الخليل وتبعه كثير من العروضيين فيما يشبه الإجماع وهي عند بعضهم ثمانية أجزاء: فاعلن فعولن مفاعيلن فاعلاتن مستفعلن مفاعلتن متفاعلن مفعولات، وهو ما ذهب إليه الخليل وعند آخرين هي ثمانية لفظا عشرة حكماً بإضافة فاع لاتن ومستفع لن إلا أن الجوهري نقص منها جرزء مفعولات مخالفاً بذلك الخليل " وأقام الدليل على انه منقول من " مستنفع لن " مفروق الوتد أي مقدم النون على اللام ؛ لأنه زعم أنه لو كان جزءاً صحيحاً لتركب من مفولات حر كما تركب من سائر الأجزاء يريد انه ليس في الوزان وزن انفرد به مفعولات ولا تكرر في قسم منه " (۱).

والتفاعيل تقوم عند العروضيين على أساس المقاطع العروضية التي تعتمد على الساكن والمتحرك والساكن ما عري عن الحركة والمتحرك ما لم يعر عنيه فمن المتحرك والساكن الذي يتلوه يتكون المقطع العروضي الذي يطلقون عليه السبب الخفيف ، ومثل الخليل له من الميزان فل الساكن اللام ، والمتحرك السبب يتلوه متحرك مثله وهو ما يتكون منه المقطع العروضي الذي يسمونه " السبب الثقيل " مثل فل المتحرك اللام . ثم بعد هذا يأتي المقطع العروضي الذي يسمونه " السبب الثقيل " مثل فل المتحرك اللام . ثم بعد هذا يأتي المقطع العروضي الذي يسمونه و" الوند المجموع " وهو متحركان بعدهما ساكن مثل فعل بسكون السلام و" الوند المفروق " متحركان بينهما ساكن مثل " فعل " بتحريك اللام يتلسو ذلك الفواصل التي هي " فاصلة صغري " ثلاثة متحركات بعدها ساكن مثل فعلين . ومنهم من جعسل و " الفاصلة الكبرى " أربعة متحركات بعدها ساكن مثل فعلتن . ومنهم من جعسل الشعر كله من الأوتاد والأسباب خاصة يركب بعضهما علسي بعسض فتستركب الفواصل منهما (').

<sup>(</sup>۱) انظر ابن رشيق: العمدة تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ط۲ ١٩٥٥، جرز، ا

<sup>(</sup>٢) انظر العمدة لابن رشيق ، ج١ ص١٣٨ .

وذكر ابن رشيق أن بعض المتعقبين يسمي الفاصلتين وندا ثلاثيا ووتدا رباعيا والسبب عنده نوعان : منفصل نحو من ومتصل نحو لمن فاللام عنده وحدها سبب متصل والميم والنون سبب هو منفصل لما كان لحركة الميم نهاية وهي النون الساكنة ولو كانت متحركة لم تكن نهاية . وعلى هذا فكل التفاعيل تتكون عندهم من المقاطع العروضية الأسباب والأوتاد والفواصل : فاعلن وتتكون من سبب خفيف (فا) ووتد مجموع (علن) وفعولن وتتكون من وتد مجموع (فعول وسبب خفيف (لن) . ومفاعيلن وتتكون من وتد مجموع (مفا) وسلبين خفيفين (عي) و (لن) .

وفا علاتن وتتكون من سبب خفيف (فا) ووتد مجموع (علا) وسبب خفيف (تن ). ومستفعلن وتتكون من سببين خفيفين (مس) و (تن) ووتد مجموع و (علن) . ومفاعلتن وتتكون من وتد مجموع (مفا) وفاصلة صغري (علتن). ومتفاعلن وتتكون من فاصلة صغري (متفا) ووتد مجموع (علن) . ومفعولات وتتكون من سببين خفيفين هما (مف) و (عو) ووتد مفروق (لات). وفاع لاتن وتتكون من وتد مفروق (فاع) وسببين خفيفين (لا) و (تن). ومستفع لن وتتكون من سبب خفيف (مس) ووتد مفروق (تفع) وسبب خفيف (لن).

وقد صباغ الخليل الأجزاء - وهي الوحدات الإيقاعية الأساسية فـــي بيـت الشعر - صيغاً خاصة هي : فاعلن-فعولن -مفاعيلن - مستفعلن - فاعلاتن - مفاعلن - منفاعلن - مفعولات .

فاختار من الصيغ الصرفية لاسم الفاعل أربعاً ، ثلاث منها في حالة المذكر المفرد ( فاعلن - مستفعلن - متفاعلن ) ، وواحدة في حالة جمع المؤنث (فاعلاتن)، ومن الصيغ الصرفية لاسم المفعول اثنتين في حالة الجمع (مفاعيلن - مفعولات ) ، ومن صيغ المبالغة واحدة ( فعولن ) ، ومن صيغ المصدر واحدة (مفاعلتن ) . ونون سبعا منها وأظهر نونها . ولم يقف في طريق تتونيه لواحدة

<sup>(</sup>١) انظر المدارس العروضية في الشعر العربي عبد الرءوف بابكر السيد ـ ص ١٥٤.

من السبع أنها ممنوعة من الصرف ، فقد صرفها ونونها . أما الثامنة (مفعولات) فلم ينونها ، وحرك آخرها ، مما يدل على أنه منعها من الصرف .

ولم يقصد ، حين صاغ لهذه الأجزاء صيغاً صرفية ، أن يقربها من مفهوم الصيغة الصرفية ، لأن غرضه لو كان ذلك ، لنتج عنه انه يشترط في الشعر ان يتقيد بالصيغ الصرفية نفسها ، هكذا :

متدافع متداخل متصاعد متأكل متهالك منتاوم بالنسبة للكامل وبمعني أخر، الخليل حين صب الأجزاء في هذه الصيغ الصرفية ، لم يجعل العلاقة بينها وما يقابلها من كلام في بيت الشعر علاقة صرفية ، بل علاقة صوتية فقط . ذلك أن العلاقة التي تقوم بين كلمات بيت امرئ القيس وأجزائه الإيقاعية صوتية :

## قفا نبك من ذكري حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل

فبين (قف نب) و (فعولن) علاقة صوتية لا صرفيـــة ، وكذلــك بيــن (ك من ذكري) و (مفاعيلن) و (حبيب) و (فعولن) و (منزلي) و (مفاعلن) و (بسقط ل) و (فعولن) و (لوابين د) و (مفاعيلن) و (دخول) و (فعولن) و (فعولن).

فبينما تتتمي (فعولن) في الصرف إلى صيغ المبالغة ، ينتمي مــا يقابلها ايقاعياً في أول بيت امرئ القيس إلى ما يلي : (قفا) فعل ، (نب) جزء من فعل ، وقس على هذا بقية الأجزاء وما يقابلها .

ومن هذا يتضح أن وضع الخليل الأجزاء في صيغ صرفية لا يمت إلى الصرف بأدنى صلة ، فالمقصود إذن حكاية الإيقاع عن طريق صيغ صرفية . وليس حصر العلاقة بين الجزء وما يقابله من كلام في الجانب الصوتي الإيقاعي يمانع أن يتوافقا في الصيغة الصرفية ، كما ورد في شطر امرئ القيس :

لما نسجته من جنوب وشمأل ف (جنوب) تقابل (فعولسن) ايقاعيساً ، وتقابلها صرفياً كذلك . على أن من العبث أن يحصل التوافق الإيقاعي والصرفي

في كل الشعر ، وإلا لكان كالبيت السابق من الكامل . وليس من العبث أن نسبب د. عبد الله الطيب أمثلته التي كان يحاكي بها بحور الشعر إلى العبث ، وذلك كما في قوله في السريع : ومثاله من العبث :

مستفسر مستخدم خادم مستخیر مستدرج صائم (۱).

ويظهر من نقطيع بيت امرئ القيس الأول (قفا نبك) أو غيره ، أن اكثر من كلمة قد يدخل في تركيب الجزء ، كما أن الجزأين المتواليين قد يشتركان في كلمة واحدة ؛ أولهما صدرها والثاني عجزها . والجزء ليس منعزلاً بطبيعته عن بقية الأجزاء داخل الشطر ، ذلك أن له طبيعة سياقية تركيبية . فإذا كان يعادل وحدة إيقاعية ، نتكرر وحدها أو مع غيرها ، وتتميز عنها ، فإن طبيعة المترابط في الكلام تجعل الوحدات ( والأجزاء هي التي تمثلها ) يتصل أخر بعضها بأول البعض . بل إن ذلك لا يقع في الشطر فقط ، بل قد يتعداه إلى البيت كله ، وذلك هو التدوير .

هكذا إذن تعد الوحدات متصلة في سياق إيقاع البيت ، وإن كانت منفصلة منعزلة . وإذا أمكن تصور القدر أو الحقل الموسيقي Mesure في عسروض الخليل ذات ينفصل عن غيره من الحقول ، فإن الوحدة الإيقاعية في عسروض الخليل ذات طبيعة سياقية ، لا يتصور وجودها إلا متصلة مع غيرها من الوحدات ، بالرغم من أنها وحدات منفصلة عن بعضها من الناحية النظرية . ويثبت هذا أن إنشاد الشعر بعزل الوحدات الإيقاعية عن بعضها ، لا يعكس إلا افتعال المنشد .

وقد اختار الخليل لوصف الوحدات الإيقاعية الأساسية في بيت الشعر ، هذه الصيغ الصرفية دون غيرها ؛ لأن تلك الصيغ اختيرت دون غيرها لكونها تحقق الشرط الأساسي ، وهو اشتمالها على الوحدات الصوتية التي تتكون منها الوحدة الإيقاعية . وقد غير الخليل من تلك الصيغ بإثبات التنوين في سبع منها ، وصرف

<sup>(</sup>۱) انظر د. عبد الله الطيب المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها - ص١٤٣ دار الفكر ، بيروت ١٩٢٠

واحدة ، ومنع أخرى من الصرف ، حتى يتحقق هذا الشرط الأساسي . وأن هناك صيغاً أخرى يمكن أن تحقق هذا الشرط لم يخترها الخليل ، مثل صيغة (يفاعل ) بتسكين اللام ، في مقابل (فعولن) ، وصيغة (مفتعل ) بتسكين اللام كذلك في مقابل (فاعلن) . الخ ، ولعله لم يختر هذه الصيغ وغيرها مما يحقق الشرط الإيقاعي ، من سبعة من أجزائه تتتهي بنون ساكنة ، وواحد لا ينتهي بسها وهو الجزء الثامن (مفعولات) ، ولكن سياق بحره الأول (المنسرح) ذو طبيعة تركيبية خاصة تخفي انتهاءه بالتاء المتحركة ، وبحره الثاني (السريع) يسكن تاءه المتحركة أو يحذفها . فلعل الغنة التي تصاحب سكون النون هي التي كانت وراء اختيار الخليل لهذه الصيغ بالذات . وفي امتداد النون رغم سكونه ما يشعر باتصال الوحدات وارتباطها ، وهو ما لا يجعل وحدات البيت الإيقاعية منعزلة عن بعضها .

فالأساس الذي بني عليه الخليل اختيار هذه الصيغ صوتي ايقاعي سياقي (١).

أما الدراسات الحديثة للتفاعيل فتقوم على أساس المقاطع الصوتية اعتماداً على الدراسات المقارنة التي راح يقيمها الدارسون العرب والمستشرقون ، وعلى تطور أسلوب البحث العلمي الحديث في علم الأصوات " ذلك لأن المقطع كوحدة صوتية يشعرك في جميع اللغات وله أساس علمي يعرض له علم الأصوات مقاطع صوتية يختلف المصولة فيحلل كل كلام سواء كان نثراً أو شعراً إلى مقاطع صوتية يختلف نظام تواليها وأنواعها باختلاف اللغات في العالم " (').

فلقد نظرت الدراسات الحديثة " إلى الأجزاء التي ردت إليها التفاعيل وهي الأسباب والأوتاد - فوجدتها غير صالحة لتحليل الأصوات اللغوية . ونستطيع - كما يقول الدكتور شكري عياد - بأيسر النظر أن نتبين حقيقة

<sup>(</sup>١) انظر العروض والقافية دراسة في التأسيس والاستدراك ، محمد العلمي ، دار الثقافة المغرب ط١، ١٩٨٣ .

<sup>(</sup> ٢ )انظر إبراهيم أنيس ، موسيقي الشعر ، ص ١٤٢ ، الأنجلو المصرية ط٢ ، ١٩٥٢ ، القاهرة .

ذلك: فعلي أي أساس يعد السبب التقيل جزءاً وهو في واقع الأمر مكون من جزئيين متساويين (حرفين متحركين) ؟ وعلى أي أساس يعد الوتد جرزءاً وهو سبب خفيف زيد في أوله أو في آخره حرف متحرك ؟ ثم كيف يمكن أن تعد الأسباب والأوتاد أجزاء ونحن لا نقدر أن نحلل إليها كلمة مثل " إليه" أو " امتد " أو " استقام " ؟ (١).

وأساس المقطع الصوتي عند علماء الأصوات أنهم لاحظوا أن بعض الأصوات اللغوية أوضح في السمع من البعض الآخر وظهر لهم جلياً أن أوضح الأصوات تلك التي تسمي بالحركات القصيرة منها كالفتحة والضمسة والكسرة والطويلة كألف المد وياء المد وواو المد وقد وجدوا أن هذه الأصوات تبرز في أثناء الكلام ويندر أن تخفي على سمع السامع حين تبعد المسافة بين المتكلمين "وقد ترتب على اختلاف الوضوح بين أصوات الكلام أنه لوحظ في تسجيل جملة من الجمل على لوح حساس أن موجة الكلام تظهر في صورة خط متموج فيه انخفاضات وارتفاعات وقد سموا لنقط المرتفعة في هذا بالقمم وسموا النقط المنخفضة بالوديان وتحتل الحركات تلك القمم ؛ لأنها أوضح الأصوات في السمع وتحتل الحروف الأخرى نقط الوديان وما يكتنفها بمثابة مقطع واحد وعلى قدر ملا في الخط من قمم يكون عدد المقاطع وعلى هذا فالمقطع الصوتي عبارة عن حركة قصيرة او طويلة مكتنفة بصوت او اكثر من الأصوات الساكنة "(۱).

وقد أورد د. شكري عياد تعريفاً موجزاً لبعسض الخصائص الطبيعية الصوت إذ إنه يختلف من ثلاث جهات: الشدة ، والدرجة ، والنسوع . " وشدة الصوت هي التي تصاحب ما يسميه اللغويون بالنبر stress أو accent ويظهر النبر في الشعر فيسمي " ارتكازاً " وبذلك تتميز بعض المقاطع عن بعض بالشدة

<sup>(</sup>١) انظر د. شكري عياد ، موسيقى الشعر العربي ، ص ص ٣١: ٣٠ ،دار المعرفة ، ط١، ١

<sup>(</sup> ٢ )انظر د. إبر اهيم أنيس ، موسيقي الشعر ، ص ١٤٢ وما يليها .

أو اللين ( الارتفاع أو الانخفاض ) ويكون ذلك ناشئاً عن احتشاد الجهاز الصوتى عند إخراج بعض المقاطع دون بعض "(١).

أما درجة الصوت فيترتب على اختلافها اختلاف المقاطع حدة وغلظاً وكما تتفاوت شدة الصوت في المقاطع المختلفة تتفاوت شدة الصوت في المقاطع أكثر حدة من بعض " (١). ولا تخلو لغة من نبر - كما يقول د . شكري عياد - كما لا تخلو من تتغيم ، ومهمته - أي التنغيم - أنه يساعد على إظهار حالات التكلم من إخبار او استفهام أو تعجب الخ أما النبر فإنما يساعد على إبراز مما يعد المتكلم أنه الجزء الأهم في الكلمة او الجملة .

وقد تطرق كثير من الباحثين لدراسة النبر وإبراز الخصائص الطبيعية للصوت من عرب ومستشرقين فالدكتور إبراهيم أنيس قام بمحاولة استقراء لقانون النبر من طريقة القراء في مصر كما ينطقون بها الآن في تلاوتهم ن وقانون النبر العربي الذي توصل إليه الدكتور أنيس والذي يخضع له نطق القراء ولا يكاد يشذ عنه له أربعة مواضع أشهرها وأكثرها شيوعاً المقطع الذي قبل الأخير وقد لخص لنا د. أنيس هذه المواضع في الآتي (): (لمعرفة موضع النبر في الكلمة العربية ينظر أولاً إلى المقطع الأخير فإذا كان من النوعين الرابع والخامس كان هو أو الثالث حكمنا بأنه موضع النبر ، وإلا نظر إلى المقطع الذي قبل الأخير فإن كان من النوع التالث مين نعر أو الثالث حين نعد من النوع الأول أيضاً كان النبر على هذا المقطع الثالث حين نعد من الأخر إلا فلي من النوع الأول أيضاً كان النبر على هذا المقطع الثالث حين نعد من الآخر إلا فلي من النوع الأول أيضاً كان النبر على هذا المقطع الثالث من النوع الأول ).

<sup>(</sup>١) انظر د. شكري عياد ، موسيقي الشعر العربي ، ص ٣٥ .

<sup>(</sup> ٢ )انظر السابق ص ص ٣٥ : ٣٦ .

<sup>(</sup> ٣ )انظر د. إبراهيم أنيس ، الأصوات اللغوية ، ص ٩٧ ، ط٢ ، ١٩٥٠، القاهرة .

<sup>(</sup> ٤ )انظر إبراهيم أنيس ، الأصوات اللغوية ص ١٠٦ .

أما الدكتور تمام حسان فعنده أن النبر في الكلمات العربية من وظيفة الميزان الصرفي لا من وظيفة المثال فكلمة " فاعل " أوضح أصواتها هو الفاء لوقوع النبر عليها " وباعتبار هذه الصيغة ميزانا صرفياً نجد أن كل ما جاء على مثاله يقع عليه النبر بالطريقة نفسها مثل:

قاتل وحابس وناقل ورابط وعازل وشاغل وضارب وعازم وخازل ، حتى الأمر في صيغة الفاعل كجاهد وسافر تقع في نموذج هذا الوزن فنتلقى النبر على فاء الكلمة "(۱). وكذلك صيغة مفعول وما جاء على مثالها ومستفعل وما جاء على ميزانها يقع على عين الكلمة في الأولى وعلى الناء في الثانية ، ويعد د . تمام بهذا أن النبر في الكلمات العربية موقعية تشكيلية وصرفية في الوقت نفسه ولكن هناك نوع آخر من النبر ذلك هو النبر الذي يأتي في السياق وهو عند د / تمام إنما يكون من وظيفة المعني العام أي أنه نبر دلالي ، ويقسم د . تمام النبر في اللغة العربية إلى نوعين :

- ١- النبر الصرفي .
- ٢- والنبر الدلالي .

ويقسم النبر الصرفي بحسب قوة النطق ودرجة الدفعة إلى قسمين :" أولي

والنبر الأولى عنده يقع على المقطع الأخير في الكلمة إذا كان مسن نوع (ص ع ع ص ص) أي من النوع الطويل ويقع على ما قبل الآخر إذا كان متوسطاً والآخر متوسطاً سواء كان هذا المتوسط من نوع (ص ع ص) أو (ص ع ع) أو كان ما قبل الأخير من نوع (ص ع) القصير مبدوءة به الكلمة . ويقع النبر الأولى كذلك على المقطع الذي يسبق ما قبل الآخر إذا كلن الآخر يقع مع ما قبله في إحدى الصور الآتية (ص ع + ص ع ص) أو (ص ع + ص ع ع) ولا يقع النبر على مقطع سابق لهذا الأخير .

<sup>(</sup>١) انظر مناهج البحث في اللغة ، د. تمام حسان ، ص ١٦٠ ط ١٩٥٥ .

أما النبر الثانوي فمجاله أضيق في الكلمة منه في الجملة ومع هذا يقول د. تمام - إنه يوجد في الكلمات ذوات المقطعين فأكثر فالمقطع المنبور نبراً ثانوياً يمكن وجوده على مسافات محددة من النبر الأولي كما يأتي :

- 1- يقع الثانوي على المقطع الذي قبل المقطع المنبور نبراً أولياً إذا كان ذو النبر الثانوي طويلاً.
- ٢- ويقع على المقطع الذي بينه وبين المنبور نبراً أولياً مقطع آخــر إذا كــان المنبور الثانوي يكون مع الذي يفصل بينه وبين المنبور الأولى أحد الأنســاق
   الآتية :
  - أ- مقطع متوسط + آخر متوسط.
  - ب- مقطع متوسط + مقطع قصير .

٣- ويقع على المقطع الثالث قبل المنبور نبراً أولياً إذا كانت الثلاثة السابقة لهذا المنبور تكون نسقاً في صورة (متوسط + قصير أو متوسط) ولا يقع الضغط الثانوي على المقطع الرابع السابق للمنبور الأولى في الكلمة . أما نبر السياق أو النبر الدلالي فهو مستقل عن نبر الصيغة الصرفية ولو أنه يتفق معه فللموضوع أحياناً وأي مقطع في المجموعة الكلامية ، سواء كان في وسلطها أو في آخرها صالح لأن يقع عليه هذا النوع من النبر والمسافة بين أي حالتي نبر في المجموعة الكلامية سواء كان كلاهما أولياً أو ثانوياً او مختلفاً لا تتعدي أربعة مقاطع (۱).

ويري د. مندور أثر النبر في التفاعيل وكون ارتكاز الذي يسببه عنصر أساسي في الشعر العربي أم لا فيقرر انه عنصر أساسي بل غالب ومن تردده يتولد الإيقاع وهذا لا ينفي عنده ان الشعر العربي كما أن مقاطعه تحمل الارتكاز تتميز بالكم فهو عنده يجمع بين الكم والارتكاز وربما كان هذا سبب تعقد أوزانه كمما يري . ويري د . مندور " أن هناك ارتكاز على المقطع الثاني من التفعيلة

<sup>(</sup>١) انظر مناهج البحث اللغوي ، د. تمام حسان ، ص ١٦٠ وما بعدها .

القصيرة ( فعولن ) وأما النفعيلة الكبيرة فيقع عليه ارتكازان أحدهما أساس على المقطع الثاني والآخر ثانوي على المقطع الأخير في ( مفاعيلن " (١). وقد رمز للارتكاز الأساسي بالعلامة / وللارتكاز الثانوي بالعلامة // في تقطيعه لبيت امرئ القيس .

يقول الدكتور مندور "ومن المعلوم أن الارتكاز لا يقع إلا علي مقطع طويل ومن ثم نلاحظ أن هذا الوزن لابد أن يسلم منه دائماً مقطع طويل بعد المقطع الأول القصير فإذا لم يحدث ذلك انكسر البيت فالمجموعة (ب - -) الموجودة في أول كل تفعيلة من البحر الطويل هي النواة الموسيقية للبيت وهي عبارة عن وتد مجموع في لغة الخليل . ومن عودة الارتكاز على هذا المقطع من كل تفعيلة يتكون الإيقاع لأنه عبارة عن عودة ظاهرة صوتية ما علي مسافات زنية محددة " (٢).

وسبق هؤلاء الدارسين المستشرق الفرنسي ستانسلاس جويار في كتابه " نظرية جديدة في العروض العربي " في دراسته للارتكاز في اللغة العربية عرض له د . شكري عياد في مقارنة بين بحثه عن الارتكاز في العربية وبحت د . أنيس، وأول ما لاحظه د . عياد أن جويار في تحليله للكلمات إلى مقاطع يخالف جمهور المستشرقين - ولغويينا المحدثين - أيضاً الذين يقسمون المقاطع الى ثلاثة أنواع قصير ومتوسط وطويل ، فعند جويار أن المقطع هو أصغر وحدة ينقسم إليها الكلام المنطوق ، وكل نطق يتكون بالضرورة من صامت (ساكن)

<sup>(</sup>١) انظر الميزان الجديد ، د. محمد مندور ، ص ٢٣٩ ، ط٣ ، مطبعة نهضة مصر .

<sup>(</sup> ٢ )انظر د.محمد مندور الميزان الجديد ، ص ٢٣٩ .

يتبعه صائت والسكون في اللغة العربية يعد عند جويار صائتاً مكتوماً ويسميه الرنين الفمي ، وبناء على ذلك فإن المقاطع العربية عنده تساوي الحروف العربية أي أنه يعد الكتابة العربية كتابة مقطعية وهو يعد حرف اللين مقطعاً ساكناً ، ويتفق في ذلك كله مع اللغويين العرب ، ولا يخالفهم إلا في عدة بعض المقاطع المتحركة يقع عليها نبر فتصبح مقاطع طويلة أي أنه يري أن المقاطع المتحركة غيير متساوية الطول فمنها الطويل وهو المنبور ومنها القصير وهو غير المنبور وعند جويار أن الكتابة العربية أهملت هذا الفرق وأثبتت حروف المد فحسب وهي في الحقيقة مقاطع ساكنة تلتحم بالمقطع المنبور ( الطويل ) مثلها مكونة معه مقطعاً زائد الطول وقد حدد جويار مواضع النبر في الكلمات العربية وفق تحديده لمواضع النبر في التفاعيل وهو تحديد أقامه كما يقول د / شكري عياد - على تصور معين لإيقاع الشعر العربي وفيما يلي قواعد النبر التي استخرجها بقياس اللغة على التفاعيل (1):

- الكلمات المكونة من مقطع متحرك واحد مثل و ، ف ، ل لا يقع عليها بمفردها نبر فإذا اتصلت بكلمة أخرى عدت جزءاً منها .
- ۲- الكلمات المكونة من مقطعين متحركين مثل ، هو ، لك ، أو من متحرك وساكن مثل ( ال ) ، من يقع عليها نبر قوي على المقطع الأول .
- ٣- الكلمات المكونة من مقطعين متحركين وساكن ، مثل كما ، لكم ، غـــزا ، مضي أو من متحركين وساكنين مثل : أقل ، بقع عليها نبر على المقطع قبــل الأخبر .
- الكلمات المكونة من ثلاثة مقاطع او أربعة ، والمختومة بمقطع متحرك يقع عليها نبر قوي على المقطع الثالث من الآخر فإن كان هذا ساكناً وقع النبر القوي على المقطع الرابع من الآخر مثل ، ضرب ، ثم ، يضرب ، يقعول . حيث يقع النبر على الضاد والثاء والياء والقاف ، على الترتيب .

<sup>(</sup>١) موسيقي الشعر العربي د. شكري عياد ، .

- الكلمات المكونة من خمسة مقاطع فاكثر والمختومة بمقطع متحرك يقسع عليها نبر ثانوي على المقطع الثالث من الآخر ، فإن كان ساكناً فعلى المقطع الرابع من الآخر ، ثم يعامل المقطع الذي وقع عليه النبر الثانوي كما لو كان مقطعاً أخيراً كلمة جديدة ويوضع النبر القوي على المقطع الثالث من آخر هذه الكلمة الجديدة فإذا كان هذا ساكناً فعلى المقطع المتحرك الذي يسبقه مثل فضلاء ( نبر قوي على الفاء ونبر ثانوي على اللام الممدودة ) يضربون (نبر قوي على الياء ونبر ثانوي على الباء الممدودة ) ضربتن ( نبر قسوي على الراء ونبر ثانوي على التاء ) ولكي يقع على الكلمة في هذا القسم نبران يجب الراء ونبر ثانوي بحرفين على الأقل مثال ذلك أن كلمة " منازل " لا يقع عليها إلا نبر قوي على النون المتبوعة بالمد لأن المقطع (ن) لسم يسبق إلا بمقطع واحد .
- ٦- الكلمات المختومة بساكن (أو بساكنين في حالة الوقف) لا ينظر فيها إلى الساكن الخير او الساكنين الأخيرين، ويوضع النبر القـــوي وفقاً للقـاعدة رقم (٤).
- ٧- في هذه الكلمات نفسها يوضع النبر الثانوي على المتحرك الدي يسبق الساكن الخير أو الساكنين الأخيرين . أمثلة لهاتين القاعدتين الأخيرتين : عربة بالوقف (نبر قوي على العين) ونبر ثانوي على الباء) مسألة بالوقف (نبر قوي على الميم ونبر ثانوي على اللام) سألتم (نبر قوي على الهمزة ونبر ثانوي على التاء) مسألتان (نبر قوي على الهمزة ونبر ثانوي على التاء).
- ٨- إذا ترتيب على تطبيق القاعدتين الأخيرتين إن كان النبر القــوي مسـبوقاً بثلاثة مقاطع ، وجب نقل النبر القوي على المقطع الذي يستحق النبر من هـذه الثلاثة لو كانت تؤلف كلمة مستقلة مثال ذلــك تفضلتــم- إذا طبقـت عليــها القاعدتان السابقتان وجب أن يقع النبر القوي على الضاد الثانية والنبر الثانوي على التاء ، ولكن النبر القوي حينئذ مسبوق بثلاثة مقاطع وهـــي " تفضــل " فينقل النبر إلى الفاء التي تستحقه لو كانت هذه الحروف الثلاثة تؤلف كلمـــة فينقل النبر إلى الفاء التي تستحقه لو كانت هذه الحروف الثلاثة تؤلف كلمـــة

مستقلة وذلك حسب القاعدة فحرف المد عند جويار ليس جزءاً من مقطع ؛ بل هو مقطع بسيط قائم برأسه ، إذا سبق بمقطع منبور التحم معه مكوناً مركباً شديد الطول .

وكذلك إذا وجد بعد تطبيق هذه القاعدة الأخيرة أن النبر الشانوي أصبح مسبوقاً بثلاثة مقاطع ليس أولها ساكناً وجب نقل النبر الثانوي إلى المقطع السدي يستحقه من هذه الثلاثة لو كانت تؤلف كلمة مستقلة . مثال ذلك : عاملات بالتتوين إذا طبقت عليها القاعدتان ٧,٦ فإن النبر الرئيسي يقع على اللام المتحركة والنسبر الثانوي يقع على التاء فإذا طبقت القاعدة ٨ انتقل النبر الرئيسي إلى العين المتلوة بحرف مد ، وينتج عن ذلك أن يصبح النبر الثانوي مسبوقاً بثلاثة " مقاطع " ليسس أولها ساكناً فينتقل النبر الثانوي إلى اللام التي تستحقه لو كانت هذه المقاطع الثلاثة تؤلف كلمة مستقلة .

هذه هي قواعد النبر التي استخرجها جويار من التفاعيل العربية وإن كان الدكتور عياد يفضل قانون النبر عند د / أنيس بعد عقده لمقارنة بينهما بل عنده أن قانون النبر عند د . أنيس أيسر تطبيقاً وأكثر صدقاً من هذه القواعد المفضلة التي جاء بها جويار (۱).

والفنون الصوتية ومنها الشعر بأنواعه يقصد بها ما يؤدي عادة بالصوت البشري أو الصوت الآلي (الموسيقي) أو بهما معا . فهي تعتمد أساسا على المسوت ، بعده المادة التي تستعملها الفنون الصوتية . ومن الواضية أن فنون القول تعد فرعاً من الفنون الصوتية أو نوعاً منها ، والصوت البشري قد يكون لغويا ، كالمقاطع اللغوية التي تتألف من الحروف (الصوامت) والحركات لغويا ، كالمقاطع اللغوية التي تتألف من الحروف (الصوامت ) والحركات (الصوائت ) . وقد يكون صوتا غير لغوي كالصيحات التي تصدر عن حالة انفعال أو استرواح أو نوم أو نحو ذلك . أما الصوت الموسيقي فهو صوت ذو نغمات منتظمة ومنه الطبيعي ومنه الآلي : فالطبيعي قد يكون مبعثه الإنسان

<sup>(</sup>١)المدارس العروضية في الشعر العربي ، عبد الرءوف بابكر السيد ، ص ١٨٦ .

أو الحيوان أو الطبيعة . فإن صنعه الإنسان بيديه أو أحدث صفيراً بفمه ، أو الطلقت أصوات النساء بزغاريدهن ، أو سارت الإبل سيراً منتظماً ناشئاً من وقع أخفافها على الأرض ، أو أخذ العصفور يزقزق بصوت رتيب أو تساقطت قطرات الماء منتظمة على جسم صلب أو تمايلت أغصان الشجر وقد هبت عليها نسمات ، فأحدثت حفيفاً في أصوات هامسة رتيبة ، او ترددت مطرقة الحداد السندان على نحو منتظم . فهذه وأمثالها ، أصوات موسيقية طبيعية . أما الصوت الآلي أو الصناعي ، فهو الذي يصدر عن آلة موسيقية أو عدد من الآلات (۱).

وعملية القطع تعد أبرز مميز للشعر في كلام العرب، والشـــعر العربــي الحق هو الكلام الذي يلتزم فيه الشاعر بضرورة القطع ويوفق في احترامها .

فلم تكد تستقيم لنا كثير من العلل والأحكام ولا كادت تتكشف لنا كثير من الحجب إلا باحتكامنا إلى مقاطع البيات وخصائصها .

فظاهرة القطع تجمع أبرز مميزات الشعر العربي . ذلك أن القطع يقتضي إخراج الكلام موزوناً مقفى ، ومقيداً لحدود الوحدات المادية فيه محرراً لطاقـــات الدلالية المعنوية في الوقت نفسه . فمن المقطع يبدأ بيت الشعر وإليه ينتهي ، ومن المقطع تشع مواد البناء وعنده تكتمل ، وفي المقطع تتولد لبنــات الأفكــار وفيــه تنضج .

وإذا اتضح أن المقطع هو الحجر الأساسي في البيت وفي القصيدة سهل الاقتتاع بدوره الكبير في تمييز الشعر العربي الكلاسيكي ولم نجد في هذا الصدد من آراء الناظرين في مميزات الشعر العربي ما بلغ سداد قول القائل من العرب:

<sup>(</sup> ۱ )انظر مدخل إلى فنون القول عند العرب القدماء ، د. عبد المجيد عابدين ، دار المعرفـــة الجامعية ، إسكندرية ۱۹۸۹ .

" الناس موكلون بتفضيل جودة الابتداء ، وبمدح صاحبه وأنا موكل بتفضيل جودة القطع ، وبمدح صاحبه وحظ جودة القافية - وإن كانت كلمة واحدة - أرفع من حظ سائر البيت " (۱).

وعلى هذا الأساس تكون العملية الشعرية كلها قائمة على ذهـاب وإيـاب متناوبين دائمين ، ينطلق فيها الشاعر من مقطع البيت إلى مطلعه فمن مطلعه إلـى مقطعه مروراً بما بين الطرفين من حشو ، انطلاقه من مدلول الكلام إلى دالـه ، ومن داله إلى مدلوله ، وبذلك يتوصل إلى زرع كلام في كلام ويتحدى سحر اللغة بسحر البيان . فما الشعر إلا لغة موحية خاصة يصنعها الشاعر لسد قصور اللغـة المشتركة المخبرة (٢).

وعندما يكون البيت داخل قصيدته يكون مع بقية الأبيات وحدة أكبر ذات دلالة خاصة بين أجزائها تفاعل وترابط فاستقلال جملة البيت لا يعني انفصالها الدلالي عن سياق القصيدة كلها ، والتماسك الدلالي وسيلة من وسائل تماسك النص وترابطه الداخلي ، كما أن التماسك النحوي بين الجمل يؤدي الوظيفة نفسها ولقد كان عامة النقاد العرب القدماء يفضلون أن يكون البيت صالحاً أن ينفرد دون ما سواه ، وصالحاً في الوقت نفسه للالتحام مع أبيات القصيدة الأخرى فتتوافر فيه خاصية الانفصال والتلاحم في وقت واحد ، لأن الشعر " مبني على أوزان مقدرة، وحدود مقسمة ، وقواف بساق ما قبلها إليها مهيأة ، وعلى أن يقوم كل بيت بنفسه غير مفتقر إلى غيره إلا ما يكون مضمنا بأخيه ، وهو عيب فيه .

فلما كان مداه لا يمتد بأكثر من مقدار عروضه وضربه وكلاهما قليل ، وكان الشاعر يعمل قصيدته بيتاً بيتاً ، وكل بيت يتقاضاه بالاتحاد ، وجب أن يكون

<sup>(</sup> ۱ )انظر الجاحظ البيان والتبين ، ج۱ ، ص۱۱٦ ، ط۳ القـــاهرة ، ۱۹۶۸ ، تحقيــق عبـــد السلام محمد هارون .

<sup>(</sup> ٢ )انظر خصائص أسلوب في الشوقيات ، محمد الهادي الطرابلسي ، ص ٥١٩ ، تونـــس ، الماد ٢ )انظر خصائص أسلوب في الشوقيات ، محمد الهادي الطرابلسي ، ص ١٩٨١ .

الفضل في أكثر الأحوال في المعنى ، وأن يبلغ الشاعر في تلطيفه والأخدد من حواشيه حتى يتسع اللفظ له فيؤديه على غموضه وخفائه - حداً يصير المدرك له المشرف عليه ، كالفائز بذخيرة اغتتمها ، والظافر بدفينة استخرجها " (').

فالشاعر محكوم بأن يورد الكلمات متوازية مع عدد المقاطع الصوتية التي يسمح بها ليقاع العروض من الوزن الذي اختاره لقصيدته ، فإذا كان الوزن هي الطويل مثلاً وكان الضرب المختار فيه هو الضرب المقبوض فإن الوزن هو :

فعولن مفاعيان فعولن مفاعلن فعولن مفاعين فعولن مفاعلن

وعلى الشاعر أن يبني بيته من خلال ثمانية وعشرين مقطعاً صوتياً متوافقة مع مقاطع هذه التفعيلات ، وقد تقبض (فعولن) أي يحذف ما يقابل النون الساكنة فيها ، ولكن هذا لا يغير من عدد المقاطع شيئاً ، إذ يبقي عددها ثمانية وعشرين أيضاً ، غير أن الذي يتغير في هذه الحالة هو نوع المقطع فحسب ، فيقصر بعد أن كان طويلاً . وهذه التغيرات مسموح بها في الشعر العربي ، وإن كان الإنشاد يعوض هذا التقصير . وهذا الكم المحدد من المقاطع الصوتية تملؤه كلمات جارية على وفاقها ، ومن هنا يتدخل الاختيار على مستوي البنية الصرفية ، والاختيار على مستوي البنية الصرفية ، والاختيار على مستوي العلاقة النحوية بما تقتضيه من إعراب ، وتقديم أو تأخير ، وحدف أو ذكر بحيث يكون البيت مكتملاً في معناه ، وهذا ما عناه المرزوقي بسالتلطيف والأخذ من الحواشي من أجل أن يتسع اللفظ للمعني فيؤديه على غموضه وخفائه .

ومن جهة أخرى نجد كل بيت يتقاضى الشاعر بالاتحادي نفسه أو لأ بتر ابطه وتماسكه ، ومع غيره من الأبيات ثانياً ، لأنه عنصر دلالي في وحدة أكبر منه هي القصيدة . فالقصيدة كلها نص واحد ، ولابد - بحكم كونها نصاً واحداً - أن يكون بين أبياتها تماسك نحوي ودلالي وكل منهما له وسائله اللغوية التي

<sup>(</sup> ۱ )انظر شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ، ج۱ ، ص ص ۱۹:۱۸ ، نشره أحمـــد أميـــن ، عبد السلام هارون لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ۱۹۵۱.

يستعملها لأداء وظيفته . ومهما تعددت أغراض القصيدة كما يبدو في سيطحها أحياناً فإن بين هذه الأغراض تماسكاً دلالياً يسلكها جميعاً في بنية دلالية واحدة (١).

## ٢ – دورة التوليد اللغوي العروضي

تعد اللغة الشعرية لغة تخاطبية وحكائية (تحكي عن ..) بدرجة ما ، بمعني أن الطابع التخاطبي للغة الشعرية يتم تصوره في إطار الوظيفة الشعرية لها ، أي غياب أية أغراض عملية ونفعية لها ، فلا يتعلق الأمر بخطاب حقيقي محدد العناصر والمحتوي ، بل بخطاب تخيلي ترجاً فيه العلاقات بين عناصره (المخاطب - المخاطب - عالم الخطاب ومراجعه ) ، وتظل قابلة لتأويلات (المخاطب - المخاطب علم التحديد والتميز الشخصي والزمني ، وإلا فقد النص ودلالات عدة ، غير خاضعة للتحديد والتميز الشخصي والزمني ، وإلا فقد النص الشعري تعددية دلالاته وانفتاحها (۱۱). فالخطاب الشعري عندما ينطلق على مستوي التعبير ، يمكن تصوره بعده نوعاً من عرض الوحدات الصوتية المتشاكلة التي يمكن التعرف فيها على مجموعة من التوازيات والبدائل . من المتألفات والمتنافرات ، وعلى مجموعة من التحولات الدالة للحزم الصوتية في نهاية الأمر . وعندئذ يمكن بعد هذا التعرف إقامة أجرومية للتعبير الشعري تتضمن نماذج شكلية لتنظيم الجداول الصوتية وقواعد لتوليد الخطاب الصوتي منضبطة مع نظام التوليد الدلالي . مما يسمح بتقديم جملة من المؤشرات العامة لموسيقية التركيب الشعري الشعري القامة الموسيقية التركيب الشعري القامة الموسيقية التركيب الشعري وليقاعاته الهارمونية المتموجة (۱۰).

وعلى هذا فدرجات الإيقاع تشمل المستوي الصوتي الخارجي ، المتمثل في الأوزان العروضية بأنماطها المألوفة والمستحدثة . ومدي انتشار القوافي ونظام تبادلها ومسافاتها . وتوزيع الحزم الصوتية ودرجات تموجها وعلاقاتها . كما

<sup>(</sup>١) انظر الجملة في الشعر العربي ، د. محمد حماسة عبد اللطيف ، ص ١٩٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر مستويات البناء الشعري عند محمد إبراهيم أبي سنة ، دراسة في بلاغة النص ، ص ١٩٩٨ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٨ .

<sup>(3)</sup> A.J. Gereimas. Essais de semiotique poetique Trad Buenss dirs 1989 pag 160.

تشمل ما يسمي عادة بالإيقاع الداخلي المرتبط بالنظام الهارموني الكامل للنص الشعري . فعلوي الهاشمي يقدم تأسيساً على جهود الباحثين قبله في بنية الإيقاع تمييزاً بين " الإطار " و " التكوين " اعتماداً على مفهوم القرطاجني عن " التناسب" بعده قانوناً مركباً ، يحيل النص الشعري إلى طبقات متراكبة هرمياً ، من شأنها أن تفرز في أعلى مستوياتها سطحاً متشكلاً ناجزاً وخارجياً واضحاً يتمثل في الوزن أو البنية الإيقاعية الإطارية . في حين ينحو المستوي التكويني نحو تأسيس بنيسة الداخل الإيقاعية المتحركة الحية المستعصية على الرصد الخارجي والتقنين النظري ، نظراً لعدم استقرارها على حال محددة .. إذ تتحرك في كل الاتجاهات حتى تتغلغل في جملة أبنية النص وتهتز عبر جميع خيوط شبكته المتلاحمة (١٠).

وإذا كانت " تورة الإيقاع " التي شهدها الشعر العربي المعاصر قد انتقلت بالمظهر الصوتي الخارجي للشعر من مجرد عرف محتوم ، السي بنية محفرة وسببية ، تتشكل من جديد في كل مرة ، عبر مستويات متدرجة ، تبدأ من القصيدة العمودية التي تظل قطباً موسوماً ، إلى قصيدة النثر التي تمثل غاية الانحراف عن النموذج الأول ، فإن توظيف هذا المدى الإيقاعي العريض يظل ملمكاً فارقاً وجوهرياً يميز بين الأساليب الشعرية .

ويحدد درجة قربها أو بعدها من الغنائية التي تكاد تتمركز عند القطب الأول . كما يرتبط هذا الملمح بعنصر أساسي آخر هو " التكرار " الدي يمسك الشعر الغنائي عن التفكك والانحلال كما يقول " شتا يجر " .

وعندئذ نجد أن القافية هي الأخرى تلعب دوراً واضحاً في هذه الغنائيـــة ، سواء كان تكرارها منتظماً أو غير منتظم حيث يتبين أن من أهم وظائفها إبــراز القيمة الدلالية لبعض الكلمات . وتحديد الجملة الشعرية في أحيان كثيرة فــإذا مــا جاءت القافية بشكل اختياري متحرر من ضغوط القالب التقليدي ـ كما هو الحــال

<sup>(</sup> ١ )انظر علوي الهاشمي ، السكون المتحرك ، بنية الإيقــــاع ، ج١ ، ص٥٠ ، منشــورات اتحاد كتاب وأدباء الإمارات ، الشارقة ، ١٩٩٢.

لدينا في شعر التفعيلة مثلا - لم تكن مجرد تنشيط للتيار الغنائي في القصيدة ، وإسهام في تحديد إيقاعها الخارجي المتنوع ، بل تجاوزت ذلك إلى وظيفة دلالية هي تحديد مركز النقل بين الدوال ، بما تعقده من مسافات زمنية تسهم في تكوين البنية الإيقاعية ، المرتبطة - كما ينبغي أن لا نمل من التكرار - بالبنية الدلالية العامة للقصيدة (۱).

إن رحلة تشكل الإيقاع والوزن العربي ، قبل النص الشعري الناضية ، ومع الإنسان ، حتى تشكلت طريقة متميزة لصيغ يقاس عليها الشعر في كل تجلياته . وهذه المواكبة حفظت الشعر العربي "خاصتين آخذتان صفات مميزة في كل مذهب شعري ، أو في كل مرحلة تاريخية ، وغم تعايش كل النصوص الشعرية وتعاصرها مع غيرها من النصوص النثرية . وكلها نصوص تخضع لطبيعة العربية القابلة للوزن . وهي الطبيعة التي جعلت البلاغيين يتعاملون مع أي نص على أنه كلام لابد أن تتوافر فيه شروط الفصاحة والبلاغة ووجوه تحسين الكلام المسماة بالبديع ، وكلها شروطها تعتمد على فكرة (النقاء) اللغوي ، في الصوت والمعني والأسلوب والقالب الأدبي .

ولهذا فمن البديهي أن نتشأ الصيغ الشعرية من الصيغ المتاحة في اللغة ، والمتداولة لدي الأدباء ، ومن الفن القولي السائد . ولما كان الفن القولي السائد يقوم في أساسه على فكرة ( التسجيع ) وتنغيم الجملة . كان من الطبيعي أن نتشا الصيغة الأولى قريبة من لغة الحياة والأدب . ومن النثر والشعر على السواء . ويصبح تكرار النغمة والصيغة هو الأساس الكمي والنبري في أن واحد (٢).

و الدكتور عابدين يري للفنون السامية أثرا في نشأة الشعر العربي يقــول : " على أن استقلال المنظومة العربية عن فنون الصوت والحركــة بعــد ظــهور

<sup>(</sup>١) انظر نحو تصور كلي لأساليب الشعر العربي المعاصر ،د. صلاح فضـــل ، ص ٧٨، عالم الفكر ، مجلد ٢٢ ، عدد ٣ ، عدد ٤ ، ١٩٩٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) موسيقي الشعر العربي ، قضايا ومشكلات ، د. مدحت الجيار ، ص ٦٢ .

الصوت والحركة بعد ظهور الوزن المقفى لا يعني بحال من الأحــوال أن هـذه الغنون لم تترك أثراً على نشأة النظم العربي فلقد عاشت المنظومة السامية حقبا طوالاً ملازمة لفنون الصوت والحركة وكان لذلك أثر عميق بـالغ فـي توجيه العرب الأوائل إلى الموسيقي الذاتية في النظم العربي ، وهذا يعني أن التجـارب الأولي التي أدت إلى ظهور الوزن المقفى عند العرب قد خضعت لتاثير الغناء والحركة الموقعة . وربما لا نذهب بعيداً إذا زعمنا أن الوزن المقفى كان في الواقع وليد هذه المؤثرات فلما استوي النظم العربي على أوزان واضحة المقاييس والقسمات ونظام مقرر القوافي ، استغني عن الغناء والموسيقى "(۱).

وبذلك يسهل علينا أن نجعله مرحلة من مراحل الانتقال التي لم تكتمل فيها اللغة العربية بصورتها الأخيرة في الوقت الذي لم تكتمل فيه أيضا خصائص الشعر العربي بصورته الأخيرة من وزن وقافية وهذا وحده ليدل دلالة قاطعة على أن التطور الصوتي كان ملازماً للتطور اللغوي وأن اللغة العربية عند اكتمالها ونضوجها كانت قد جمعت في أحشائها خصائص هذا الفن بوزنه وقافيته.

كما أن الخبرات وطرق انتقالها التي تساءل عنها الأستاذ صلاح عبد الصبور قد حددها الدكتور عابدين بل ذهب إلى أن الوزن المقفى كان وليد هده المؤثرات " الغناء والموسيقي والحركة الموقعة ".

ويؤكد البهبيتي في " تاريخ الشعر العربي " الرأي نفسه الذي ذهب إليه الدكتور عابدين في " أن هذا الشعر كان يقترن في وقت ما عند الشاعر بالغناء وما دامت أوزان الشعر التي هي نتيجة تطور الغناء قديمة فإن هذا العهد قديم هو

<sup>(</sup> ۱ )انظر د. عبد المجيد عابدين ، نشأة الوزن المقفى عند العرب الأوائل، دراسات تأصيليـــة في اللغة والتاريخ والأدب ، ص ص ۲ ـ ٣٥ ، إسكندرية ، ١٩٨٦.

الآخر ولا مراء في أنهما قد اتصل اقترانهما زماناً لا نعلم مداه، ثم انتهما إلى الانفصال فسار كل في سيرته "(١).

وبعد أن استعرض البهبيتي الآراء الكثيرة التي تؤكد وجود الموسيقي والغناء عند العرب في العصر الجاهلي مستدلاً بقوله تعالى: (وما كنا صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) (٢) وبرأي فارمر الذي يري أن الموسيقي قد لعبت عند العرب كما فعلت عند سائر الساميين - دوراً هاماً في أحاجي الكاهن العربي والساحر ورأي بروكلمان الذي يذهب فيه إلى أنه من المحتمل جداً ان القصائد الجاهلية كان يقصد بها إلى أن تغني مقترنة بمصاحبة موسيقي بسيطة ورأي جورجي زيدان الذي يذهب مذهباً يقارب مذهب بروكلمان في كلامه عن الأعشى وعن اقتران الشعر بالغناء عند الأمم القديمة .

يقول البهبيتي بعد عرضه لهذه الآراء: إن " الشعر عند العرب كان يقترن بالغناء ولكنا لا نرجع هذا إلى زمان قريب من الإسلام فإن عهد اقـــتران الشــعر بالغناء عهد بعيد عن الواقعية التي ينتهي إليها إحساس الأمم كلما تقدم بها النضــج النفسي، ولما كان الشعر في رأيي قديماً هذا القدم فإن ذلك العهد قديـــم أيضـاً لا يمكن أن يقع في حدود المائتي سنة السابقة للإسلام وهي الفترة التي يقع فيها شعر شعراء الجاهلية المعروفين لنا "(").

وهو بهذا متفق تماماً مع رأى الدكتور عابدين في أن الفترة التي كان الشعر مقترناً فيها بالغناء عندما كان معاصراً للغات السامية بفنونها التي كان يشد بعضها بعضاً ، فلا غني للشعر عن الموسيقي والغناء لأن الشعر لم يكن متضمناً الوزن الموسيقى الذي يمكن أن يعفى به فن الموسيقى عن مهمته ولا النغمات الموزونة

<sup>(</sup> ۱ )انظر نجيب البهبيتي ، تاريخ الشعر العربي حتى أخر القرن الثالث الــهجري ، ص ٩٠، طبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٩٥٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال أية ٣٥.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر نجيب البهبيتي ، تاريخ الشعر العربي ، ص ٩٢ .

التي يمكن أن يعفي بها فن الغناء وما يتكلفه من مد في آخر الكلمات وتقصير لصنع تلك النغمات (١).

والتمايز بين لغة الشعر ولغة النثر حقيقة معروفة ، حتى إن دائرة المعارف البريطانية تعرف الشعر بأنه ( الطريقة الأخرى لاستعمال اللغة ) (٢).

وانحراف الشعر عن أعراف اللغة ( deviation ) هو محور كثير من الدراسات الأسلوبية . ويظهر هذا التمايز على المستوي الصوتي والمعجمي والصرفي والتركيبي . وفي العربية تسمي أنسواع من هذا الخسروج باسم (الضرورات الشعرية ) . وهناك أنواع أخري من الخروج على أعراف اللغة ، لا يذكرها العروضيون ، ولا تكاد تلحظ ، لشيوعها وألفة الناس إياها ، مثل الوقوف على منون ، والوقوف على مقطع قصير ن ومد الصائت القصير الذي يقع آخسر البيت ليكون طويلاً ، ويندرج في هذه الأنواع من الخروج طريقة الوقف والوصل في الشعر ، ففي النثر يتحكم المعني في مواضع الوقف والوصل ، أما في الشعر فالتقسيم العروضي هو الذي يحدد في الغالب مواضع الوقف ، في أواخر الأشطر وإن أدي ذلك إلى فصل ما يجب وصله في النثر . وخروج الشعر على أعسراف اللغة يختلف من عصر إلى عصر ، ومن شاعر إلى شاعر ، بل من نسص إلى نص فالشعر مع تميزه الدائم عن لغة النثر المألوفة يقترب منها حينا ، ويبتعد عنها نخر .

وهذا الخروج هو دائماً خروج محسوب ، يسمح به في حدود معينة ، فلابد من حد أدني من النزام خصائص اللغة ، ما دام الشعر فناً لغوياً .

<sup>.</sup> ٣٠ انظر المدارس العروضية في الشعر العربي ، عبد الرءوف بابكر السيد ، ص ٣٠ .

( ١ ) The new Encyclopedia Britannic, U.S.A, 1984, Poetry.

بالمعنى الصوتي - إلا إذا اقترب من الشعر ، وهو في هذه الحالة لم يعسد نــــثراً خالصاً ، بل الأجدر به أن يسمى شعراً منثوراً ، أو قصيداً نثرياً ، أو غير ذلك .

ومع هذا فالتباين بين لغة الشعر ولغة لنشر ليس تبايناً جوهرياً ، فمادة كلم منهما واحدة ، هي أصوات اللغة ومقاطعها . ولكن المقاطع تتجمع فلي الشعر بترتيب مخصوص لا يكون في النشر إلا عرضا . ومن ناحية أخري تميل لغة النشر إلى المحافظة على نسبة معينة بين أنواع المقاطع ، وعلى حدود معينة لتوالي المقاطع من النوع الواحد والشعر يضارع النشر أحياناً فيحافظ على هذه النسبة وعلى هذه الحدود ، ويخالفه أحياناً ، فيزداد التباين بينهما .

ومراعاة هذه النسبة أو مخالفتها من أهم ما يميز تكويناً وزيناً عن تكويـــن آخر (۱).

وإذا كان " التصريف هو اشتقاق بعض من بعض " (١). كما يقول الخليل في معجمه ، فإن الميزان الصرفي والميزان العروضي يخرجان لديه ، من أصل لغوي واحد .

ولذا كان الإيقاع بمعناه العام لدي الخليل بن أحمد هو " الاتفاق " .

" فالإيقاع اتفاق الأصوات في الغناء "(). وهو الأثر السمعي أيضاً . و لا تبعد هذه المعاني كلها عن معاني القصيدة كما فهمها أصحابها فهي تعني : القصد في قول الكلام ، والاعتدال في القول ، والانفصال عن عقال وفام صاحبها . وضروري أن يكون هناك مقياس لهذا القصد . وإذا رجعنا إلى مادة قصد في

<sup>(</sup>١) انظر نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي ،د. على يونس ، ص١٤ ،الهيئة المصريــة العامة للكتاب ، ١٩٩٣.

<sup>(</sup> ٢ )انظر الخليل ابن أحمد ، كتاب العين مادة (صرف) ، تحقيق مهدي المخزومي ، إبراهيم السامراني ، بغداد ، ١٩٨٦ .

<sup>(</sup> ٣ )انظر السابق ( مادة وقع ).

معجم العين لوجدنا أن القصد الرمح إذا انكسر نصفين حتى يبين . وكل قطعة منه قصدة " (۱).

وفي الشعر يختلف أساس التقسيم عنه في النثر . النثر مقسم إلى جمـــل ، والشعر مقسم إلى أبيات ، الجملة هي وحدة الكلام ، والبيت هو وحــدة الشـعر . ونظام النثر يحسن فيه الوقف على آخر الجملة ، ونظام الشعر يلزم فيــه الوقف على نهاية الجملة قيمة دلاليــة تــدل علــى على نهاية البيت ( =القافية ) . الوقف على نهاية البيت قيمة شعرية تدل على اكتمال معني اكتمال معني الجملة ، والوقف على قافية البيت قيمة شعرية تدل على اكتمال دورة وحدة الإيقاع الجملة ، والوقف على قافية البيت قيمة شعرية تدل على اكتمال دورة وحدة الإيقاع ( =البيت في الشعر وحدة إيقاع للقصيدة ، والجملة في النثر وحدة دلالية للكلام (٢).

أما القوانين المتحكمة في تطور الفن اللغوي العربي، فهي مجموعة قوانين: صوتية تبدأ من القانون الصوتي العام، إلى القانون الصرفي الخاص بلغتنا العربية، ثم القانون الموسيقي الذي يتحكم في تنغيم النص اللغوي العربي.

والنقد العربي القديم ببعديه الغوي والبلاغي ، لم يفرق بين النثر والشعر في النوع الدبي ، إلا بمجموعة من الخصائص التي اختص بها الشعر وهي : الوزن والقافية ، والضرورات الشعرية .

أما فيما عدا ذلك فما يصلح في تحليل النص الشعري ، يصلح في تحليل النص النشري ، وقد نفهم هما : أن اللغويين جمعوا النثر والشعر . أما تركيزهم على الشعر - في الاستشهاد - فلأن النص الشعري كان يمر بمراحل كتابه كثيرة، وعرض ، ورواية وتمحيص ومراجعة ، لم يمر بها النص النثر . كما أن النص الشعري كان لا يخضع لانضباط صارم وفق خصائص عمود الشعر العربي ، ولكونه - في النهاية - سنداً لتفهم لغة القرآن والحديث .

<sup>(</sup>١) انظر الخليل ابن أحمد ، كتاب العين ، مادة (قصد) .

 <sup>(</sup> ۲ )انظر الجملة في الشعر العربي ، د. محمد حماسه عبد اللطيف ، ص۲۸.

ويمكن أن نتفهم أن هناك عناصر متوازية بين النشر والشعر: حيث تتوازى الصفات الصوتية للحروف ، ويعوض التجنيس عسن الوزن المتوحد وتوازي السجعات - مع القافية - وهكذا - في الفنيين . مما جعل البلاغيين يتعاملون مع المجاز والمعاني والبديع في كلا النصين على انهما حالة واحدة . فيستشهدون من النثري والشعري على السواء ، في كل ظاهرة بلاغية أو لغوية (۱).

واللغة تحلل عموماً على مستوبين صوتي ومعنوي ، والشعر يخالف النـــثر في خصائص موجودة على المستوبين ، أما خصائص المستوي الصوتي فقد قننت وسميت ، ونسمي " الشعر " كل شكل من أشكال اللغة يحمل جانبه الصوتي هـــذه الخصائص ، فهي تلاحظ للوهلة الأولى ، وهي محددة بدقة وما زالت تمثل اليــوم معيار الشعر ، لكن الواقع أن هذه الخصائص ليست هي وحدها خصائص الشعر ، فعلي المستوي المعنوي أيضاً توجد سمات خاصة تمثل رافداً ثانياً للغة الشــعرية ، وهذه السمات كانت بدورها موضع محاولات للتفنين على يد " البلاغيين ".

ومع ذلك فإنه لأسباب ظل "قانون " البلاغة اختياريا على حين كان قانون الوزن الوزن الجباريا ، وظلت صفة " شاعري " لمدة طويلة مواجهة لصفة " بلاغي " وظل الحجم الهائل للكلام " الموزون " والموزون فقط ، يشهد بالتمييز الكبير الذي حظيت به بصفة عامة الخصائص الصوتية الخالصة للفن الشعري .

وأياً ما كان الأمر فإن القضية الرئيسية ، هي أن اللغة لديها سبيلان للأداء الشعري ، وإن هذين السبيلين ظلا مستقلين . وإذا كان " الكاتب " الذي يهدف إلى أداء شعري دقيق يظل حراً في ان يجمعهما معاً أو على العكس في أن يستعمل أحدهما دون الآخر ، فإنه نتيجة لذلك يمكن ان نميز أكثر من نمط للقصيدة الأول : يعرف تحت اسم " قصيدة النثر " ، ويمكن أن نسميه " قصيدة معنوية " فهو في الحقيقة لا يلعب إلا على وجه واحد من اللغة الشعرية ، ويترك الوجه الآخر مسن هذه اللغة غير مستثمر ، مما يؤكد أن الرافد المعنوي وحده يمكن أن يصنع الجمال

<sup>(</sup>١) انظر موسيقي الشعر العربي ، قضايا ومشكلات ، د.مدحت الجيار ، ص ص ٢٢-٢٣.

الشعري ، ويبدو الأمر على العكس بالنسبة للنمط الثاني ، الذي يمكن أن نسميه "قصيدة صوتية " لأنها لا تستثمر الرافد الصوتي للغة الشعرية ، حيث لا يمكنا أن نصنف تحت هذا النمط أي إنتاج أدبي مهم . ومن هنا جاءت تسمية " النثر الموزون " وهي تسمية يبدو أنها تحدث في مراتب العطاء الشعري تمييزاً ليس في صالح الجانب الصوتي " الوزن " .

لكن القصيدة ليست في تقييم جوانب العطاء الشعري من خلال مقارنة أحد مستوييه بالآخر ، فأيا ما كانت قيمة كل منهما على حدة فإن الواقع إنهما ظلا يستعملان معاً من خلال التراث الشعري ، وانهما عندما يجمعان معاً روافدهما ينتجان الشعر \_(۱).

ولغة الشعر لها خصائص ومزايا ولها أوزان ذات قواعد ، وقــواف ذات أصول لا يجوز التجوز فيها ولا يسمح بتخطيها بل لابد من التزامها والسير علــ هديها دون مخالفة او انحراف عن سواء السبيل الذي قصد إليه السابقون من أبنـله العرب . ولئن جدت أوزن وتصرف بعض الشعراء في الأوزان الموروثة إن هذا لا يعني البعد عما يستسيغه الذوق العربي .

وقد عرف ابن فارس الشعر بأنه كلام موزون مقفى دال على معني ويكون اكثر من بيت . ثم قال : (وإنما قلنا هذا لأن جائزاً اتفاق سطر واحد بوزن يشبه وزن الشعر عن غير قصد فقد قيل : إن بعض الناس كتب في عنوان كتاب "للأمير المسيب بن زهير - من عقال بن شبه بن عقال : فاستوي هذا في الوزن الذي يسمي " الخفيف " ولعل الكاتب لم يقصد به شعراً .

وقد ذكر ناس في هذا كلمات من كتاب الله جل ثناؤه . وقد نــزه الله جــل ثناؤه كتابه عن شبه الشعر كما نزه بنيه صلي الله عليه وسلم عن قوله ) (٢). ولكن

<sup>(</sup>١) انظر بناء لغة الشعر ، جون كوين ، ترجمة د.أحمد درويش ص٢٠.

<sup>(</sup> ٢ )انظر الصاحبي لابن فارس ص ص ٢٢٩ ـ ٢٣٠ طبعة المؤيد ، ١٩١٠م.

الجاحظ يدون هذه العبارة على أنها بيت من الشعر ، إذ يقول : وكتب عقال بـــن شبة بن عقال إلى زهير بن المسيب :

للأمير المسيب بن زهير من عقال بن شبة بن عقال (١)

وقد التزم الجاحظ وضع هذا في شطرين على نظام كتابة الشعر ، فالجاحظ يعد البيت الواحد شعرا . وروى عنهم قولهم : هذا بيت ، وهذا مصراع ، أما ابى فارس فيشترط أن يكون الكلام الذي يسمي شعرا أكثر من بيت ، ثم يتبع هذه العبارة بقوله : ولعل الكاتب لم يقصد به شعرا . ( والوزن أعظم أركان حد الشعر وأو لاها به خصوصية ، وهو مشتمل على القافية وجالب لها ضرورة ، إلا أن تختلف القوافي فيكون ذلك عيبا في التقفية لا في الوزن ، وقد لا يكون عيبا نحو المخمسات وما شاكلها ) (٢).

فهذا الفن يهدينا فيما يهدي إلى ما ينقص حجة مدعي أن القرآن وحديث الرسول شعر لشدة تأثير هما في نفوس سامعيها ، والله تعالى يقول : (وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن )(٢).

وأما ما جاء من القرآن الكريم ومن الحديث الشريف موافقا لأوزان بعسض بحور الشعر ، فقد جاء هكذا اتفاقا ، ومن ذلك قوله تعالى (لن تتالوا البرحتى تتفقوا مما تحبون ) $^{(1)}$  يوافق مجزوء الرمل المسبغ ، (ومن تزكي فإنما يستزكي لنفسه ) $^{(2)}$  يوافق مجزوء الخفيف ، (وجفان كالجواب وقدور راسيات ) $^{(3)}$  يوافق مجزوء الرمل ، (ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ) $^{(3)}$  يوافق الرجن

<sup>(</sup>١) انظر البيان والتبيين للجاحظ ، ج٢ ، ص١١٢ .

<sup>(</sup> ٢ )انظر العمدة لابن رشيق القيرواني ، ج١ ، ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>۳) يس ۳٦

<sup>(</sup>٤) آل عمران ٩٢

<sup>(</sup>٥) فاطر ١٨

<sup>(</sup>۲) سبأ ۱۳

<sup>(</sup> ٧ ) الإنسان ١٤

(ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ) $^{(1)}$  يوافق الوافر ، ( إنا عطيناك الكوثر ) $^{(7)}$  يوافق المتدارك ، (تبت يدا أبي لهب ) $^{(7)}$  يوافق منهوك الرجز.

وقوله عليه السلام:

وفي سبيل الله ما لقيت ؟!

هل أنت إلا إصبع دميت يو افق الرجز المِقطوع.

وقوله صلي الله عليه وسلم:

أنا النبي لا تحدب

يوافق الرجز المجزوء .

أنا ابن عبد المطلب!

وما أكثر ما في كلام الناس من شعر موزون ، ومع ذلك لا نسميه شعراً ؛ إذ العبرة بالقصد ، فأنت لا تكون شاعراً ، كما لا يسمي ما تقوله من الشعر شعراً إلا بشرطين :

الأول - أن يكون ما تقوله موزوناً بأوزان الشعر . والثاني - أن تكون قاصداً لذلك الوزن وقول الشعر .

وإذا كانت قيمة الشيء بما يخدم من غرضه ويحقق من غاية ، فقد أصبحت قيمة العروض كبيرة ؛ لأنه يخدم الغرض ويحقق الغاية من حسن نظم الشعر ، الشعر هو ما عرفناه سجل حياة ، ومعرض تصوير ، ونبع عاطفة ، وفيض إبداع وأثير (؛).

<sup>(</sup>١) التوبة ١٤

<sup>(</sup>۲) الكوثر ١

<sup>(</sup> ۳ ) المسد ١

<sup>(</sup>٤) انظر فن الموسيقى في الشعر العربي ، د . محمود على السمان ، القاهرة ، ص ١١، ١

وقد نظر ابن خلدون في تعريف العروضيين للشعر ، ورد عليهم ، ووضع له تعريفاً ارتضاه ، قال (۱): ( وقول العروضيين في حده : " إنه الكلام الموزون المقفى " ليس بحد لهذا الشعر الذي نحن بصدده و لا رسم له ، وصناعتهم إنما نتظر في الشعر باعتبار ما فيه من الإعراب والبلاغة والوزن والقوالب الخاصة ، فلا جرم أن حدهم ذلك لا يصلح له عندنا ، فلابد من تعريف يعطينا حقيقته من هذه الحيثية .

الشعر هو الكلام البليغ المبني على الاستعارة والأوصاف ، المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي ، مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده الجاري على أساليب العرب المخصوصة به ) .

ويري ابن خلدون أن الكلام الذي يخلو من الاستعارة والأوصلاف ليسس بشعر ، وأن الكلام الذي لا يجري على أساليب العرب المخصوصة بالشعر لا يكون شعراً ، غنما هو كلام منظوم .

وفي اللسان لابن منظور : (والشعر منظوم القول : غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية وإن كان كل علم شعراً ن من حيث غلب الفقه على علم الشرع، والعود على المندل ، والنجم على الثريا . ومثل ذلك كثير .

وربما سموا البيت الواحد شعراً .. وقال الأزهــري: الشـعر القريـض المحدود بعلامات لا يجاوزها ، والجمع أشعار ، وقائله شاعر لأنه يشعر بمــا لا يشعر به عنده ، أي يعلم .. وقيل : شعر : قال الشعر ، وشعر : أجـاد الشـعر ، ورجل شاعر ، والجمع : شعراء ).

# وقال ابن رشيق:

الشعر يقوم بعد النية من أربعة أشياء ، وهي اللفظ والوزن والمعني والقافية فهذا هو حد الشعر ؛ لأن من الكلام موزوناً مقفى وليس بشعر ، لعدم القصد والنية

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة ابن خلدون ، ج٤ ، ص ٥٠٥ ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ١٩٦١.

كأشياء اتزنت من القرآن ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما لـــم يطلق عليه أنه شعر (١).

وأول ذلك أن يعرف العروض ليكون ميزاناً له على قوله ، والنحو ليصلح به لسانه وليقيم به إعرابه ، والنسب وأيام الناس ليستعين بذلك على معرفة المناقب والمثالب وذكرها بمدح أو ذم " (').

<sup>(</sup> ١ )انظر العمدة لابن رشيق القيرواني ، ج١ ، ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر السابق ، ج١، ص ١٣٢.

# المصاور والمراجع

- اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري د . محمد مصطفي هدارة ، بيروت ، ١٩٨١م .
  - الأصوات اللغوية د . ابر اهيم أنيس ط ١٩٥٠م القاهرة .
  - الألسنية العربية ريمون طحان دار الكتاب اللبناني ط١، بيروت ، ١٩٧٢م .
    - ت بناء لغة الشعر جون كوين ترجمة د . أحمد درويش القاهرة ١٩٨٥م .
- البیان و التبیین الجاحظ تحقیق عبد السلام محمد هارون ط۳ ، القاهرة ،
   ۱۹۲۸م .
- تاريخ الشعر العربي حتى أخر القرن الثالث الهجري نجيب البهبيتي طدار الكتب المصرية القاهرة ١٩٥٠م.
- تحليل النص الشعري بنية القصيدة يورى لوتمان تحقيق محمد فتوح أحمد دار المعارف القاهرة ، ط١ ، ١٩٩٥م .
  - تخصائص الأسلوب في الشوقيات محمد الهادي الطرابلسي تونس ١٩٨١م .
- الخصائص ابن جني تحقيق محمد على النجار ، عالم الكتب ، بـــيروت ط٣ ، الخصائص ابن جني تحقيق محمد على النجار ، عالم الكتب ، بـــيروت ط٣ ، ١٩٨٣م .
- الجملة في الشعر العربي د . محمد حماسة عبد اللطيف الخانجي القاهرة ط١ ، ١٩٩٠م .
- در اسات تأصيلية في اللغة والتاريخ والأدب د . عبد المجيد عابدين الإسكندرية ١٩٨٦م .
- دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني علق عليه محمود محمد شاكر الخانجي مصر .
  - ديوان المنتبي دار صادر بيروت.
- السكون المتحرك ، بنية الإيقاع علوي الهاشمي ، منشورات اتحاد كتاب وأدباء الإمارات ، الشارقة ١٩٩٢م .

- شرح ديوان الحماسة للمرزوقي نشر أحمد أمين وعبد السلام هــــارون لجنــة التأليف والترجمة والنشر ١٩٥١م .
- العروض والقافية ، دراسة في التأسيس والاستدراك محمد العلمي دار التقافة ، المغرب ط1 ، ١٩٨٣م .
- علم اللغة العام ( الأصوات ) د . كمال محمد بشر ط٧ دار المعارف بمصر .
  - أ العمدة لابن رشيق القيرواني دار الجيل لبنان بيروت ١٩٨١م .
  - العيون الغامزة على خبايا الرامزة الدماميني ط١ ، ١٣٢٣هـ .
  - ً فن الموسيقي في الشعر العربي د . محمود على السمان القاهرة ١٩٧٨ م .
    - في الميزان الجديد د . محمد مندور ط٣ ، مطبعة نهضة مصر .
- كتاب العين للخليل بــن أحمــد الفراهيــدي تحقيــق د .مــهدي المخزومــي و د. إبراهيم السامرائي بغداد ، ١٩٨٦م .
- الكلمة ، در اسة لغوية ومعجمية د . د حلمي خليل الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٠ م .
  - اللغة الشاعرة ، عباس العقاد مكتبة غريب بمصر .
- مستويات البناء الشعري عند محمد إبراهيم أبي سنة دراسة ي بلاغة النص ، شكري الطوانسي الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٨م .
- مدخل إلى فنون القول عند العرب د . عبد المجيد عابدين دار المعرفة الجامعية الإسكندرية ١٩٨٩م .
- مداخل إلى علم الجمال الأدبي د . عبد المنعـم تليمـة دار النقافـة القـاهرة ١٩٧٨م.
- المدارس العروضية في الشعر العربي عبد الرؤوف بابكر السيد ط اطرابلس ليبيا ١٩٨٥م .
- المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها د . عبد الله الطيب دار الفكر بيروت ١٩٧٠م .
- المغني في علم الصرف د . عبد الحميد مصطفي السيد عمان الأردن ط١ ١ ١٩٩٨م .

- مقدمة ابن خلدون دار الكتاب اللبناني بيروت ١٩٦١م .
- موسيقي الشعر د . إبراهيم أنيس الأنجلو المصرية ط٢ ، ١٩٥٢م القاهرة .
  - موسيقي الشعر العربي د . شكري عياد ، ط١ ، دار المعرفة ١٩٦٨م .
- موسيقي الشعر العربي ، دراسة فنية وعروضية د . حسني عبد الجليل يوسف الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٩م .
- موسيقي الشعر العربي ، قضايا ومشكلات د . مدحت الجيار دار المعارف القاهرة ، ط٣ ،٩٩٥ م .
  - مناهج البحث في اللغة د . تمام حسان ١٩٥٥م القاهرة .
- نظرة جديدة في موسيقي الشعر العربي د . على يونس الهيئة المصرية العامـة للكتاب ١٩٩٣م .

# (الراجع (الأجنبية

- A. J. Gereimds, Essais de semiotique Poetique trad Buenos airs 1989.

- The new encyclopedia britannica U.S.A, 1984, poetry.

الروريات

- عالم الفكر مجلد ٢٢ عدد ٣ ، ٤ ، ١٩٩٤م .

# الفصل الشاني

# تعرو الأنساق الإيقاعية بتنوع التراكيب اللغوية

### <u>1 – اللغة ووحدة التفعيلة: – </u>

تمثلت الصورة الموسيقية في الشعر العربي القديم في بحوره وقوافيه ، التي مثلت بشكلها الذي وصلنا مرحلة ناضجة " بحيث لا نستطيع أن نقطع بشيء فيما يخص مراحل نشأتها وتطورها " (').

كان البيت هو الوحدة الموسيقية للقصيدة العربية الجاهلية ، وكانت صورته الموسيقية تتكون من الوزن والقافية إلى جانب بعض التلوين الموسيقي الداخلي . وكان الوزن مجموعة الأزمنة المتساوية المكررة التي يتألف منها البيت والتي عرفت بالتفعيلات . وكانت القافية وحدة موسيقية في نهاية السطر الشعري تعتمد على عدد معين من الحركات والسكنات .

وقد اهتم النقاد العرب بـالبحث والاستقصاء حـول الأوزان الشـعرية أو البحور وما يحيط بها من تغير وتبديل ، وبدراسة القافيـة والاختـلاف حـول مفهومها وهل هي أخر كلمة في البيت أو هي حرف الروي او أنها تبدأ من أخـر حرف متحرك في البيت إلى أخر ساكن ومتحرك يسبقانه .

كما اهتموا كذلك بدراسة عيوب القافية من إقواء وإجازة وإيطاء إلى أخرر هذه المباحث التي نجدها على سبيل المثال في (العمدة) ابن رشيق و (الصناعتين) العسكري و (قواعد الشعر) لثعلب، و (عيار الشعر) لابن طباطبا العلوي، و (منهاج البلغاء) لحازم القرطاجني، و (الطراز) ليحي بن حمزة العلوي ونستطيع أن نستخلص من جملة أبحاثهم ومن الشعر العربي القديم نفسه أن الصورة الموسيقية في القصيدة العربية كانت في مجملها صورة تركيبية

<sup>(</sup> ۱ )انظر د. محمد غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث ، مصادره الأولى وتطوره ، فلسفاته الجمالية ومذاهبه ، ص ٤٦٨ ، دار مطابع الشعب ،ط٣ ، القاهرة ، ١٩٦٤م.

تتساوى فيها الحركات والسكنات في كل بيت من القصيدة ملتقية دائماً عند قافيـــة توثق وحدة النغم .

وقد حاول الكثير من الباحثين المعاصرين أن يفسروا هذه الظاهرة منهم الدكتور شوقي ضيف الذي رأى أن هذا التكامل والانتظام إنما جاءا مسن تعانق تلحين الغناء وحركات الرقص وضرباته مع شعرنا في نشأته مما جعله يستوفي النغم الطوال والقصار وموقع النبرات والنقرات ، ويتمسك بقرار القافية الثابت ، حتى تتم للنغم وحدته وتتضح رناته في كل بيت ، وكأن كل دور من أدوار اللحن الموسيقي الذي يتغنى به الشاعر أو ينشده دور قائم بنفسه ينتهي عند لازمة مكررة هي لازمة الروي (۱). ويرجع الدكتور عز الدين إسماعيل هذا السبب إلى أن طبيعة اللغة العربية ذاتها ساعدت على ذلك ، فالمعول في البناء الموسيقي للكلمة على المقاطع ، أي على الحركات والسكنات دون الالتفات إلى الصفات الخاصة التي تميز الحركات عن بعضها (۲).

وقد وضح مثل هذا الرأي الدكتور إبراهيم أنبس حين أرجع ظاهرة اعتماد الشعر العربي على الموسيقي الخارجية إلى أن عناية العرب بموسيقية الكلم ترجع إلى أنهم لم يكونوا أهل كتابة وقراءة ، بل أهل سماع وإنشاد ، ويتعاون اللسان في مثل تلك البيئة على إبثار العناصر الموسيقية من اللغة ، فاعتمد على مسامعهم في الحكم (٦).

فقد اهتم هذا الشعر بنوع من الموسيقي الداخلية تمثل في بعض التقسيمات الداخلية والاعتماد على الألفاظ ذات الدلالات الصوتية مما نرى منه الشيء الكثير

<sup>(</sup> ۱ )انظر د. شوقي ضيف ، فصول في الشعر ونقده ، ص ص ۳۱ : ۳۲ ، دار المعارف ، مصر ، ۱۹۲۱م.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر د. عز الدين إسماعيل ، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ، ص ٥٢ ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ، ١٩٦٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر د. إبراهيم أنيس ، دلالسة الألفاظ ، ص ص ١٩١ : ١٩٣ ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ط١ ، القاهرة ، ١٩٥٨م.

في نماذج الشعر الجاهلي والإسلامي ، إلى جانب اعتماده على موسيقي السوزن والقافية ، وأية دراسة علمية في دلالة ألفاظ اللغة الجاهلية كفيلة بأن تكشف لنا الشيء الكثير عن التلوين الانفعالي وارتباطه بموسيقي شعرية داخلية في القصيدة العربية الجاهلية والإسلامية .

تميزت الصورة الموسيقية للقصيدة العربية القديمة بالمساواة والنتسيق التجريدين اللذين يعتمدان على توالي الحركات والسكنات في المقاطع دون الالتفات الى ما يمكن أن يكون فيها من صفات خاصة تميزها بعضها عن بعض ، كما نرى في وزن هذه الكلمات مثلا: نزل - نام - بئر - قعب - ساس - فكلها على وزن فعل رغم ما فيها من خلافات صوتية أو من صفات خاصة في النطق .

وقد أدت هذه المساواة إلى وحدة موسيقية عامة متكررة في تتـــابع تألف الأذن وتسر به ، وبشكل عام غلب على هذه الصورة الموسيقية الطــابع الحسـي الخارجي (١).

فهناك مجموعة من الأنساق الإيقاعية الخاصة في العروض العربي هي الكامل والرجز والمتقارب والرمل والمتدارك والهزج تلك التي تشكل تفعيلاتها كل على حدة الأنساق الإيقاعية الأخرى تلك التي تتألف من تفعيلتين مختلفتين قد تكون إحداهما خماسية والأخرى سباعية في نسق معين او تكون التفعيلتان سباعيتين في نسق آخر ولكن تختلف كل سباعية منهما في ترتيب الوحدات الأصغر وهي الأسباب والأوتاد مثل الطويل والمديد والبسيط والوافر والمنسرح والسريع والخفيف والمضارع والمقتضب والمجتث. وهذه الأنساق الإيقاعيسة موضوع الدراسة هي التي قال الشعراء كلمتهم الأولى فيها فقد انطلقوا يجددون في استعمالات اللغة بالتأليف على أنساق إيقاعية تختص بالنماذج الإيقاعيسة الموحدة التفعيلة.

<sup>(</sup>١) انظر د. سعيد الورقي ، لغة الشعر العربي الحديث ، مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعيـة ، ص١٩٨٣ ، دار المعارف ، ط٢ ، ١٩٨٣م.

ومن الشعراء من عمل بالنقد والتنظير فرصد هذه الظواهر بالإضافة إلى استعماله لها . ومن هنا شاعت الحرية في التأليف بدءاً من هذه الأنساق وعلى نمطها .

ومن هؤلاء من رأى أن الشعر المعاصر قد اقتصر على عدد قليك من بحور الشعر العربي الكثيرة ، لأنه لا يستعمل البحور المكونة من تفعيلتين ، كالطويل مثلاً ، وهو بذلك يضيق المجال الموسيقي أمام الشاعر ويصيبه بالنقص الملحوظ ، ومن أصحاب هذا الرأى : " نازك الملائكة "(۱) " وسيد حجاب "(۱) و " الحسانى حسن عبد الله "(۱) .

يستعمل الشعر المعاصر أشكال وزينة مختلفة ، ومنها : الجمع بين تفعيلة في الحشو وتفعيلة أخرى في الضرب ، واتخاذ وحدة عروضية من تفعيلتين بدلاً من واحدة ، والمزج بين أكثر من وزن . ومع ذلك فكل هذه الأشكال محدودة نسبياً ، فأكثر الشعر المعاصر يقوم على التفعيلة الواحدة ( مع ملاحظة أن الضرب يختلف من بيت إلى بيت في أكثر الأحيان .

فوحدة التفعيلة ليس معناها أن كل الأبيات المبنية من تفعيلة واحدة تتشابه موسيقياً ، وطبيعة الشعر المعاصر تجعل الأبيات متفاعلة متداخلة ، بحيث لا تصبح أبياتاً كأبيات الشعر العمودي . وطبيعة الشعر الجديد تعطي الشاعر الحرية في تتوع الأضرب ، وإطالة الأبيات أو تقصيرها ، كما تعطيه الحرية في الإرسال أو التقفية ، وتعطيه أيضاً الحرية في تتوع أساليب التقفية .

واختيار ما يشاء من هذه الأساليب . هذا إلى أن الوزن والتقفية ليسا إلا عنصرين من عناصر متعددة تنسج موسيقي القصيدة ، سواء أكان ذلك في الشعر العمودي أم في الشعر المعاصر .

<sup>(</sup>١) انظر نازك الملائكة ، قضايا الشعر المعاصر ، ص ٤٧ ، بيروت ، ١٩٧٤ .

<sup>(</sup> ٢ )انظر سيد حجاب ، مجلة جاليرى ، (٦٨) ، القاهرة ، نوفمبر ١٩٦٨ .

<sup>(</sup> ٣ )انظر الحساني حسن عبد الله ، عنت سكون النار ، ص ص ٩ ، ١٠ ، القاهرة ، ١٩٧٢

ومن هنا فالمقارنة بين قصيدتين مبنيتين على تفعيلة واحدة قد تبرز أن لكلى منهما شخصيته الموسيقية الخاصة (١). ومن ثم تشكلاته اللغوية المتميزة تلك التي صنعت هذا الشكل الموسيقي .

وقد ناقشت نازك الملائكة أوزان الشعر الحر في كتابها قضايها الشعر المعاصر مقررة أن الشعر الحر ليس وزنا معينا أو أوزانا وإنما هو أسلوب في ترتيب تفاعيل الخليل تدخل فيه بحور عديدة من البحور العربية المعروفة ، فهو إذن شكل من الأشكال الشعرية العامة (٢)وأساس الوزن فيه يقوم على وحدة التفعيلة. وتقسم نازك البحور التي يجوز أن يرد عليها الشعر الحر إلى قسمين :

- 1- البحور الصافية ، وهي البحور ذات التفعيلة الواحدة وهي الكامل والرمل والبهزج والرجز والمتقارب والجنب.
- ٢- البحور الممزوجة وهي البحور التي تقوم على تكرار تفعيلتين متماتلتين يليها تفعيلة ثالثة مختلفة في الشطر الواحد وهي بحرا السريع والوافر وتشترط نازك عندئذ على الشاعر أن يلتزم بالتفعيلة الأخيرة وله تكرار التفعيلة الأولى حسيما تقتضيه حالة تجربته الشعرية.

وهذه الأوزان المحددة في كتاب نازك هي الأوزان التي يسود استعمالها في الشعر الحر منذ ظهوره . وإن كان بعض الشعراء قد حاول ان يستعمل أوزانا شعرية أخرى غير هذه إما عن طريق استعمال أكثر من بحر في قصيدة واحدة ، كما استعمل أبو شادي بحورا كالطويل والمجتث والبسيط مع غيرها من بحور الشعر العربي . وكما استعمل خليل شيبوب لبحور مثل البسيط والطويل والخفيف وبحورا أخرى في القصيدة نفسها .

<sup>(</sup> ١ ) انظر على يونس ، النقد الأدبي وقضايا الشكل الموسيقى في الشّعر الجديد ، ص ٢٢٢ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٥ .

<sup>(</sup> ٢ )انظر قضايا الشعر المعاصر ، نازك الملائكة ، ص ٥٨ .

أما معاصرو نازك فقد جربوا استعمال بحور غير ما ذكرت ، إذ حاول السياب استعمال البحر الخفيف ذي التفعيلات المتغايرة في قصيدت ( جيكور أمي)(١) بحيث جعل بيتا يعتمد على تفعيلة واحدة يليه بيت على التفعيلة الثانية حسب نظام مرتب .

وجرب أيضا استعمال بحر الطويل من قصيدة حرة (٢) معتمدا فيها على كتابة القصيدة من شطر كامل إلى نضف شطر متلافيا بذلك إفراد إحدى تفعيلتي بحر الطويل في بيت واحد .

إن أغلب قصائد ديوان " عاشقة الليل " لنازك الملائكة (<sup>7)</sup>نظمت من البحور الخفيفة وأعني بالبحور الخفيفة التي قاربت أن تكون صافية ، وعلم رأسها ، الرمل ، والكامل ، والمنقارب التي نظمت منها أغلب قصائد الديوان ثم الرجز ولم تنظم منه إلا قصيدة واحدة هي : على حافة الهوة . وتبقي بحور أخرى ندت عن هذه البحور الخفيفة ، ولم تنظم من الطويل إلا قليلا (<sup>1)</sup>.

أما القصية الفنية الثانية في الشعر الحر فقد أوردتها نازك تحـــت عنــوان (عيوب الوزن الحر) (هما اثنان .

### أولا:

اقتصار الشعر الحر على ثمانية بحور من بحور الشعر العربي وفي هـــذا تضييق على الشاعر وعلى مجال إبداعه في رأى نازك .

<sup>(</sup> ۱ )انظر ديوان السياب ، ج۱ ، ص ٢٥٦ ، بيروت ، ١٩٢١ .

<sup>(</sup>٢) انظر السابق ص ص ٢٦٥، ٦٦٠.

<sup>(</sup> ٣ )انظر نازك الملائكة ، عاشقة الليل ، ١٩٧٤ ، بغداد.

<sup>(</sup>٤) انظر دراسة في شعر نازك الملائكة ، د. محمد عبد المنعم خاطر ، الهيئـــة المصريــة العامة للكتاب ، ١٩٩٠.

<sup>(</sup> ٥ )انظر قضايا الشعر المعاصر ، نازك الملائكة ص ص ٣٤ : ٤٧ .

#### ثانيا:

تقول نازك إن أغلب الشعر الحر يرتكز على تفعيلة واحدة وذلك يسبب رتابة مملة .

وهذا كلام مناقض لما قالته من قبل من أن للأوزان الحرة مزايا مصللة كالحرية البراقة التي تمنحها هذه الأوزان الحرة وكالتدفق الناتج عن تكرار تفعيلة واحدة مرات يختلف عددها من بيت إلى آخر فكيف بالوزن ذي الحرية والموسيقية والمتدفق كالجدول في الروضة المنحدرة يصبح رتيبا مملا ، ولسبب واحد هو اعتماده على تفعيلة واحدة مكررة ..... ؟ على أن نازك لا تلبث ان ترد على نفسها فيما يتعلق برتابة الأوزان حينما تنهي كلامها قائلة (ومما يلاحظ أن هذه الرتابة في الأوزان تحتم على الشاعر أن يبذل جهدا في تنويع اللغة وتوزيع مراكز النقل فيها ، وترتيب الأفكار ، فهذه كلها عناصر تعويض تخفف من وقع النغم الممل ) وهذا ليس مداواة للرتابة بقدر ما هو من أهم عناصر تكوين العمل الأدبي شعرا أو نثرا (').

ويجب أن تلاحظ التعامل مع الاختيار ، وأنه ليس منوطا بالمفردات وحدها أي بمستوي المعجم فحسب ، وإنما يجاوز دوره مستوي المعجم ليتعامل مع مستوي النحو ، حيث تدور في داخله عملية التعليق بين المفردات بإعطائها وظائف نحوية محددة ، وهنا يتأتى دور المبدع في إيقاع اختياره على بعض الوظائف دون بعضها الآخر ، وإيثار بعض الأشكال النحوية على البعض الأخر خاصة إذا أدركنا أن اللغة العربية لا تلتزم نمطا تركيبيا بعينه ، وإنما تتيح لأصحابها قدرا كبيرا من الإمكانات ، دون أن تحاصر المتكلم أو المبدع في إطلر إبلاغي ضيق ، ولعل أوضح هذه الإمكانات ما دار حول الرتب المحفوظة وغير المحفوظة ، وكيف أن اللغة تسمح - تقريبا - بتحريك الدوال - بوظائفها النحوية ،

<sup>(</sup>۱) انظر د. عبد الله محمد الخذامي ، الصوت القديم الجديد دراسات في الجذور العربية لموسيقي الشعر العربي ، ص ٤٩ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٧ .

من رتبها الأصلية إلى رتب أخرى بديلة في السياق ، فتحل فيها ، وتـودي دورا مزدوجا إذ إنها تؤدي دورها الذي تحمله نحويا ، ثم تؤدي دورا إضافيا نتيجة لحلولها في وسط مكاني مخالف لوسطها الأول ، وهو ما أطلق عليه ( التقديم والتأخير ) (١).

فبدءا من الحروف، نجد أن الناطق العربي لا يستسيغ توالي المتشابهات أو الحروف القريبة المخارج، وفي العروض يرفضون توالى أكثر من أربع متحركات، وكذلك الأمر في الأسباب والأوتاد، إذ لا يجتمع وتدان أصلا، كما لا يجتمع أكثر من سببين، أما في الأوزان فسبعة من الأوزان الستة عشر تقوم على تكرار التفعيلة نفسها الواحدة ست أو ثماني مرات، في حين أن تسعة تقوم بتكرار تفعيلات متغيرة بنسب مختلفة وحين ننظر في الأوزان السبعة متماثلة التفعيلات سنجد أنها من أكثر الأوزان قبو لا للزحاف وخاصة منها ما شاع استعماله عند العرب.

نستطيع أن نرتب الأوزان ترتيبا تنازليا حسب كثرة الزحافات والعلل فيها .

الكامل / الخفيف / السريع والمديد / المتقارب والرمل والبسيط / الوافسر والمضارع والمنسرح / المتدارك والرجز والهزج والطويل / المجتث / المقتضب ومن هذا الترتيب سنلاحظ أن الأوزان المتماثلة الشائعة تكتثر فيها الزحافات ( الكامل / الرمل / الوافر ) . والرجز الذي كثيرا ما يسرد بشانه انه كثير الزحاف)، وكذلك من الأوزان الشائعة وإن لم تكن متماثلة التي تزيد زحافاتها الخفيف والبسيط والمنسرح والسريع ، ومع ذلك نجد أوزانا لا شائعة ولا متماثلة تجوز فيها زحافات كثيرة ، مثل السريع والمديد والمضارع ، وما يزيد الزحاف في هذه الأبحر مبدأ آخر هو اضطراب الوزن أو نقله .

<sup>(</sup>١) انظر د. محمد عبد المطلب ، قراءات أسلوبية في الشعر الحديث ، ص ٨١ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٥ .

ونخلص من هذا إلى أن النتويع كان قيمة هامة في مسألة الزحاف ، أدت إلى كثرة الزحافات في الأوزان التي تقوم على تفعيلات متماثلة ، وخاصة الشائع منها .

ويبقي بعد ذلك مبدأ عدم الاشتباه وأمن اللبس والذي يبدو مبدأ عروضيا هاما لأنه هو الدافع الأساسي لقيام العروض وغيره من العلوم (').

وقد قاد الوصف الخليل إلى أن الزحاف ذو طبيعة متشعبة ومختلفة ، فليست كل الوحدات في كل الأنساق تخضع له بمبدأ واحد ذلك أن (مفاعلن) في الطويل مثلا ، وهي النموذج النظري الذي بدأ منه الخليل ، لا تقوم بينها وبين (مفاعلن) المقبوضة المكفوفة أدني علاقة .

وبعبارة أخرى ، فالشاعر العربي لم يستعمل في الطويل (مفاعلين) و (مفاعلن) و (مفاعلن) و (مفاعلن) و (مفاعل) ، بل استعمل فقد الأولى والثانية والثالثة ، وقد قاد التتبع الخليل إلى تحديد سبب وجود العلاقة بين الأولى والثانية والثالثة دليل على وانعدامها بينها وبين الرابعة ، فوجد أن مجامعة الأولى للثانية والثالثة دليل على تحقق صفة النموذج لها في الطويل ، بينما وجد أن في عدم مجامعة الرابعة للألاث الأولى دليلا على عدم تحقق صفة النموذج للرابعة . وعبر عن مبدأ اتحداد الوحدات في صفة النموذج بقانون المعاقبة (١) في الجزء الذي هو (مفاعيلن) ، وجعل ياءه ونونه لا تسقطان معا وقد تثبتان ، أي أن سقوط أحد الحرفيد في الجزء يعاقب الآخر . وبعبارة أخرى ، قاده الوصف والتحليل إلى أن وجود الياء أو النون ضروري لكون الجزء نموذجا في شطر الطويل ، ووحدة إيقاعية مكونة لشطره في الشعر .

<sup>(</sup>١) انظر د./ سيد البحراوي ، العروض وايقاع الشعر العربي ، محاول قل لانتاج معرفة علمية، ص ٧٤ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٣

<sup>(</sup> ٢ ) انظر العقد الفريد لابن عبد ربه ، ٤٢٩/٥ ، تحقيق أحمد أمين وأخرون ، مطبعة لجنــة التأليف و النشر ، القاهرة ، ١٩٦٥ .

وكما وجد الخليل وجود أحد الحرفين اللذين يمكن سقوطهما بالزحاف ، ضروريا لصفة النموذج في الجزء الواحد ، وجد كذلك أن وجود أحدهما في جزأين متواليين في بعض الانساق ضروريا . ف (فاعلاتن ) الأولى في الرمل مثلا ، إذا أصبحت بالزحاف في صورة (فاعلات ) وهي المكفوفة ، لا تأتي بعدها (فعلاتن) وهي المجنونة . أي أن وجود النون في الأولى أو وجود الألف في التي تليها ضروري لتحقيق لهما معاصفة النموذج ، فلا يسقطان معا وقد يثبتان معا . وهكذا طور الخليل قانون المعاقبة ، ليشمل الحرفين المهيأين للسقوط في جزأين متواليين كذلك ، فأصبحت المعاقبة عنده تشمل الزحاف في الجزء الواحد وفي الجزأين المتواليين (۱).

ومن الطبيعي أن المعاقبة هذه لا تتصور إلا في الوحدة الإيقاعية التي يتوالي فيها سببان مهيآن لسقوط ثاني كل منهما ، وفي الوحدتين الإيقاعيتين اللتين يتوالي فيهما نون (مستفعلن) في البسيط وألف (فاعلن) بعدها معاقبة ، لأن النون ليست ثاني سبب ، إذا الزحاف مختص بثواني الأسباب .

لكن الخليل من خلال وضعه لظاهرة اختلاف وحدة ايقاعية عن أخرى ، وجد أن قانون المعاقبة ، وهو ما يحدد الزحاف الممكن ، لا ينطبق على وحدتين بعينيهما ، هما (مستفعلن ) و (مفعولات ) ، فهذان تجتمع كل صورهما في الشعر، أي أن سقوط السين بالخبن والفاء بالطي معا في مستفعلن ، وسقوط الفاء والواو بهما في مفعولات غير مرفوض من الشاعر في أي صورة ، فليس وجود أحدهما ضروريا في أي منها لتحقيق صفة النموذج له . وقد خص هذين الجزأين وهما (مستفعلن) و (مفعولات) بمبدأ يعبر عن عدم احتياجهما لأي من السين والفاء والواو ، في تحقيق صورة النموذج لهما ، وهو ما سماه بالمكانفة (٢) .

<sup>(</sup> ١ ) انظر الزمخشري القسطاس في علم العروض ، ص ٣٧ ، تحقيق فخر الدين قباوه ، المكتبة العربية ، حلب .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر الدماميني ، العيون الغامزة على خبايا الرامزة ، تحقيق الحساني حسن عبد الله ، ص ٩٥ ، مطبعة المدني ، القاهرة ، ١٩٧٣ .

وقد قاده الوصف للتحول الذي سماه بالزحاف ، إلى أن يجد أن صور (مفاعيلن ) في المضارع ، وهي مفاعيلن ومفاعلن ومفاعيل ومفاعل لا يجامع بعضها البعض الآخر في الشعر . وكذلك وجد أن صدور (مفعولات) في المقتضب ، وهي (مفعولات ) و ( مفعلات = فاعلات ) و ، معولات = مفاعيل ) لا يجامع بعضها البعض الآخر في الشعر . فاجتماع هذه الصور في هذين البحرين إذن منعدم في الشعر ، أي أنها لا تحقق كلها صفة النموذج للوحدتين. فلا يوجد من مفاعيلن في المضارع في الشعر إلا ( مفاعلن ) أو ( مفاعيل ) ، أما (مفاعيلن ) فمنعدمة ) أو (مفاعيل ) ، أما (مفاعيلن ) فمنعدمة . وكذلك (مفعولات ) في المقتضب لا توجد في الشعر إلا في صورتين هما (فــاعلات ) أو (مفاعيل). فتحقق صفة النموذج في (مفاعيلن) يحتاج إلى اختفاء يائها بالقبض أو نونها بالكف ، وتحققها في ( مفعولات ) يحتاج كذلك إلى اختفاء فانها بالجنن أو واوها بالطي . ولذلك وجد أن مبدأي المعاقبة والمكافنة السابقين لا تقــع تحتها هذه الظاهرة الجديدة ، فصاغ على ضوء هذا مبدأ ثالثا هـو المراقبـة (')، حيث جعل تحقق صفة النموذج في هذين الجزأين متوقفا على عدم الجمع بين الياء والنون في مفاعيلن في المضارع ، وعدم الجمع بين الفاء والواو في مفعو لات في المقتضب .

- وإذا قاده وصف الوحدات في أنساق الشعر إلى هذا ، أمكن أن يجعل الزحلف تحولا محكوما بقانون المعاقبة والمراقبة والمكانفة ، يشرح العلاقة بين النملذج النظرية للوحدات الإيقاعية ونماذجها النطبيقية ، ويصفها في حدودها الممكنة في الشعر العربي . وقد فرع الزحاف إلى مفرد ومزدوج ، فالمفرد ما وقع في مكان واحد من الجزء والمزدوج ما وقع في مكانين منه . أعطي لكل صنف من المفرد والمزدوج حسب موقعه اسما خاصا به ، بعد أن وجد أن موقعه لا

<sup>(</sup>١) انظر المقتضب ، المبرد ص ٦ ، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمه ، طبعـــة المجلـس الأعلى للشنون الإسلامية .

يعدو أن يكون ثانيا أو رابعا أو خامسا أو سابعا في الجزء (۱)، فكان ذلك كما يلى :

- فالذي يدخل ثاني الجزء ، إن نتج عنه حذف الثاني الساكن سمى بالخبن و إن نتج عنه حذفه متحركا سمى بالإضمار ، و إن نتج عنه حذفه متحركا سمى بالوقص .
- والذي يدخل رابع الجزء له حالة واحدة ، وهي حذفه ساكنا ، وقد سماه بالطي والذي يدخل خامس الجزء إن نتج عنه حذف الساكن سمي بالقبض ، وإن نتج عنه تسكين المتحرك سمي بالعصب ، وإن نتج عنه حذف المتحرك سمي بالعقل .
- والذي يدخل سابع الجزء له حالة واحدة هي حذفه ساكنا ، وقد سماه بالكف . فإذا اجتمع اثنان من هذه كان المزدوج ، فالخبل لاجتماع الخبن والطي ، والنقص لاجتماع العصب والكف ، والشكل لاجتماع الجبن والكف (٢).
  - وحدد البحور التي تحكم فيها المعاقبة والمراقبة والمكانفة حصول الزحاف:

فجعل المعاقبة بين ثاني السببين في الجزء الواحد ، في الطويل والوافر والكامل والهزج والمنسرح . ففي الطويل بين ياء مفاعيلن ونونها وفي الوافر بين لام مفاعلتن المسكنة بالعصب ونونها ، وفي الكامل بين تاء منفاعلن المسكنة للإضمار وألفها ، وفي الهزج بين ياء مفاعيلن ونونها ، وفي المنسرح بين سين مستفعلن بعد مفعولات وفائها .

وجعلها بين ثاني السببين المتواليين في جزأين ، في المديد والرمل والخفيف والمجتث . ففي المديد بين نون فاعلاتن أولى وألف فاعلن التي تليها ،

<sup>(</sup>١) انظر العقد الفريد ، ٥/٤٢٦ .

<sup>(</sup> ٢ )انظر القسطاس للزمخشري ، ص ص ٦٨ : ٦٩ .

ونون فاعلاتن في آخر الصدر وألف فاعلاتن في أول العجز ، ونون هذه وألف فاعلن بعدها . وفي الرمل بين نون فاعلاتن في أول الصدر وألف التي بعدها ، ونون هذه وألف التي تليها ، ونون التي في أول العجز وألف التي تليها ، ونون هذه وألف التي تليها . وفي الخفيف بين نون فاعلاتن في أول الصدر وسين مستفع لن بعدها ، ونون هذه وألف فاعلاتن ي آخر الصدر بعدها ، ونون هذه وألف فاعلاتن في أول العجز ، ونون هذه وسين مستفع لن بعدها ، ونون هذه وألف فاعلاتن بعدها . وجعل فاعلاتن بعدها . وفي المجتث بين نون مستفع لن وألف فاعلاتن بعدها . وجعل المكانفة في البسيط والرجز والسريع ، وهي فيها بين سين كل مستفعلن منها وفائها ، وتقع كذلك في مستفعلن في أول صدر المنسرح وعجزه ، وفي مفعولات فيه أيضا بين فائها وواوها .

وجعل المراقبة في المضارع والمقتضب ، وهي في المضارع بين ياء مفاعيلن ونونها ، وفي المقتضب بين فاء مفعولات وواوها (').

وهكذا حكم الخليل الزحاف بهذه القوانين الثلاثة في أربعة عشر بحرا ، أما الخامس عشر وهو المتقارب ، فلم يحكم زحافه بأي منها ، لأن جزأه فعولن لا يجتمع فيه سببان ، ولا يلتقي سببان بين الجزأين منه ، فلل تتصور فيله لا معاقبة ولا مكانفة ولا مراقبة .

وقد سمي كل جزء دخل عليه زحاف محكوم بقانون المعاقبة باسم خلص ، فما زوحف آخره لمعاقبة ما بعده سماه عجزا ، وما زوحف أوله لمعاقبة ما قبله سماه صدرا ، وما زوحف أوله لمعاقبة ما قبله و آخره لمعاقبة مل بعده سماه طرفين. أما الجزء الذي سلم من الزحاف المحكوم بالمعاقبة فسماه البريء (٢).

وهكذا استثمر شعراء الشعر الحر هذه الزحافات والعلل المجتمعة في بحور الشعر جميعا وخصصوها في التفعيلات التي ينظمون على بحورها وهي الكامل

<sup>(</sup>١) انظر الدماميني ، العيون الغامزة ، ص ص ٨٨ : ٩٦

<sup>(</sup> ٢ )انظر العقد الفريد ، لابن عبد ربه ، ٥/٤٤٧ .

والرجز والرمل والمتقارب والهزج ؛ لأن تفاعيل هذه البحــور الصافيــة تشــكل أنساق بحور الشعر جميعا .

وقد وقع بين من نقل عن الخليل مسن العروضيين خلف في عدد الأعاريض والأضرب في كل من السريع والمتقارب . فبعضهم يري الخليل جعلى للسريع أربع أعاريض وسبعة أضرب ، وللمتقارب عروضين وخمسة أضرب ، والمتقارب عروضين وخمسة أضرب والبعض الآخر يراه جعل للسريع أربع أعاريض وستة أضرب فقط ، وللمتقارب عروضين وستة أضرب . وكل من سار على المذهب الأول أو الثاني لا يزيد في عروضين وستة أضرب . وكل من سار على المذهب الأول أو الثاني لا يزيد في الأعاريض على أربع وثلاثين وفي الضروب على ثلاثة وستين ، إلا الزمخسري فإنه ذكر في الأعاريض أربعا وثلاثين وفي الضروب أربعة وستين ، أي أنه جمع بين المذهبين .

وقد روى الأخفش أن الخليل كان يقول في السريع " إنما يجوز ( فعلل مع ( فعلن ) ، لأن هذا الجزء أصله ( مفعو لات ) . ف ( فعلن ) هو ( مفعو )، و ( فعلن ) هو ( معلا ) ، لأن الفاء والسواو يقعان للزحاف " ('). وقال الزمخشري عن الضرب الأصلم ( وهو الزائد في المذهب الأول ، الناقص في الثاني ) : " ولم يثبت الخليل رحمه الله هذا الضرب الثاني " ('). فبينها اتفاق على أن الخليل لم يذكر هذا الضرب في السريع . وعند الشنتريني (') أن الزجاج جعل ضروب السريع ستة ، فأدخل ضربا مع آخر ، وأجاز الجمع بينهما في قصيدة واحدة . لكن السكاكي (١) روى أن الأخفش والزجاج متى اتصل كلامهما بهذين الضربين ، لا يشيمان ضبط الخليل ، فعلي روايته يكون الزجاج قد خالف الخليل في السريع ، فإذا كان الزجاج جعل أضربه ستة ، فإن الخليل سيكون قد جعلها

<sup>(</sup>١)انظر الأخفش ، كتاب القوافي ، ٩١ ، تحقيق أحمد راتب النفاخ ، بيروت ، ١٩٧٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر الزمخشري القسطاس ، ص ١٠٩.

<sup>(</sup> ٣ )انظر الشنرتيني ، المعيار في أوزان الأشعار ، ص ٧٣ ، تحقيق محمد رضوان الدايــه ، دمشق، ١٩٧١ .

<sup>(</sup>٤) انظر السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص ٢٦١ ، ط١ ، البابي الحلبي ، القاهرة ، ١٩٣٧ .

سبعة . وهذا مخالف لرواية الأخفش السابقة عن الخليل ، حين أجاز الجمع بين (فعلن ) و (فعلن ) في السريع ، فهو إذن جعلها سنة فقط ، ومخالف لمنا نسبه الزمخشري إلى الخليل أيضا .

وقال الشنتريني في المتقارب (۱): "وقد زاد الأخفش ضررا ثانيا لهذه العروض (أي المجزوءة) مجزوءا أبتر مردفا، وأجازه بعضهم مجزوءا غاية ، شاهده:

فما يقض يأتيكا(٢)

تعفف ولا تبتئس

والشاعرة العراقية نازك الملائكة من أوائل الذين استثمروا التوليد في النظام العروضي بما له من إمكانات متعددة صنعت ألوانا من الاستعمال كانت انعكاسا لتعدد الضروب والأعاريض في الأبحر المختلفة فاستعملت الرمل تاما، ومجزوءا، ومشطورا، وهذا لا غبار عليه ؛ إلا أنها لم تلتزم فيه بقوانين الخليل التزاما، فمن المعروف أن عروض الرمل التام تكون محذوفة فتصبح فاعلن بدلا من فاعلاتن، ويكون الضرب إما متلها فاعلن، وإما تاما صحيحا فاعلاتن، هذا ما لم تلتزم به الشاعرة في "وادي العبيد" في المقطوعة الأولى:

ضاع عمرى في دياجير الحياة وخبت أحلام قلبى المغرقة

حيث جاء العروض والضرب كلاهما على وزن فاعلاتن ، وهو ما لم يقلل به الخليل .

وكذلك في المقطوعة الثانية:

سنوات العمر مرت بي سراعا وتوارت في دجي الماضي البعيد<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر الشنتريني ، المعيار ، ص ٩١ .

<sup>(</sup> ٢ )انظر محمد العلمي ، العروض والقافية دراسة التأسيس والاستدراك ، ص ١٥٢ ، الــدار البيضاء ، المغرب ، ط١ ، ١٩٨٣ .

<sup>(</sup> ٣ )انظر نازك الملائكة ، ديوان عاشقة الليل .

فعروضها فاعلات ، وضربها فاعلان بالتذييل ، وهو رغم مخالفته لنظام الخليل لم تلتزم به في المقطوعة السابقة عليها ، مع أن التذييل علية بالزيادة ، والعلل إذا عرضت لزمت فلا يباح للشاعر أن يتخلى عنها في بقية القصيدة ، وقس على ذلك . أما نظامه من حيث التفقيه فأغلب قصائده رباعية ، وأقلها يتراوح بين الثمانية ، والخماسية ، والثنائية .

#### 4-الكامل

وقد استعملته تاما في أغلب قصائده ، ومجزوءا في أقلها ، فأما التام فلـــم تلتزم فيه في " ثورة على الشمس " بنظام الخليل الدقيق ، وهو التمام والصحة فــي العروض والضرب ، لأن الضرب جاء مقطوعا ابتداء من الفقرة .

# شفتای مطبقتان فوق أساهما عینای ظامئتان للأنداء<sup>(۱)</sup>

ولم تلتزم بذلك لا في بداية القصيدة ، ولا في نهايتها ، مع أن القطع علية ، والعلة إذا عرضت لزمت ، وقيس على ذلك " نغمات مرتشعة " و " مدينة الحبب " و " ليلة ممطرة " و " على الجسر " التي كانت متذبذبة بين الضرب المرفل والتام.

أما نظامه من حيث التقفية فقصائده تتراوح بين الرباعية والثلاثية ، والثنائية .

## ۳–السريم

وفيه كثرة كاثرة من الزحافات ، وهو ثنائي القوافي .

# 2- الرجز :

وهو يتذبذب بين العروض التامة ، والضرب التام ، والضرب المقطوع ، وهو ثنائي في على حافة الهوة . أما بقية البحور : المتقارب وهو رباعي القوافي، ومخلع البسيط وهو ثمانيها ما عدا " جزيرة الوحي " المنظومة والملتزمة بالقافية

<sup>(</sup>١)السابق ص ٤٩٦.

الموحدة ، والطويل وهو رباعيها فكلها ملتزمة بقوانين الخليل التزاما يكاد يكون حرفيا .

ومعني هذا أن الشاعرة بخروجها الجريء والمبكر على بعصض قوانين الخليل في بحورها المحببة لديها ، وجرأتها على كثرة الزحافات والعلل ، واتباعها لنظام المقطوعة معدة للتحرر ، والانطلاق ، بل والتمرد على كثير من القيود وبخاصة إذا ما أضفنا بعض الضرورات التي لجأت إليها وتركتها ، وكان بإمكانها أن تقوم بتعديلها ، مثل الإقواء في قولها :

ما الذي قد شهدت فوق الوجود ؟ صبانا وحلمنا المفقـــودا ؟(١)

أین أصبحت یا رفیقة أمسی أتری تذکریــن مثلی أیام

والتضمين المعيب في الشعر المقفى وإن كان عنصرا أساسيا في الشعر الحر ، في قولها وهي تتحدث عن الحيارى الذين

قصت زوابـــع الأيام

يعبرون الأيــــام أجنحة شلاء

فى غطة من الأحلام<sup>(١)</sup>

ريشها فهي في الثرى تبصر التحليق

وقولها :

الدفء كم ودلو تحولن سرا قبلا كالرخام يقطـــرن تبرا<sup>(۲)</sup>

والشفاه الحواء ينضج منها

ذهبا تجمد الشفاد عليه

والإضافة غير المفيدة " في سفوح جبال الأرض " من قولها :

جبال الأرض والورد في سفوح التلال(1)

اعشقوا الثلج في سفوح جبال

<sup>(</sup>١) انظر نازك الملائكة ، السابق ، ص ٤٨١ .

<sup>(</sup>٢) انظر نازك الملائكة ، السابق ، ص ٢٩٣

<sup>(</sup> ٣ ) انظر نازك الملائكة ، السابق ، ص ٢٣٦

<sup>(</sup>٤) انظر نازك الملائكة ، ديوان عاشقة الليل ، ص ١٤٩٠.

والتركيب الثقيل في البيت الثاني من قولها:

كيف مات المجنون ؟ هل سعدت

ليلى ؟ سلوا هذه الصحارى الحزينة

أسألوها ما حدث الريح قيس

الأمسى ليلا وكيف عاش سنينه (١)

والتكلف في سبيل الوصول إلى القافية في قولها في البيت الثاني وهو القاسي :

ثم ماذا ؟ في أي عالمنا

المحزن نلقي العزاء عما نقاسي ؟

عند وجد الطبيعة الجهم أم عند

فؤاد الزمان وهو القاسى (٢)

وقولها في حديثها إلى الشاعر في تكلف للمعني واقتسار له .

وأدفن النور في جفونك ميتا

وابعث الشعر من فؤادك حيا(٣)

وفي حديثها عن الرهبان وإدخالها أداتي التشبيه كمثل في البيت.

لم أجد غير وحشة تبعث

اليأس وصمت كمثل صمت القبور (١)

والزيادة الآتية لاستقامة الوزن وحده " في روحه الظمأى " من قولها : نشوة ملء روحه ؟

" وفي الألوهة تشهد " من قولها :

<sup>(</sup>١) انظر السابق ، ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر السابق ، ص ١٦٢.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر السابق ، ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر نازك الملائكة ، ديوان عاشقة الليل ، ص ٤٩٥ .

و معنى هذا أن كل تفعيلة تتكون من خمسة أحرف متحركة و حرفين ساكنين . وهذا البحر من دائرة المؤتلف يمكن الرجوع إلى الدائرة و البحدء من السبب الثقيل الذي بعد الوتد المجموع في بداية الدائرة و ينتهي بعد ذلك بالوتد المجموع الذي قبل السبب الثقيل الذي كان في البداية فيحصل لنا " متفاعلن " ثلاث مرات و هي التي تكون شطرا من شطرى بيت في البحر الكامل التام .

# ضابطه أو مفتاحه:

كمل الجمال من البحور الكامل متفاعلن متفاعلن متفاعلن

٧- أوزانه

لبحر الكامل ثلاثة أعاريض ، و تسعة أضرب ، و تفضيلها على النحو التالى :

و لها ثلاثة أضرب

أولا: العروض صحيحة

و الضرب صحيح

(١) ١- العروض صحيحة

متفاعلن

متفاعلن

و الضرب مقطوع

(٢) ٢- العروض صحيحة

متفاعلن 🛨 متفاعل = فعلاتن

متفاعلن

القطع: هو حذف ساكن الوتد المجموع، و تسكين متحركة الثاني

و الضرب أحذ مضمر

(٣) ٣- العروض صحيحة

متفاعلن 🛨 متفا = فعلن

الحذذ : هو علة مؤداه حذف الوتد المجموع .

متفاعلن متفا = فعلن

الإضمار: هو تسكين الحرف الثاني:

متفا 🗕 متفا = فعلن

و له ضربان

ثانيا: العروض حذاء

ملن متفاعلن ← متفا = فعلن

(٤)− متفاعلن ← متفا = فعلن

الحذذ: هو حذف الوتد المجموع من متفاعلن

# فالحزن صورة تورتي وتمردي تحت الليالي ، والألوهة تشهد (١)

وفيما يلي نقدم الأنساق الإيقاعية الأساسية ذات التفعيلة الموحدة التي تخلقت عنها كل الصور وإمكانات الاستعمال التي تولد عنها كل ما عرف فيما بعد باسم تطور الأوزان .

# ٢- تحليل التركيب اللغوي للنسق الإبقاعي الأول ( بحر الكامل )

#### ١- صفته:

وبحر الكامل من أهم البحور العربية لكثرة النظم منه حيث نظم منه أكــــثر الشعراء وفي مختلف الأغراض .

سمي الخليل الكامل كاملا لتكامل حركاته . ومن صفات هذا البحر كسثرة أضربه وهي تسعة وهذه ميزته عن أضرب البحور الباقية والتي لم تسزد عسن السبعة وسمي هذا البحر (كاملا) ؛ لأنه كملت أجزاؤه وحركاته . وهسو أكشر البحور حركات ، فالبيت فيه يشتمل على ثلاثين حركة . ويصلح الكامل لجميع أغراض الشعر ، ولهذا فقد كثر استعماله عند القدامي والمحدثين .

لأن فيه ثلاثين حركة وليس في البحور ما هو شبيه به .؟ في حالة وروده تاما .. وإن كان بحر الوافر يجمع هذه الحركات ، إلا أنه لم يجئ تاما على أصله، (لأن الوافر لا يستعمل إلا مقطوفا أو مجزوءا) ؛ بينما جاء الكامل على أصله فسمي كاملا . وقيل : لأن أضربه زادت على أضرب غيره من البحور ، فله تسعة أضرب (٢).

# تتكون كل تفعيلة من تفاعيله من:

متفاعلن : سبب تقيل فسبب خفيف = (فاصلة صغرى) فوتد مجموع .

<sup>(</sup>١) انظر السابق ، ص ٩٥٠ .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر ابن رشیق ، العمدة فی محاسن الشعر و آدابه ، ۱۳۷/۱ ، تحقیق محمد قرقـــزان ، دار المعرفة ، ط۱ ، بیروت ، ۱۶۰۸هــ ، ۱۹۸۸

#### تقطيعه:

و إذا صحوت فما أقصر عن ندى و كما علمت شمائلى و تكرمى (و إذا صحو) ( تفما أقص) ( صر عن ندى) (و كما علم) ( تشمائلى) (وتكرمى) (---٥/--٥) (---٥/--٥) (---٥/--٥) (---٥/--٥) (متفاعلن ) ( متفاعلن ) ( متفاعل

# ٢ – الاستعمال الثاني :

متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعل متفاعل متفاعل و في هذا الاستعمال تكون العروض تامة صحيحة و يكون الضرب (مقطوعاً) حيث يحذف ساكن الوتد المجموع و يسكن ما قبله .

#### شاهده:

و من أمثلة هذا النوع قول أبى تمام:

1- و إذا أراد ألن نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود تقطيعه
(وإذا أرا) (د للاه نش) (ر فضيلنته) (طويت أتا) (حلها لسا) (نحسودی)
(---٥/--٥)(---/--٥)(---/--٥)(---/--٥)(---/--٥)
(متفاعلن) (متفاعلن) (متفاعلن) (متفاعلن) (متفاعلن)
۲- تلف الذي اتخذ الجـــزاءة خلة وعظ الذي اتخذ القرار خليلا
٣- و إذا دعونك عمهـــن، فإنه نسب، يزيدك عندهن خبالاً
٢- إنى امرؤ سمح الخليفة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها
٥- و أغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها

ثالثاً: (مجزوء الكامل) العروض مجزوءة و له أربعة أضرب

(٦) ۱- العروض مجزوءة و الضرب مجزوء مرفل متفاعلن متفاعلاتن

الترفيل: هو زيادة سبب خفيف على الوتد المجموع في آخر التفعيلية ، و لعل وجه التسمية من أرفل ثوبه: أرسله ، و رفل في ثيابه يرفيل: إذا أطالها وجرها متبخترا ، و إنما سمى مرفلا ، لأنه وسع فصار بمنزلية الثوب الذي يرفل فيه .

(۷) ۲- العروض مجزوءة صحيحة و الضرب مذال أو مذيل متفاعلن → متفاعلن ضمتفاعلن

الإرالة أو التذييل: هو زيادة حرف ساكن على الوتد المجموع فى آخر التفعيلة ، ولعل وجه التسمية من ذيل فلان ثوبه تذييلاً إذا طوله ، و ملاء مذيل : طويل الذيل الذيل . فصار ذلك الحرف بمنزلة الذيل للثوب .

 $(\Lambda)$   $^{-}$  العروض مجزوءة صحيحة و الضرب مجزوء متفاعلن متفاعلن

(۹) 3- العروض مجزوءة صحيحة و الضرب مقطوع متفاعلن  $\rightarrow$  متفاعل  $\rightarrow$  متفاعلن متفاعل = فعلاتن

القطع: هو حذف ساكن الوند المجموع، و تسكين متحركة الثاني.

#### ٣- استعمالاته:

# الاستعمال الأول:

متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن

#### شاهده:

١- و إذا صحوت فما أقصر عن ندى و كما علمت شمائلي وتكرمي

٤- ولأنت أشجع من أسامة إذ ٥- الموت بين الخلق مشترك

دُعيت نزال ولج في الذعر لا سوقة يبقى ولا مسلك .

## ٥-الاستعمال الخامس:

الضرب أحذ مضمر

#### العروض حذاء

#### شاهده

١ - ولنعم مأوى القوم ، قد علموا (ولنع ممأ) (ول قومقد) (علمو) (إن عض عضهم) (جل لن منل) (أمرى) (0---)(0--/0-)(0--/0--) متفاعلن متفاعلن فعلن سالم مضمر حذاء ٧ - عينى كيف غررتهما قلبى ؟ ٣- يا نظرة أذكت على كبدى ٤- خلوا جــوى قلبى أكابــــده ما لا دواء له على قلب ٥- عيني جنت من شؤم نظرتها

# ٢ – الاستعمال السادس :

العروض مجزوءة صحيحة شاهده:

١- فلقد كذبت فما خشيـ (فلقد كذب) (تفما خشى) (0--/0---) متفاعلن متفاعلن سالم صحيحة

٤ - يرنو فيمتحـــن القلو

٣- هنك الحجاب عن الضمائر

إن عضهم جل ، من الأمر (°-/°-)(°--/°-)(°--/°-) متفاعلن فعلن فعلن مضمر أحذ مضمر و أبحتماه لـوعة الحب ناراً قضيت بحرها نحبى حسبى مكابدة الهوى حسبى

# و الضرب مجزوء مرفل

ت بأن تدور بك الدوائر ( تبأن تدو ) ( ربكد دوائر ) (0-/0--/0---) متفاعلن متفاعلاتن سالم مرفل ى فقد نزعت و أنت آخر ً طرف به تبلی السرائر ب كأنه في القلوب ناظر

#### الاستعمال الثالث :

العروض التامة و الضرب الأحد مضمر

درست و غير أيها القطر ١- لمن الديار برامتين فعاقل

## الكتابة العروضية:

العروض حذاء مضمرة والضرب مثلها أحذ

وحدث هذا نتيجة للتصريع فقد يكون هذا البيت قد ورد مطلعا للقصيدة .

٣- ولقد حفظت وما نسيت مقالها

٤- هلا سألت بنا وأنست حسفية

٥- بأبى وأمى غادة في خسدها

عند الرحيل هجرتنا حبي بالقاع يوم تورعت نهد سحر وبين جفونها سحر

# ٤-الاستعمال الرابع:

العروض حذاء والضرب أحذ

#### شاهده

هطلٌ أجشُ وبارح تربُ

١ - دمن عفت ومحا معارفها

الكتاب العروضية

(دمنن عفت) (ومحامعا) (رفها) (هطلن أجش) (شوبارحن) (تربو) (°---)(°--/°---)(°--/°---)

متفاعلن متفاعلن فعلن متفاعلن فعلن سالم سالم أحذ سالم حذاء

٢ - ولى الشباب فقلت : أندبه لا مثل ما قالوا ولا ندبوا

٣- جانيك من يجنى عليك وقد

تعد الصحاح مبارك الجرب

قبله في الناس ساحر

ه- يا ساحرا ما كنت أعسرف

#### ٧ – الاستعمال السابع :

العروض مجزوءة صحيحة و الضرب مذال أو مذيل

#### شاهده:

#### الاستعمال الثامن:

العروض مجزوءة صحيحة و الضرب مجزوء صحيح

#### شاهده:

#### الاستعمال التاسع:

العروض مجزوءة صحيحة و الضرب مقطوع

#### شاهده:

١- جرعتني غصصا بها (جرر عتنی) (غصصن بها)

 $(\circ -/\circ ---) (\circ --/\circ -/\circ -) (\circ --/\circ -/\circ -)$ 

متفاعلن متفاعلن مضمر صحيحة

٢- و إذا هم ذكروا الإساءة

٣- و إذا افتقرت فلا تكن

٤- و إذا هم ذكروا الإساءة

٥- يا دهر مالى الصفى

٤- نماذج لثبات البناء العروضي و تنوع صور تأليف الكلام:

-ولقد أبيت مع الكواكب راكــــبا

ویلاه ان نظرت و ان هی اعرضت

- لمن الديار برامتيــــن فعاقل الموت بين الخلق مشـــــترك

- لم يختلف في الموت مسلكهـــم

- الخير لا يأتـــيك مـتصلا

- قالوا: الخضـــوع سياسة

– وألــذ من طعــــم الخــضوع

- ناری علی شــــرف تأجج

- يا نـــار إن لــم تجـــلبي

- أبنيتي ...... لا تحــــزني

- هـــــذا الـربـيـع فحـــيه

- ليس الحياة سيوى وغي

كدرت صفو حياتي (کدد رتصف) (و حیاتی) متفاعلن متفاعل مضمر مقطوع أكثروا الحسنات متجثما و تجمل أكثروا الحسنات و أنت غير موات

أعجازها بعزيمة كالكوكب وقع السهام و نزعهن أليم درست و غير أيها القطر لا سوقه يبقى و لا ملك لا .. بل سبيلاً واحداً سلكوا والشر يسبق سيله المطرا فليبد منك لهم خضـــوع على فمي السم النقييع للضيوف السارية ضيفا ، فليست بناريـــة . كل الأسام إلى ذهاب وانسزل بأكسرم منزل والناس مغلموب وغالب

- يا قلب لا تنثر أساك ولا تطف
- فالجو جوى إذ أقمت بغبطة
- ولقد ذكرتك والرماح نواهل
- أين التي صيغت محاسنها
- وصلل الذي هو واصل
- فسقي ديارك غير مفسدها
- وإذا امسرؤ مدح امرأ لنواله
- لو لم يقدر فيه بعد المستقى

ويقول عروة بن أذينه:
إن التي زعمت فؤادك ملها
بيضاء باكرها النعيم فصاغها
حجبت تحيتها فقلت لصاحبى

ويقول أبو تمام: وإذا أراد الله نشـــر فضيلة لولا اشتعال النار فيما جاورت

ويقول أبو الأسود الدؤلى:
يا أيها الرجل المعلم غيررد
تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا
ابدأ بنفسك فانهها عن غريبها
فهناك يسمح ما تقول ويشتيفي

ويقول أبو نواس : يا نفسي خافي الله واتئدي من كان جمع المال همته يا طالب الدنسيا ليجمعها

بالذكريات وجـــوهن المحرق والأرض أرضي ، والسماء سمائي منى وبيض الهند تقطر من دمى من فضـــة شيبت بها ذهب؟ وإذا كـرهــت فـبدل صـوب الربيع وديمة تهمي وأطال فيه فقد أراد هجــاءه عند الورود لما أطـال رشاءه

خلقت هواك ، كما خلقت هوى لها بلباقة فأرق ها وأجلها ما كان أكثرها لنا وأقلها

طويت أتاح لها لسان حسود ما كان يعرف طيب عرف العود

هلا لنفسك كان ذا التعليم كيما يصح به وأنت سقيم فإذا انتهت عنه فأنت حكيم بالقول منك وينفع التعليم

واسعي لنفسك سعي مجتهد لم يخل من هم ومن كمد جمحت بك آمال فاقلتصد

ويقول أبو العتاهية :

الموت بين الخلق مشترك ما ضر أصحاب القليل وما طلبوا فما نالوا الذي طلبوا لم يختلف في الموت ملكهم

ويقول ابن قيس الرقيات: بيد الذي شغف الفؤاد بكم عجباً لمثلك لا يكون له

ويقول الجمحي : عقم النساء فما يلدن شبيهه نزر الكلام من الحياء تخاله

> ويقول شاعر آخر: وأحبها وتحبني ولقد شربت من المدامة يا هند من لمستسيم

ويقول آخر: صور تريك تحركا ويمر رائع صمتها غض على طول البلي

ويقول أبو فراس: أبنيت ي لا تجزعي نوحي على بحسرة قولى إذا كلمت ني

لا سوقة يبقي ولا ملك أغني عن الملك ما ملكوا منها ، وفاتهم الذي دركوا لا ، بل سبيلاً واحداً سلكوا

تفريج ما ألقي من الهم خرج العراق ومنبر الحكم

إن النساء بمثله عـــقم ضمنا ، وليس بجسمه سقم

ويحب ناقتها بعيرى بالصغير وبالكبير يا هند للعاني الأسير

والأصل في الصور السكون بالحسن كالنطيق المبين حتى على طول المينون

كل الأنسسام إلى ذهاب من خلف سترك والحجاب فعييت عن رد الجسواب

س لم يمنع بالشبباب

زين الشباب أبو فرا

ويقول الشاعر:

يسبى العقول بدله فإذا رنا وإذا مشسي فضح الغزالة والغمسا

والطرف منه إذا نظـــر إذا شدا وإذا سفــــر مة والحمامة والقمسر

> ٥- ما يحدث من تحولات في تفعيلة بحر " الكامل " يحدث في "متفاعلن " نقص وزيادة ويتضح ذلك فيما يلي :

# (۱) النقص:

- ١- النقص يكون بحذف أخر الوتد المجموع وتسكين ما قبله فتصيير التفعيلة "متفاعل " وتحول أحيانا عند بعض العروضيين إلى "فعلاتن " و هذا التغيير بالنقص يسمى: " قطعا " .
- ٢- ويكون بحذف الوند المجموع فتصير التفعيلة " متفا" وتحول السبي " فعلن " بتحريك العين فإذا أضمرت سكنت العين وهذا يسمى عندهم "حدذا" ومع الحذذ جاء تسكين التاء في " متفا " وهذا تسكين للحــرف الثـاني المتحـرك وقد ورد الإضمار في هذه التفعيلة وحده وورد مع الحذذ .
- ٣- ويكون النقص كذلك بحذف الثاني المتحرك فتصير التفعيلة " مفاعلن " ويسمى ذلك عندهم " وقصا " .
- ٤- وفي هذه التفعيلة قد يحذف الرابع الساكن غير أن ذلك يؤدي إلى نقل في النطق بسبب توالي الحركات فيضطر إلى أن يضم لحذف الرابع الساكن تسكين الثاني المتحرك في هذه التفعيلة فتصير " متفعلن " ويسمى ذلك عندهم " خزلا " - بالخاء المعجمة والراى - أو جرلا - بالجيم والراى - وهما <u> بمعنے (۱).</u>

<sup>(</sup> ١ ) انظر كتاب الكافي في العروض والقوافي للتبريزي ، ص ١٤ ، تحقيق الحساني حسن عبد الله ، دار الجيل للطباعة ، مصر ، ١٩٢٢ .

و هو عبارة عن " إضمار " مع " طي " والطي : حذف الرابع الساكن .

## (ب)الزيادة:

ذلكم ما يحدث في " متفاعلن " من نقص . أما ما يحدث فيها من زيادة فكالتالى :

- ١- زيادة حرف ساكن على آخر التفعيلة فتصير " متفاعلان " ويسمى ذلك عند العروضييين " تذييلا " .
- ٢- زيادة سبب خفيف ( متحرك فساكن ) على آخر التفعيلة فتصير " متفاعلاتن " ويسمى ذلك عندهم " ترفيلا " .

# إجمال لما يحدث في التفعيلة :

- (أ) النقص بحدف الثاني المتحرك " وقص " او حذف الرابع الساكن " طي " وقد يكون معه " إضمار " ( تسكين الثاني المتحرك ) فيكون " خز لا" والنقص يكون كذلك بحذف آخر الوتد المجموع " مع إسكان ما قبله " ( قطع ) أو حذف الوتد المجموع " حذذ " .
- (ب) الزيادة على آخر التفعيلة بحرف ساكن " تذييل " أو بحرفين " ترفيل " . و " الوقص " حسن و " الاضمار " أحسن و " الخزل " قبيح .

والإضمار أمثلته كثيرة يمكن ملاحظته في معظم أمثلة بحر الكامل ومما أضمرت فيه جميع تفعيلاته قول الشاعر:

إني امرؤ من خير عبس منصبي شطري وأحمى سائري بالمنصل أما الوقص فمثاله قول الشاعر:

يذب عن حريمه بسيفه ورمحه ونبله ويحتمى مفاعلن - مفاعلن - مفاعلن مفاعلن ـ مفاعلن ـ مفاعلن فجميع تفاعيل البيت دخلها " الوقص " بحدف الثاني المتحرك .

وأما الخزل فمثاله قول الشاعر:

منزلة صم صداها وعفت

أرسمها إن سئلت لم تجب

# تحليل التركيب اللغوي للنسق الإيقاعي الثاني (بحر الهزج )

١ - صفته:

سمي هذا البحر (هزجا) لأن العرب كانت تهزج به ، أى تغني .

والهزج: الخفة وسرعة وقع القوائم ووضعها .

والهزج: الفرح. والهزج: صوت مطرب، وقبل صوت فيه بحرج ؛ وقبل صوت دقيق مع ارتفاع. وكل كلام متقارب متدارك: هزج، والجمع: أهـنواج. والهزج: نوع من أعاريض الشعر، وهو: مفاعيلن مفاعيلن، على هذا البناع كله أربعة أجزاء، سمي بذلك لتقارب أجزائه، وهو مسدس الأصل حملا علي صاحبيه في الدائرة، وهما: الرجز والرمل، إذ تركيب كل واحدة منهما مرن: وتد مجموع وسببين خفيفين وهزج: تغني. والهزج من الأغاني ؛ الذي فيه ترنم. والهزج: تردد التحسين في الصوت (۱).

وهو من الأبحر الغنائية التي تميزت بنغمتها العروضية وسماه الخليل هزجا لأنه يضطرب شبه هزج الصوت ، ومعني الهزج جاء من التهزج وهـــو تـردد الصوت . ومن صفات هذا البحر أنه لا يستعمل إلا مجزوءا .

والهزج نوع من الغناء الخفيف الذي يرقص عليه ، ويمشي بالدف والمزمار فيطرب . وهذا النوع هو غناء الحفلات عند عرب الجاهلية ، وكانوا يختارون له بحر الهزج لأنه يساعد على الحركة ، كما كانوا يستعملون فيه بحدي الرمل والرجز ليتمشى الشعر مع الرقص وسرعة الحركة (٢).

أصل وزن هذا البحر في الدائرة العروضية ستة أجزاء وهي على النحو الآتى :-

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

<sup>(</sup>١) انظر ابن منظور ، لسان العرب ، مادة هزج ، طبعة دار المعارف ، القاهرة ، د .ت.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ، ص ٢٣٣ ، مجدى و هبي ، كـــامل المهندس ، مكتبة لبنان ، بيروت ، ١٩٤٤ ، ١٩٧٩ .

تتكون كل تفعيلة من تفعيلاته من:

مفاعيلن : وتد مجموع وسببين خفيفين .

وهذا البحر من دائرة المشبته ( الهزج والرجز والرمل ) .

## ضابطه أو مفتاحه:

على الأهزاج تسهيل مفاعيلن مفاعيلن

## ٢ - أوزانه:

لبحر الهزج عروض مجزوءة ولها ضربان : وتفصيله على النحو التالي :

١-العروض مجزوءة صحيحة والضرب مجزوء صحيح

مفاعيان مفاعيان

٢-العروض مجزوءة صحيحة والضرب مجزوء محذوف

مفاعيان مفاعي = فعولن

الحذف : هو إسقاط السبب الخفيف الأخير من التفعيلة .

#### ٣-استعمالاته:

## ١ –الاستعمال الأول :

١-العروض مجزوءة صحيحة والضرب مجزوء صحيح

#### شاهده:

١ - أتتني عنك أخبار

(أتتني عن ) (كأخ بارو )

(مفاعيلن) (مفاعيلن)

(سالم) (صحيحة)

٢- تعلقت بأمسال

٣- إلى دعد هفا قلبي

٤- أيا من لام في الحب

٥- هزجنا في أغانسيكم

وبانت منك أسرار ( وبانت من ) ( كأسرارو ) ( مفاعيلن ) ( مفاعيلن ) ( سالم ) ( سالم ) طـــوال أي آمال ودعد لحـظه يحبى ولم يعلم جوى قلبي

وشاقتنا معانيكم.

#### ٢-الاستعمال الثاني :

العروض مجزوءة صحيحة والضرب مجزوء محذوف مفاعيان مفاعي = فعولن .

۱- متی أشفی غلیلی بنیل من بخیل
 ( متی أشفی ) ( غلیلی ) (نبیان من ) بخی لی )

 $(\circ -/\circ --)(\circ -/\circ -/\circ --)$   $(\circ -/\circ --)$   $(\circ -/\circ -/\circ --)$ 

مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن سالم محذوفه سالم محذوفه ٢-غزال ليس له منسه سوى الحزن الطويل

٢-غزال ليس له منسه سوى الحزن الطويل
 ٣- جميل الوجه أخلاني من الصبر الجميل

٤ - حملت الضيم فيه من حسود وعذول

٥- وما ظهرى لباغي الضيم بالظهر الذلول

٤ - نماذج لثبات البناء العروضي وتنوع صور تأليف الكلام:

وفى خلقى فساوينيي اجيبيني أجيبي ني ومن أصل فلسطيني (أنا المحبوبة السمرا) من الصبر الجميـــــل جميل الوجه أخلانـــــي بتأخيرى عن الحضرة لقد نافسنى الدهــــر ما ألقى من الحسرة فما ألقى مين العلة ل ، خير من غنى المال غنى النفس ، لمن يعقد وفضل الناس ، في الأنف س ، ليس الفضل في الحال لكــــن لتوقيــه عرفت الشر لا للشـــر من الخير يقع فيه ومن لم يعرف الشـــر وقلنا القوم إخـــوان صفحنا عن بني ذهـــل فأمسى وهو عريان فلما صرح الشــــر شددنا شدة الليث غدا والليث غضب

بضرب فيه توجيع وطعن كفم السزق وبعض الحسلم عند وفي الشر نجاة حين

ويقول عمر بن أبي ربيعة: وهيفاء كما تهسوى فيا لله ما أحلسى من المشهور بالحب سلام الله ذي العسرش فأما بعد يا حسسرة ويا نفسي التسسي لقد أنكرت يا عبسد

أعن ذنب ؟ فلا والله

ويقول الشاعر:
متى أشفي غليـــــلي
غزال ليس لي منـــه
وبي من صبرك الواهي
صفحنا عن بني ذهــل
ملام الصب يغويـــه
فإني مت في هنـــد
وما يلفى لها شبـــه
إلى هند صبا قلبــــي

وتفجيع وإقــران غدا والزق مــلآن الجهل للذلة إذعان لا ينجيك إحسان

تريك القد والخصدا وما أشهي وما أنسدي الى قاسية القصل الم على وجهك يا حبي عيني ومني قلبصي عيني ومني قلبصي تسكن بين الجنب والجنب جفاء منك في الكستب لحدثت من ذنب

بنيل من بخصصيل سوى الحزن الطصويل جراح الأمس لم تبصرا وقلنا القوم إخصوان ولا أغوى من الصب محبا صادق الحصبي بشرق لا ولا غرب وهند مثلها يصب

ن كانوا حية الأرض فلم يبقوا على بعض برفع القول والخفض والموفون بالقسرض فلا ينقض ما يقصضي س بالسنة والفسرض بسر الحسب المحصن ذو الطول وذو العسرض ر لا ذل ولا خــــفض ولا تعرض لما يمضي له من عيشه خـــفض على مزلقة دحص وفي أفعاله قبيح فأين العفو والصفح ؟ غزال فيتهم باد .... خير من غـــنى المال س ، وليس الفضل في الحال للشـــر لكن لتوقيه ... عن الناس يقع فيه ... وبي متـــل الذي بك ؟

يقول ذو الإصبع العدواني: عذير الحي من عدوا بغی بعض علی بعض فقد صاورا أحاديستا ومنهم كانت السادات ومنهم حكم يقضسي ومنهم من يجيز النا وهم من ولدوا أشبوا وممن ولدوا عامر وهم بووا تقسيفا دا وأمر اليوم أصلحه فبين المرء في عين أتاه طــــبق يوما أيا من دونه المدح إذا جازيت ... بالصد أحب البدر من أجـل غنى النفس لمن يعقل وفضل الناس في الأنف عرفت الشرير لا ومن لا يعرف الشـــر لماذا أنت تشميكوني

فلا تحزن له وافرح واقرأ " ألم نشرح " قال البهاء زهير: إذا أصبحت في عسر فبعد العسر يسر عاجل

وقال أبو نواس: دع الحرص على الدنيا

فلا تدري أفي أرضك

وقال ابن العميد:

أليل هو أم شعر إلى من وجهه بدر هو الغيث هو الليث

وقال الفند الزماني: صفحنا عن بني ذهل عسى الأيام أن يرجعن فلما صرح الشرر ولم يبق سوى العدوا

وقال بعض الشعراء: رنت ليلي إلى وجهي فأعلنت لها حبى

وقال آخر: نراكم قد بدا منكم وعرضتم بأقوال ولا تصحب أخا الجهل فكم من جاهل أردي وللشيء من الشيء يقاس المرء بالمرء وللقلب على القلب دنا الليل فهيا

وفي العيش فلا تطمع أم في غيرها المصرع

> وبرق هو ظام تغر ومن راحته بحر هو الفخر هو الذخر

وقلنا : القوم إخوان قوما كالذي كانوا فأمسي وهو عريان ن دناهم كما دانوا

> بألفاظ هي السحر بألفاظ هي الشعر

أمور ما عهدناها وما نجهل معناها وإياك وإياه حكيما حين آخاه مقاييس وأشباه إذا ما المرء ما شاه دليل حين يلقاه الآن يا ربة أحلامي

دعانا ملك الحب

إلى محرابه السامي

قال شوقي :

لكم في الخط سياره على الجبنين منهاره

وقد تحرن أحيانا وحدها تاره

ترى الشارع في ذعر إذا لاحت من الحارد

أدنيا الخيل يا " مكسى " كدنيا الناس غراره

لقد بدلك الدهر من الإقبال إدباره

# ٥- ما يحدث من تحولات في تفعيلته :

ليرد في تفعيلة هذا البحر " مفاعهيلن " تغيير فقد وردت صحيحة دون تغيير بكثرة وندر فيها حذف السبب الخفيف الثاني فتصير " مفاعي " وتحول السي " فعولن " وهذا عند العروضين يسمى " حذفا " .

كما حدث في مفاعيلن "حذف أخر السبب الخفيف الثاني فقط فتصير " مفاعيل " وهذا يسمي عندهم "كفا" .

وحدث في مفاعيلن أيضا القبض والخزم والخرب والشنر .

١-مثال الكف " مفاعيل " قول الشاعر:

وذا من كتب يرمى

٢-مثال القبص " مفاعلن " قول الشاعر :

فهذان يذودان

فقلت لا تخف شيئا فما عليك من بأس

٣-مثال الحزم " فاعيلن " وتحول إلى " مفعولن "

قال الشاعر:

كذاك العيس عارية

أدوا ما استعاره

٤- مثال الخرب فعيل وتحول إلى مفعول

قول الشاعر:

أميرا ما رضيناه

لو كان أبو موسى

٥-مثال الشتر " فاعلن " قول الشاعر :

وفيما جمعوا عبره

فى الذين قد ماتوا

# تحليل التركيب اللغوي لنسق الإيقاعي الثالث ( بحر الرجز )

#### ١ - صفته:

الرجز داء يصيب الإبل في أعجازها . والرجز : أن تضطرب رجل البعير أو فخذاه إذا أراد القيام .

والرجز: ارتعاد او اضطراب يصيب البعير والناقة في أفخاذهما ومؤخرهما عند القيام . فالمذكر أرجز ، والأنثي : رجزاء ، وقيل : ناقلة رجزاء : ضعيفة العجز إذا نهضت من مبركها لم تستقم إلا بعد نهضتين او ثلاث . ويقال : ناقة رجزاء إذا أرادت النهوض ، فلم تكد تنهض إلا بعد ارتعاد أو ارتعاش شديد . ومنه سمى الرجز من الشعر لتقارب أجزائه ، وقللة حروفه . والرجز : شعر ابتداء أجزائه سببان ثم وتد ، وهو وزن يسلم في السمع ، ويقع في النفس (۱). وهذا البحر من دائرة المشتبه .

وسمي (رجزا) لتقارب أجزائه وقلة حروفه أو لاضطرابه ، وإنما كان مضطربا لأنه يجوز حذف حرفين من كل جزء منه . وهسو وزن سهل على السمع، قريب من النفس ، كان العرب يترنمون به في أعمالهم ويحدون به الإبل . كما أنه من أكثر البحور الشعرية اقترابا من النثر ، لذلك فهو يعرف با (حمار الشعر) لكثرة ما يتحمل من تحويرات وتغييرات .

وقد كثر النظم بهذا البحر في أو اخر عهد بني أمية وأو ائــل عصــر بنــي العباس . ويعرف ما ينظم به بــ ( الأرجوزة ) . وأكثر ما يستعمل فـــي الشــعر الحماسي الارتجالي الذي كان ينظم - عادة - في ساحات القتال .

<sup>(</sup>١) انظر ابن منظور ، لسان العرب ، مادة رجز .

و لا يعد أبو العلاء المعرى الرجز من الشعر ، وهو القائل في لزومياته : قصرت أن تدرك العلياء في شرف إن القصائد لم يلحق بها الرجز ومن لم ينل في القول رتبة شاعر

تقنع في نظم برتبة راجز

واستعملته العرب تاما ومجزوءا ومنهوكا مفتاحه أو ضابطه:

في بحر الأرجاز بحر يسهل مستفعلن مستفعلن

۲- أوزانه:

لبحر الرجز أربع أعاريض ، وخمسة أضرب ، وتفصيلها على النحو التالي :

۱) العروض صحيحة والضرب صحيح مستفعلن مستفعلن

في بحر " الكامل " " متفاعلن " المضمرة مساوية لـ " مستفعلن " ، ولـهذا تختلط أجزاء الكامل بالرجز .

٢)العروض صحيحة والضرب مقطوع

مستفعلن فعولن

القطع: حذف ساكن الوتد المجموع، وتسكين ما قبله أي حذف نــون مستفعلن وتسكين لامها فتصبح " مستفعل " ونتقل إلى : " مفعولن " .

۳)العروض مجزوءة صحيح
 مستفعلن مستفعلن

المجزوء: هو البيت الذي حذف منه عروضه وضربه ، أو هو حذف آخر تفعيلة في عجزه ويطلق عليه اسم المربع ".

العروض مشطورة صحيحة الضرب مشطور صحيح مستفعلن مستفعلن

المشطور: ما حذف منه شطر وبقي شطر

أي: يبقي بثلاث تفعيلات .

٥) العروض منهوكة صحيحة والضرب منهوك صحيح مستفعلن مستفعلن

المنهوك : ما حذف ثلثاه ، أي : حذف أربع تفعيلات وبقي تفعيلتان .

#### ٣-استعمالاته:

١-العروض صحيحة والضرب صحيح
 مستفعان مستفعان مستفعان مستفعان مستفعان

#### شاهده:

۱ - لم أدر جني سباني أم بشر أم بشر أم شمس ظهر أشرقت لي أم قمر (لم أدر جن) (ني ين سبا) (ني أم بشر) (أم شم ?) (ن أسن قت ) إلى أم قمر (-٥/-٥/--٥)(-٥/-٥/--٥)(-٥/-٥/--٥)(-٥/-٥/--٥)

(مستفعان) سالم صحيحة سالم صحيحة وانثر على سمح الزمان الجوهرا على سمح الزمان الجوهرا في مدحه خرز السماء النيرا أو المعلم الدهر لم ينفعه ما والشمس قبيل المغرب تختال في ثوب الأصيل المذهب

٢ - الاستعمال التأتي:

العروض صحيحة والضرب مقطوع مستفعان مستفعان مستفعان مستفعان

#### شاهده:

1-aن ذا يداوى القلب من داء الهوى إذ لا دواء للهوى موجود (من ذا يدا) (ول قل بمن ) ( داءل هوى)(إذ لا دوا)(ءن للى هوى) (موجود) (-0/-0/--0)(-0/-0)(-0/-0)(-0/-0)(-0/-0)(-0/-0) مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعل سالم سالم مقطوع

حتى سقينه الظباء الغيد و والقلب منى جاهد مجهدود ان كان لا يرجى ليوم الحاجة ديونه ودينها لا ينسسى

٢-ما ذقت طعم الموت في كأس الأسى
٣-القلب منها مستريــــــــــــ سالم
٤-لا خي في من كف عنا شـــرد
٥-ماطلة غريـــمها لا يقتضي

٣-الاستعمال الثالث:

العروض مجزوءة صحيحة والضرب مجزوء صحيح متفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

#### وشاهده:

ا - اقد دهتني داهيه فما انفسي شافيه (القد دهت) (ني داهية) (فما النف) (سي شافية) (--٥/--٥) (--٥/--٥) (--٥/--٥) (متفعلن) (متفعلن) (متفعلن) (متفعلن) (متفعلن) مخبون صحيحة مخبون صحيح مخبون صحيح مخبون صحيح المين منزل من أم عمرو مقفر المسك والصبح لما يشرق .
 ١ - خود يفوح المسك من أردانها والعنبر ٥ - حسبي بعلمي إن نفع ما الذل إلا في الطمع ما الذل إلا في الطمع

## الاستعمال الرابع:

العروض مشطورة صحيحة التي هي الضرب مستفعلن مستفعلن مستفعلن

#### مشاهده:

۱ -قد کنت أحیانا شدید المعتمد (قد کن تأح) (یا نن شدی) (دل معتمد ) (-٥/-٥-) (-٥/-٥-)

والحقيقة أن كل الأنساق الإيقاعية لها أعاريض وأضرب متعددة ، لكن الرجز هو اكثر هذه البحور شمولا للأعاريض والأضرب والشطر والنهك حتى أنه يرد مجزوءا وقد وردت منه قصيدة في القرن الثاني الهجري تحتوى على تفعيلة واحدة .

موسى المطر غيث بكر

ثم انهمر ألوى المرر

وفي رأيي أن صور هذا البحر هي التي أدت إلى ظهور أو التبرير لظهور الشعر الحر .

والرجز هو أكثر بحور الشعر زحافا واختصارا ووزنه في الأصل . مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

وقلما يدخل الخبل في جميع تفعيلات الرجز ، لأن ذلك يعني حــذف اثنــي عشر حرفا منه ، وهذا أمر يخل بموسيقي البيت ولكن يحدث إذا دخل الخبل تفعيلة أن تصح أخرى أو يدخلها زحاف واحد لتعويض النقص .

وعلى هذا إذا أضمر الكامل سواء أكان تاما أم مجزوءا فإنه قد يشتبه بالرجز ، ولكن متى وجدنا تفعيلة محركة الثاني فإن القصيدة تكون من الكامل وإلا فهي من الرجز .

ومن العلامات الأخرى التذييل والترفيل فهما مختصان بمجزوء الكامل ، وكذلك الزحاف بحذف الثاني أو الرابع إذ هو خاص بالرجز .

ولكثرة الزحاف في الرجز استعمل في نظم العلوم ، كألفية ابن مالك فــــي النحو ، والرحبية في الميراث ، والشاطبية في القراءات .

وبعضها سار على قافية واحدة في آخر الأبيات ، وبعضها جاء مزدوجا بمعنى أن كل بيت يشبه فيه العروض الضرب في القافية كالألفية ، وهاك نموذجا منها :

وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معط

# 2- نماذج لثبات البناء العروضي وتنوع صور تأليف الكلام:

وإن مرضت فهم أهلي وعوادي ومن شكا ظلمه قلت نواصره أهلا وسمهلا بقوم زينوا حسبي من واثب الدهر كان الدهر قاهره

قد كنت أحيانا شديد المعتمد وكنت ذا غرب على الخصم ألد فوردت نفسي وما كادت ترد

هيهات إن سبيل الصبر قد ضاقا وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر فليس على شيء سواء بخزان قالوا عليك سبيل الصبر قلت لهم تروح إلى العطار تبغي شبابها إذا المرء لم يحزن عليه لسانه

لبيك إن الملك لك والحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

يهز عطفيه هناك الطرب كهولها والغر من شبانها وسقت من قيس ومن جيرانها ومهرة ، تمرح في أشطانها ما صبحت من فسرسانها حتى إذا قل غنا شجعانها حرائر أرغب في صيانها واغفر الذلة في إبانها نسوانها امنع من خرسانها كانت رسول القبيل تنقبت بالخجيل ناحية مين أملى يا ليت ذا قيد دام ليي وره

سامرته أحسب منتشيا أبلغ بني حمدان في بلدانها يوم طردت الخيل عن فرسانها ذوى علاها وذوى طعانها عائرة ، تعثر في عنانها تركت وإبلا ، تنزع من ريعانها طاردني ، عنها وعن إتيانها استعمل الشدة في أوانها يا لك أحياء على عدوانها تفاحة معضوضة كان فيها وخسبة كان فيها وخسبة تناولست أرجى غير ذا لست أرجى غير في

وما أجل خطره
بأي عقل دبره ؟
كالعقول جوهره
تغني القوي المفكرة
من شاء ، حتى الحشرة
أم شمس ظهر أشرقت أم قمر
حتى كان الموت منه في النظر
إلا سبهام الطرف ريشت بالحور
حتى لقد أذكرتني ما قد دثر
قفرى ترى آياتها مثل الزبر
معمود حتى سقتنيه الظباء الغيد

یا ما أقل ملك ها قف سال النحل به قف سال النحل به یجبك بالأخلاق و ها تغني قوي الأخالاق ما ویال ویال ما الله بالله بالله بالله بالله من قاتل الله من قاتل ما بال ربع الوصل أضحي دائرا دار سلمي إذ سلیمي جارة قلبی بلوعات الهوی

من ذا يداوى القلب من داء الهوى

إذ لا دواء للهوى موجود

أم كيف أسلو غادة ما حبها

إلا قضاء ما له مردود

الجسم منها مستريح سالم

والقلب منها جاهد مجهود

أعطيته ما سألا حكمته لو عدلا وهبته روحى فما أدرى به ما فعلا أسلمته في يده نعمه أم قتلا قلبي به في شغل لا مل ذاك الشغلا قيده الحب كما قيد راع جملا أن من يطلبه داعي الأجل فهو تالله جدير بالوجل لبيك قد لبيت لك ما خاب عبد سألك قالت أم حكيم الخارجية

احمل رأسا قد سئمت حمله

# وقد سئمت دهنه وغسله إلا فتى يحمل عنى ثقله

قال الشاعر:

تأمل سطور الكائنات فإنها

وقد خلو فيها لو فقهت حروفها

قال غيره:

هي السعادة لا تخفي فتشتبه أسبابها لجميع الخلق ظاهرة

قال غيره:

وإذا غرتك بلية فاصبر لها وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما

قال أبو الطيب المتنبي

أي محل ارتقي

وكل ما قد خلق الله

محتقر في همتي كشعرة

قال أبو الشيص:

ما فرق الآلاف بعد الله إلا الإبل

والناس يلحون غرا

وما إذا صاح غرا

فما غراب البين إلا

قال أحمد شوقي:

كان لبعضهم حمار وجمل فانتظرا بشائر الظلماء

من الملأ العلى إليك رسائل

إلا كل شيء لا محالة زائل

ولا تقوم على إيضاحها الشبه وإنما أين من ينمو ويتجه

صبر الكريم فإنه بك أعلم تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم

أى عظيم اتقى

وما لم يخلق في مفرقي

ب البين لما جهلوا ب البين تطوى الرحل

ناقة أو جمل

نالهما يوما من الرق الملل وانطلقا معاص إلى البيداء

وبعد ليلة من المسير قال انطلق معي لأدرك المنى لابد لي من عودة للبلد فقال سر والزم أخاك الوتدا

التفت الحمار للبعير او انتظر صاحبك الحر هنا فإنني تركت فيه مقودي فإنما خلقت كي تقيدا

> قال أبو العتاهية : حسبك مما تبتغيه القوت لكل ما يؤذي وإن قل ألم

ما أكثر القوت لمن يموت ما أطول الليل على من لم ينم

قال المنتبي:

ومن يك ذا فم مر مريض

يجد مرا به الماء الزلالا

قال الشاعر:

فلا تأمنن الدهر حرا ظلمته

فما ليل مظلوم كريم بنائم

قال غيره:

إذا أنت لا ترجى لدفع ملمة فعيشك في الدنيا وموتك واحد

ولم يك للمعروف عندك موضع وعود خلال من حياتك أنفع

# 0 – ما يحدث من تحولات في تفعيلته :

يحدث في " مستفعلن " حذف آخر الوند المجموع وإسكان ما قبله فتصير " مستفعل " وتحول إلى " مفعولن " وهذا يسمي عند العروضيين " قطعا " .

كما يحدث حذف الثاني الساكن فتصير " متفعلن " وتحول إلى " مفاعلن " وهذا يسمي عندهم " خبنا" وهو حسن إذا كان وحده .

فإذا كان مع حذف الرابع الساكن سمي " خبلا " وهو قبيح فحذف الرابع الساكن تصير التفعيلة به " مستعلن " وتحول إلى " مفتعلن " ويسمي " طيأ " فاجتماع الخبن والطي يسمي " خبلا " وتصير التفعيلة بذلك : " متعلن " وتحول إلى " فعلتن " .

وقد يجتمع الخبن مع القطع فتصير التفعيلة " متفعل " وتحول إلى "فعولسن " ويسمى ذلك " كبلا " وقد راق ذلك للشعراء المحدثين فأكثروا منه .

ومن أمثلة الخبن قول الشاعر:

وطالما وطالما وطالما سقي بكف خالد وأطعما

فجميع تفعيلاته " منفعان " وتحول إلى " مفاعان " .

ومن الطي قول الشاعر:

أكرم من عبد مناف حسبا

ما ولدت والدة من ولد

فجميع تفعيلاته " مستفعلن " وتحول إلى " مفتعلن " . ومن الخبـــل و هــو اجتماع الخبن و الطي قول الشاعر :

وثقل منع خبر طلب وطلب منع خير تؤده فجميع تفعيلاته " متعلن " وتحول إلى " فعلتن " .

ومن الكبل وهو اجتماع الخبن والقطع قول الشاعر:

لا خير فيمن كف عنا شره إن كان لا يرجى ليوم خير

فضربه فقط تفعيلته " متفعل " وتحول إلى " فعولن " تتميز تفعيلة الرجز بأنها ذات إيقاع خافت يقع جو هر الإيقاع ( = الوتد المجموع ) في آخرها (۱)، كمل أنها ذات إيقاع ممتد حيث تبدأ بسببين خفيفين يعقبهما الوتد ، الأمر الذي جعل

الرجز أقرب البحور الشعرية إلى النثر (۱)، ومنحه القدرة على الاقتراب من لغة الحياة اليومية البسيطة ، كما أصبح ملائما لأسلوب القص والحكى ، ومن هنا أقبل عليه الشعراء المعاصرون ، تدفعهم الرغبة في تخفيف حدة النغم التي ارتبطت بالشعرية القديمة وكانت أبرز عطاءاتها (۲).

ليس من شك أن الرجز ، خاصة ، يصلح لكل الأغسراض ، ولا سمة - الرجز - دلالة تشير إلى المراجع القديمة التي تؤكد أن الاسم يعود إلى اضطراب هذا البحر إذ يكثر فيه " العلل والزحافات والشطر والنهك والجزء ، فهو أكثر البحور تغييرا " ، ومن ثم ، فهو أكثر من غيره تطويعا للفكرة والتعجيل بها .

غير أن هذا كله يصل بنا إلى محاولة تفسير الظاهرة . وبالنسبة للرجر ، خاصة ، نلتقي بعدة أسباب : السبب الأول يتأكد من أن الزحافات في هذا البحر تهب إمكانية الغناء التي هي أهم سمات الشعر الحديث ، مما يسهم في التعبير عن كثير من قضايا الحياة المعاصرة بطريق أقرب إلى ( النثر ) منها إلى (الشعر ) وعوالمه المترامية ، ومن هنا يكون هذا البحر أكثر من غيره توفيقا في ايصال الفكرة وتبسيطها .

ونحن في الرجز - وهذا سبب ثان - تستطيع الخروج من غرض إلى غرض آخر ببساطة وتلقائية شديدتين ، ونحلق في السماء البعيدة لنهبط إلى مساحات الأرض الشاسعة ، مما يمهد من إمكانية التنقل من الذات إلى الذات مرة، ومن الذات إلى العام مرة أخرى ، وتظل درجات التعبير تتوالى حتى تجاوز الغنائية المجردة والقومية المباشرة إلى درجة من درجات الشفافية .

<sup>(</sup>٢) انظر:موسيقى الشعر،د. إبراهيم أنيس ، ص ١٢٢ وما بعدها ، الأنجلو المصرية ، القاهرة ، طه ، ١٩٨١.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر مستويات البناء الشعري عند محمد إبراهيم أبي سنة ، دراسة في بلاغة النص ، شكري الطوانسي ، ص ٢٥ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ص ٩٨ .

وسبب ثالث ، هو أن ايقاع (الرجز) خاصة يمكن أن يهب السكون بخفوت المميز ، كما يتكشف فيه ارتفاع الإيقاع إلى درجة بعيدة .

وثمة سببان أخيران لا يمكن إغفالهما في تفسير رواج الرجز وثرائسه الفني.. فقد أسهم الرجز في التأكيد على تأثر المدرسة الحديثة - خاصة في الجيل الثاني- بالشكل الغربي ، ومن ثم ، محاولة الخروج من " المعاظلة " التي اتسم بها شعرنا حقبة بعيدة .

ويبقي سبب أخير ، هو ما يلخص في هذه النثرية العفوية لما يتميز بها هذا البحر، فإذا نحن أمام سطور نثرية زاخرة بالزحافات والعلل ، نابضة بروح العصر ، قابلة للتطويع في "تشخيص " الدراما ولغتها العصرية . فالرجز هنا يفهم في اقترابنا من روح العصر بالشكل " الدرامي " الذي نستطيع أن نفهم به هذا العصر فهما واعيا .

يمكن أن يكون بحر الرجز ، على العكس مما هو شائع ، أكثر طواعية من غيره في التعبير ، وأكثر عفوية في التأثير ، وأكثر مقدرة على استيعاب التجلرب الشعرية الحديثة (۱).

<sup>(</sup>١) انظر البنية الشعرية عند فاروق شوشة د . مصطفى عبد الغنى ص ١٥٣ الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٢م .

### تحليل التركيب اللغوي للنسق الايقاعي الرابع (بحر الرمل)

#### ١ - صفته:

بحر الرمل من الأبحر الغنائية والحماسية التي امتازت بسرعة إيقاعــها . وسماه الخليل رملاً : لأنه يشبه رمل الحصير بضم بعضه إلى بعض .

وسمي أيضاً هذه التسمية لدخول الأوتاد بين الأسباب وانتظامه كرمل الحصير الذي نسج . ومعني الرمل هو نسج الحصير يقال رمل الحصير أي نسجه.

وسبب تسميته بهذا السبب لدخول أوتاده بين أسبابه وضم بعضها إلى بعض. فكل جزء يتكون من سبب خفيف فوتد مجموع فسبب خفيف . ورمل النسج يرمله رملاً : رققه . ورمل السرير والحصير رملاً زينه بالجوهر ونحوه ، ورملت الحصير وأرملته ، فهو مرمول ومرمل إذا نسجته وسففته . ولعل التسمية جاءت من انتظامه كرمل الحصير الذي نسج به . ويقول صاحب اللسان : "والهزج .. سمي بذلك لتقارب أجزائه .. حملا على صاحبيه في الدائرة (المشتبه او المجتلب) وهما الرجز والرمل إذ تركيب كل واحد منهما من وتد مجموع وسببين خفيفين " . ويقول ابن سيده : الرمل من الشعر كل شعر مهزول غير مؤتلف البناء ، قيل : إن الرمل كل ما كان غير القصيد من الشعر وغير الرجن ، وقيل : إن الرمل نوع من الغناء ، لذا ، يخرج من هذا الوزن (اوربما يرجع سبب التسمية بالإضافة إلى ما سبق لسرعة النطق به ، وذلك لتتابع تفعيلته فيه . والرمل لغة ـ الإسراع في المشي . وأكثر ما يجود الرمل في التعبير عن حالات الفرح ، والحزن والزهد.

### مفتاحه أو ضابطه:

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

رمل البحر يرويه النقات

<sup>(</sup>١) انظر ابن منظور: لسان العرب مادة رمل و هزج.

٢- أوزانه:

لبرح الرمل عروضان وستة أضرب ، وهي على النحو التالي :

أولا: العروض أولى محذوفة ووزنها فاعلن ، ولها ثلاثة أضرب

والضرب صحيح

١-العروض محذوفة

فاعلاتن

فاعلاتن فاعلا = فاعلن

الحذف : هو حذف السبب الخفيف الأخير من " فاعلاتن

فتصبح " فاعلا " وتتقل إلى فاعلن .

والضروب مقصور

٢-العروض محذوفة

فاعلن فاعلان

القصر : هو حذف ساكن السبب الخفيف الأخبر وتسكين المتحرك الذي قبله .

فاعلاتن فاعلات = فاعلان

و الضر ب محذو ف

٣- العروض محذوفة

فاعلن فاعلن

ثانيا: (مجزوء الرمل) العروض محزوءة ووزنها (فـاعلاتن) ولها ثلائـة أضرب:

١- العروض مجزوءة صحيحة الضرب مجزوء صحيح

فاعلاتن فاعلاتن

والضرب مسبع

٢-العروض مجزوءة صحيحة

فاعلاتن فاعليان

(التسبيغ: علة مقتضاها زيادة حرف ساكن عليى ما أخره سبب خفيف ف\_(فاعلاتن) إذا زيد عليها ساكن تصير (فاعليان) = (فاعلاتان)

والفرق بين المسبغ والمذيل أن المسبغ أقل متحركات من المذيــل ، وهــو زيادة على سبب ، والمذيل أكثر متحركات من المسبغ وهو زيادة على وتد .

والضرب مجزوء محذوف

٣-العروض مجزوءة صحيحة

فاعلن فاعلاتن

الحذف : هو حذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة ، لأن ( فاعلا تن ) تتكون من سبب خفيف فوتد مجموع فسبب خفيف .

#### ٣- استعمالاته:

ا – العروض محذوفة و الضرب صحيح فاعلاتن فاعلات فاعلات فاعلاتن فاعلاتن

#### شاهده:

١-مثل سحق البرد عفی بعدك الـ قطر مغناه و تأویب الشمال (مث لسح قل) (برد عف فا) (بع د كل) (قط ر منع نا) (هو و تأوی) (بش شمالی) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥/-٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-٥/--٥) (-

#### شاهده:

١-أبلغ النعمان عني مالكا أنه قد طال حبسي وانتظار
 ( أبلغ ن نع ) (ما نعن ني ) ( مالكن أن ) (أن نهو قد ) (طا لحب سي ) (ونتظار )
 (-٥/--٥/-٥)(-٥/--٥/-٥)(-٥/--٥/-٥)(-٥/--٥/-٥)
 فاعلاتن فاعلان فاعلان فاعلان فاعلان فاعلان سالم مقصور
 ٢-يا مدير الصدغ في الخد الأثيل ومجيل السحر بالطرف الكحيل والبيت مصرع لأنه مطلع قصيدة

منك يشفى بردها حر الغليل ليس من مثلك عندى بالقليل

٣-هل لمخزون كئيب قبلة ٤ – وقليل ذاك إلا انه

العروض في هذين البيتين مخبونة أي أن تفعيلة العروض (فاعلن) أصبحت (فعلن).

٥-بأبى أحور غني موهناً بغناء قصر الليل الطويل

٣-الاستعمال الثالث:

العروض محذوفة والضرب محذوف

فاعلن فاعلن

شاهده:

١-كم قتلنا من كريم سيد ماجد الجدين مقدام بطل

(کم قتل نا) (من کری من) (سی ید ن) (ما جدل جد) (دی نمق دا) (من بطل)

 $(\circ --/\circ -)(/\circ -/\circ --/\circ -)(\circ -/\circ --/\circ -)(\circ -/\circ --/\circ -)(\circ -/\circ --/\circ -)$ 

فاعلاتن فاعلان فاعلان فاعلان فاعلن

سالم سالم محذوفة سالم سالم محذوف

٢-كتب الدمع نجدى عهده للهوى والشوق يملى ما كتب

٣-ما لجهلي ما أراه ذاهباً وسىواد الرأس منى قد ذهب

٤ - قالت الخنساء لما جئتها شاب بعدی رأس هذا واشتهب

٥-خالط القلب هموم وحزن وادكار بعد ما كان اطمأن

والعروض في البيت الأخير مخبونة .

٤ - الاستعمال الرابع:

١-العروض مجزوءة صحيحة الضرب مجزوء صحيح

فاعلاتن فاعلاتن

شاهده:

١-واغتنم صفو الليالي إنما العيش اختلاس

(وغ تتم صف) (ول ليالي) (إن نمل عي) (شخ تلاسو)  $(\circ -/\circ --/\circ -)(\circ -/\circ --/\circ -)(\circ -/\circ --/\circ -)(\circ -/\circ --/\circ -)$ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن سالم صحيحة سالم صحيح وازدهى عنى شبابي ٢ -لج قلبي في التصابي د فؤاد غير نـــاب ٣-ودعاني لهوى هنــ نان دمعاً ذا انسكساب ٤ -قلت لما فاضت العيــ بعد ود واقتـــراب ٥-إن جفتني اليوم هند ٥-الاستعمال الخامس :-العروض مجزوءة صحيحة والضرب مسبغ فاعلاتن فاعلاتان شاهده: ١-يا هلالاً في تجنيه وقضيبا في تثنيه (يا هلالن) (في تجن نيه) (وقضى بن) (في تثن نيه) (00-/0--/0-)(0-0---) (00-/0--/0-)(0-/0--/0-) فاعلاتن فاعليان فعلاتن فاعلاتان سالم مسبغة مخبون مسبغ د ولكن أكنيه ٢ –والذي لست أسميــ ٣-شادن ما تقدر العين تـ راه من ثلا ليه رأى صورته فيه ٤ - كلما قابله شخص ر علیه کاد پرمیه ٥-لأن حتى لو مشى الذ الاستعمال السادس والضرب مجزوء محذوف العروض مجزوءة صحيحة فاعلن فاعلاتن

#### شاهده:

# 2 - نماذج لثبات البناء العروضي وتنوع صور تأليف الكلام:

فسلوا عنا وعن أفعالنا وإذا ما مسلك حاربنا عجزوا عن سورة من مثله قال الكفار إذ أفحمه أحمد الله فلا ند لسه هل ترى النعمة دامست هو في الروم مقيسم هام قلبي بفتاة غسادة أنا في اللذات مخلوع العذار صفرة في حمرة في خسده قادنى طرفي وقلبي للهوى لو بغير الماء حلقي شرق يا مدير الصدغ في الخد الأثيل هل لمحزون كئيب قبسلة

كل قوم عندهم علم الخبر ضمن الخوف لنا قلب الملك فهم اليوم له مستسلمونا بالتحدي ما لكم لا تنطقونا بيديه الخير ما شاء فعل لصغير أو كبير؟ وله في الشام قلبي أيدي الحرس حولها الأسياف في أيدي الحرس هائم في حب ظبي ذي إحورار جمعت روضة ورد وبهار كيف من قلبي ومن طرفي في حذار كنت كالغصان بالماء اعتصارى ومجيل السحر بالطرف الكحيل منك يشفى بردها حر الغليل

وقليل ذاك إلا أنــــه بأبى أحور غنى موهــناً يا بنى الصيداء ردوا فرسى شادن يسحب أذيال الطرب بجبين مفرغ من فضــــة كتب الدمع بخدي عهدد ما لجهلى ما أراه ذاهـــبا قالت الخنساء لما جئتها يا هلالاً قد تــــجلى وأميرا بهـــواه ما لخديك استعـــارا ورسوم الوصل قد الـــــ مقفرات دارسات يا هلالا في تجنييه والذى لست أسسمي شادن ما تقدر العيـــــ كلما قابله شخصص مذ بدا زاد الشجسن رب هجران طـــویل ما له قرت به العسينس من رآنا فليحدث نفسه أنه وصروف الدهر لا يبقى لها رب رکب قد أناخوا حسولنا ثم أضحوا عصف الدهر بهم

ليس من مثلك عندي بالقليل بغناء قصر الليل الطويل إنما يفعل هذا بالذليل يتثنى بين لهو ولعبب فوق خد مشرب لون الذهب للهوى والشوق يملي ما كتب وسواد الرأس منى قد ذهب شاب بعدى رأس هذا واشتهب في ثياب من حريــــر قاهرا كل اميــــر حمرة الورد النضيـــر بستها توب دئــــور مثل آيات الزبـــور وقضيباً في تثنيــــه ه ولكنى أكنيـــــه ن تراه من تلاليــــه رأى صورته فيـــــه ر علیه کاد برمیــــه من به قلبی افتت ن أودع القلب المسنزن وهو في الدنيا الحسين إن من هذا تمــــن موف على قسسربه زوال ولما تاتي به صم الجبال يمزجون الخمر بالماء الزلال وكذاك الدهر يوذي بالرجال

ويقول عمر بن أبي ربيعة : حبذا ذاك غيزالا وجزائــــى بــــهوائى ولقد أشفقت من حب إن قلب\_\_\_\_ فاعلمي\_\_\_ه ما على أحسن خليق بـــابى انـــت وامـــــى وبخيـــل بالـــهوى لـــو أكثر العاذل في حبي أكثر الشكوي واستعدى أبلياني اليوم صبرا منكما لا أرانسي اليسوم إلا ميتسا اصبر اليوم فإنى صابر بسطت رابعة الحبال لنا حرة تجلو شتيتا واضحا صقلته بقضيب ناضر أبيض اللون لذيذا طعمه تمنح المرآة وجهأ واضحا مثل صافى اللون ، وطرفاً ساجياً أنست إن شسئت نعيمسي يا نعيمى وعذابسي فسي السهوى واستقني حتى ترانسي جسدا شادن يسحب أذيال الطرب هـ و غصـ ن فــــ انعطـاف لأن حتى لو مشى الذر

ما لخـــديك استعارا

قد شسفی قسرح ندوبسی وثنائى فيسب كسم أقفسى نحيبسى كـــل يـــوم فـــي وجيـــب الله أن يحسين فعليه مـن مليك قـل عدلــه كان يلى عنه بخله بك لا ينفع علم على مىن قىل بذلىك إن حزناً إن بدا بادئ شرر إن بعد المسوت دار المستقر كل حسى لقضاء وقدر فوصلنا الحبل منها ما اتسع كشعاع الشمس في الغيه سطع من أراك طيب حتى نصع طيب الريق إذا الريق خدع قرن الشمس في الصحو ارتفع أكحسل العينيسن مسا فيسه قمسع وإذا شـــنت شـــقائي بعذولي في السهوى ما جعمك مـــا فيـــه روح ينثنى ما بين لهو ولعب وغسزال فسي التفات علیــــه کـــاد برمیــــه حمرة الورد النضيير ؟!

يقول مهيار الديلمي:

با لواة الدين عن ميسرة حملوا ريح الصبا نشركم قبل وابعثوا لسى فسي الكسرى قامسا حين ضاق السبر والبحر بهم صار ما كان لكم معجــــزة

ويقول شوقى لشباب مصر:

من رآكم قال مصر استرجعت إنما مصر اليكم وبكم عصركم حسر ومستقبلكم فسي اخلعيى الألقياب إلا لقبيا ودعسى المال يسسر سسنته ليت هندداً أنجزتنا ما تعدد واستبدت مسرة واحسدة قالت لجـــارات لــها

والبخيالات وما كن لنامسا أن تحميل شييحار ثماميا ملك القوم مسن الجسو والزمامسا أسرجوا الريح وساموها اللجامسا آية للعلم أتاها النامـــــــا

عزها من عيهد خوفو ومناء وحقوق البر أولى بالقضاء يمين الله خسير الأمناء عبقرا، هــو أم المحسنين يمض من قبوم لأيدي آخرين وشفت أنفسنا مما نجسده إنما الماجنون لا يستبذ ذات يوم وتعرت تبتـــــرد

## 0 - ما بحدث من تحولات في تفعيلته :

- ١- يحدث في " فاعلاتن " حذف السبب الخفيف من آخرها فتصير " فـاعلا " وتحول إلى " فاعلن " ويسمى هذا عند العروضين " حذفا " .
- ٢- قد يحذف ساكن هذا السبب الخفيف فيسمى "كفأ " وقد يسكن ما قبله مسع حذف سأكن هذا السبب الأخير ويسمى ذلك " قصرا فتصير التفعيلة " فاعلان".
- ٣- يحذف كثيرا ثاني السبب الخفيف الأول ويسمى هذا " خبنا " فتصير التفعيلة " فعلاتن و هو حسن .

مثال الكف: من ذلك قول الشاعر:

ليس كل من أراد حاجة ثم جد في طلابها قضاها

فالتفعيلتان الأولى والثانية في كل شطر من البيت السابق مكفوفتان.

مثال الخبن: قول الشاعر:

وإذا راية مجد رفعت نهض الصلت إليها فحواها فجميع تفعيلات هذا البيت مخبونة .

٤- قد يجتمع " الخبن " مع " الكف " في هذا البحر ويسمي ذلك شكلاً ومثالـــه
 قول الشاعر :

عن سعد بطل ممارس صابر محتسب لما أصابه فالتفعيلة الثانية في هذا البيت مشكولة في كل شطر .

٥- قد لا يحذف من التفعيلة " فاعلاتن " شيء بل يزاد عليها حرف ساكن فتصير " فاعلاتان " ويسمي هذا بـ " التسبيغ " .

٦- قد يجتمع الخبن مع التسبيغ مثل قول الشاعر:

واضحات فارسيا ت وأدم عربيات

تحليل التركيب اللغوي للنسق الإيقاعي الخامس ( بحر المتقارب)

#### ١- صفته:

بحر المتقارب من الأبحر العربية التي تميزت بموسيقاها الجميلة والغنائية ، وإنها خماسية كلها يشبه بعضها بعضاً سمى هذا البحر (متفارباً) لتقارب أجزائه، أى لتماثلها ، إذ إن تفاعيله خماسية كلها . وهو تفعيلة واحدة متكررة ثماني موات وذلك لتقارب أوتاده بعضها من بعض ، لأنه يصل بين كل وتدين سبب واحد . فتتقارب فيه الأوتاد ، فمسي لذلك متقارباً (۱).

ويصلح المتقارب للموضوعات التي تتسم بالشدة والقوة أكثر من صلاحــه لمواطن الرفق واللين .

<sup>(</sup>١)انظر التبريزي ، الوافي في العروض والقوافي ، ص ١٨٣.

مفتاحه أو ضابطه:

فعولن فعولن فعولن فعولن

عن المتقارب قال الخليل

٢- أوزانه:

لبحر المتقارب عروضان وستة أضرب ، وتفاصيلها على النحو التالي :

أولاً: العروض الأولى صحيحة ولها أربعة أضرب

الضرب صحيح

١-العروض صحيحة

فعو لن

فعو لن

٢-العروض صحيحة والضرب مقصور

فعولن ← فعول

فعو لن

القصر: حذف ساكن السبب الخفيف الخير، وتسكين متحركة . فعولن ← فعول

٣-العروض صحيحة والضرب محذوف

فعولن ← فعو = فعل

فعو لن

الحذف : حذف السبب الخفيف من أخر التفعيلة

٤- العروض صحيحة والضرب محذوف مقطوع أو (أبتر)

فعولن ← فعو ← فع = فلُ

فعو لن

الحذف : هو حذف السبب الخفيف من أخر التفعيلة .

والقطع: هو حذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبله.

وهناك من يسمى هذا النوع " الضرب أبتر " والبتر : هو الحذف والقطع معا .

ثانيا: العروض مجزوءة محذوفة ولها ضربان

١-العروض مجزوءة محذوفة والضرب مجزوء محذوف

فعولن ← فعو = فعلُ

فعولن ← فعو = فعل

٢-العروض مجزوءة محذوفة والضرب مجزوء محذوف مقطوع

فعولن  $\rightarrow$  فعو = فعل فعو  $\rightarrow$  فع = فل

الحذف : هو حذف السبب الخفيف من أخر التفعيلة

والقطع: هو حذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبله .

م ربح میح

في و ان

الفاد (فأل فا) (همل مررن) (فأل فا) (همل همل مردن) (--٥/-٥ مردن) فعرلن فعولن فعرلن فعولن ميلم ملام فحط في الحبيب فحط شهان لكل مقام مقص

الراد عادي الثاني :

العروض صحيحة فعولن

والضرب مقصور فعولن ، فعول

#### شاهده:

٥-وتفاح خد ورمان صدر ومجنا

هما خير شيء جنيت

#### الاستعمال الثالث:

العروض صحيحة والضرب محذوف فعولن خولن ← فعو = فعل

#### شاهده:

### الاستعمال الرابع:

العروض صحيحة والضرب محذوف مقطوع أو ( أبتر ) فعولن فعولن = فع = فل فعولن

#### شاهده:

1-خلیلی عوجا علی رسم دار خلت من سلیمی ومن میه (خلی لی) (یعوجا) (علی رس) (مدا رن) (خلت من) (سلی ما) (ومن می) (یه) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فل فعولن فعولن فعولن فل سالم سالم سالم صحدوف مقطوع 1-0 ابك الصبا إذ طوی تسویه فلا أحد بأشرطیه .

ولا تارك أبدا غيه فليس الرسوم بمبكيه خلت من سليمي ومن ميه ٣-ولا القلب ناس لما قد مضى ٤-ودع عنك بأساً على رسم ٥-خليلي عوجا على رسم دار

### الاستعمال الخامس:

والضرب مجزوء محذوف فعولن ← فعو = فعل

والضرب مجزوء محذوف مقطوع

فعولن ← فعو ← فع = فل

العروض مجزوءة محذوفة • فعولن ← فعو = فعل

#### شاهده:

امن دمنة افقرت لسلمي بذات الغضي (امن دم) (نتن اق) (فرت) (لسل مي) (بذا تل) (غضي) (--0/-0)(--0/-0)(--0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0/-0) (--0

الاستعمال السادس

العروض مجزوءة محذوفة فعولن ← فعو = فعل

# شاهده :

١- تعفف ولا تبتئس فما يقض يأتيكا
 ( تعف فف ) (ولا تب) (تئس) (فما يق) (ضيأتى) (كا)
 ( --٥/-٥) (--٥/-٥) (--٥/-٥) (--٥/-٥)
 فعولن فعل فعولن فعولن فل فعولن فعل فعولن فعل فعولن فعولن فل فعولن فعل فعولن فعولن فل فعولن فع

سالم سالم محذوفة سالم محذوف مقطوع ٢-جعلت إليك الهوى شفيعاً فلم تشفع ٣-وناديت مستعطفاً رضاك فلم تسمع ٤-حبيبي ومن أرتجي من الدهر رقراقة ٥-تعطف على مهجة بجسك رفرافة

# 2- نهاذج لثبات البناء العروضي وتنوع صور تأليف الكلام:

وثقت بربسي وفوضت أمرى ويأوي إلى نسسوة بائسسات يزيد في البعد شوقاً إليكسا على رسم دار قفار وقفت على رسم دار قفار وقفت وإن خفى الحق فاصبر له أنلهسو وأيامنا تذهب وكنا نعسدك للنانبات تقارب موعد جمع العصاد على كرمنا سهر العندليب سأترك للظن ما بعسده فلا تتبع الظن إن الظنون ولكنها في قلوب الكسرام

اليه وحسبى به من معين وشعث مراضيع مشل السعالى وطول صدودك حرصا عليكا ومن ذكر عهد الحبيب بكيت ولا تسارك أبسدا غيّه وبادر اليه إذا حصحصا ونلعب والمسوت لا يلعب فها نحسن نطلب منك الأمانا فها نحسن نطلب منك الأمانا وغني نشيد الهوى والشباب ومن يك ذا ريبة يستبن ومن يك ذا ريبة يستبن تريك من الأمر ما لم يكن تجول مجال القذي في العيسون

وقال العباس بن الأحنف:

هي الشمس مسكنها في السماء فلن تستطيع غليها الصعود جعات إليك الهاوى

فعز الفؤاد عسزاء جميلا ولن تستطيع إليك السنزولا شفيعا فلسم تشسفيعا

وناديت مستعطفاً جنسى مسا جنسى وانصسرف وظن بأن القصـــــا

رضاك فلمم تسمعي وأنكر ثمم اعمسترف ص يمنع منه التسرف

وقال بعض الشعراء:

أأحسرم منسك الرضسي وتعرض عين هائم قضيى الله بسالحب لسسى تصابى وأمسى علاه الكبر وشاب ولا مرحبا بالبيا ألا يا لذا الناس لو يعلمو فيوم علينا ويــــوم لنا

ويقول أبو القاسم الشابي: إذا الشعب يوماً أراد الحياة ولابد لليال أن ينجلك ومن لم يعانقك شوق الحياة وويل لمن لم تشقه الحياة

ويقول الأعشى:

لعمرك مساطول هذا الزمن يظل رجماً لريب المنسون وهالك أهال يجنونك وما إن أرى الدهر فـــى صرفــه 

وتذكير ميا قيد مضيي أبيى عنيك أن يعرضا فصبراً عليى ميا قضي وأمسي لجمرة حبل غسرر ض والشيب من غانب ينتظر ن للخير خير وللشر شير ويوم نساء ويوم نســــر

فلابد أن يستجيب القدر ولابد للقيد أن ينكسر تبخس في جوهسا واندئسس من صفعه العدم المنتصــــر

على المرء إلا عناء معن وللقسم في أهله والحسزن كآخر في قفرة لم يجنن يغادر من شارخ أو يفسن د من حذر الموت أن يأتيــــن

ويقول عمر بن أبي ربيعة :

خليلي عوجا بنا ساعة وبنك وهل يرجعن البكا ليالى سيعدى لناخلية أيا صاح هذا مقام المحب سل الربع عسن ساكنيه فاني ولا تعجلنى هدداك المليك فؤادي رميست وعقلى سبيت یصد اصطباری إذا ما صددت عزمت عليك بمجرى الوشاح وتفاح خد ورمان صدر ومخبا تجدد وصلا عفا رسمه على رسم دار قفسار وقفست لاتبك ليلكي ولا ميكة وابك الصبا إذ طوى ثوبه ولا القلب ناس لمسا قد مضسى ودع عنسك بأسسا علسى رسسم خلیلی عوجا علی رسم دار أحسرم منسك الرضسا وتعسرض عسسن هسائم قضيى الله بسالحب لسسي رميست فسوادي فمسا فقوســــك شـــربانه سلام على عهدها والشباب وكنا نعدك للنائبات فها تنافس في جمع مال حطام

يخيسى الرسوم ونوي الطلال علينا زماناً لنا قد تــول نواصل في ودنيا من نصل وربع الحبيب فحط الرحالا خرست فمسا أستطيع السؤالا فان لكل مقام مقالا ودمعسى أسسلت ونومسى نفيست ويناى عزائسى إذا ما نسأيت وما تحت ذلك مما كنيت هما خسير شسىء جنيست فمثلك لما بدا لي بنيست ومن ذكر عسهد الحبيب بكيت ولا تند بسن راكبانيسه فيلا أحسد بأشسرطية ولا تارك أبددا غيسة فليسس الرسوم بمبكيسه خلت مــن سليمي ومـن ميـه وتذكسر مساقسد مضسى أبيى عنيك أن يعرضا فصبرا على مسا فضيي تركيت بيه منهضا ونبلك جمر الغضي سلام على زمن مر خطف نحن نطب منك الأمانك وكل يسزول وكل يبيد

فؤادي كمتلل اللهيب اشتياقا بني النيل سيروا لفضل بني سيسهل يد فباطنها للنسسدى

بكاء ومستعبر وعزى والمفخر

ويقول أبو فراس: وكم لي على بلدتي ففي حلب عدتي

ويقول الشاعر:

فلا القلب ناس لما قد مضى ودع قول باك على أرسم خليلي عوجا على رسم دار أحسرم منك الرضائم وتعرض عن هام

ويقول ابن الرومي:

يقتر عيسي على نفسه فلسو يستطيع لتقشيده وهل أدبي غير هذا الجني وقلت قريض فيض الشعسور

ولا تسارك أبسداً غيسه فليسس الرسوم بمبكيسه خلت مسن سليمي ومسن ميه وتذكسر مساقسد مضسى أبى عنك أن يعرض

ودمعي كمثل الغمام هطلل

فما العييش إلا العلا والفضار

تقاصر عنها المسشل

وظاهـــرها للقبــل

وليسس بباق ولا خسالد تنفس مسن منخسر واحسد يمست إلى روضك المتمسر ولولا أياديك لم أشسسعر

# 0 – ما يحدث من تحولات في تفعيلته :

تفعيلة هذا البحر هي " فعولن " ويحدث فيها من التغيرات ما يلي :

1- حذف ساكن السبب الخفيف وإسكان ما قبله فتصير التفعيلة " فعول " وذلك يسمي قصراً .

- ٢- قد يحذف من " فعولن " السبب الخفيف فتصير التفعيلة " فعو " وتحول إلى
   " فعل " بتحريك العين وهذا يسمي عند العروضين " حذفا " .
- ٣- قد يجتمع هذا " الحذف " مع حذف ساكن الوتد المجموع المتبقي وإسكان ما
   قبله وهو المسمي بـ " القطع " فتصير النفعيلة " فع " وذلك جميعه يسمي عند
   العروضين " تبرأ " وهو عبارة عن اجتماع " الحذف " مع " القطع " .

وقد لوحظ أن هذه التفعيلة عندما يحدث فيها "الحذف " في الضرب يمكن أن يحدث ذلك في العروض أيضاً غير انه لا يلزم في العروض فيكون علة جارية مجرى الزحاف يصح وجودها ويصح عدمها .

# تحليل التركيب اللغوي للنسق الإيقاعي السادس ( بحر المتدارك)

#### ١ - صفته :

سمي بهذا الاسم لأن الأخفش تدارك به على الخليل بن أحمد الفراهيدى ، الذي لم يذكره من جملة البحور (۱) على الرغم من أنه نظم شعراً عليه ، ويمسي بالمحدث لحداثة وضعه ، ويسمي بالركض ، لأنه يشبه صوت وقع الفرس علي الأرض ، ويسمي بالمخترع لحداثة اختراعه ، ويمسي بالخبب تشبيها له في السرعة ، والخبب نوع من السيد . ولهذا البحر تسميات عديدة .

وقد أهملته بعض المصادر العروضية ، كما هي الحال في كتاب العووض لابن جنى .

وسمي هذا البحر (متداركاً) ، لأن الأخفش تدارك به على أستاذه الخليال الذي لم يلتفت إليه حين وضع البحور الشعرية . ويسمي هذا البحر (المحدث) ، كما يسمي (الخبب)

<sup>(</sup>۱)انظر العمدة لابن رشيق القيرواني ، ۲۲۹/۱ ، تحقيق محمد قزقـــزان ، دار المعرفـــة ، ط۱، بيروت ، ۱۶۰۸هــ ، ۱۹۸۸م.

وأكثر ما يستعمل هذا البحر لإيراد نكتة أو زحف جيش. علماً أنـــه مــن البحور القليلة الاستعمال في الشعر - قديمه وحديثه .

وتميز هذا البحر بسرعة إيقاعه وقد قيل إن هذا البحر أضافه الأخفش ولم يستعمله الخليل ولكن القفطى يذكر لنا أن الخليل نظم من هذا الوزن وكان نظمه · فعلن، فعلن ، فعلن ) المتحركة العين .

ويسمي أيضاً: المحدث والمخترع لهذا المعنى كما يسمى الشـــقيق لأنـــه صنو المتقارب . ويسمى المتسق لتناسق أجزائه ويسمى : ضدرب الناقوس لأن أجزاءه عند الخبن تشبه ذلك ويسمى ركض الخيل لأن أجزاءه إذا خبنت تشبه وقع حوافر الخيل عند التلفظ بها . ويسمى : الخبب لسرعة اللسان به عند خبن أجزائه كخبب السير . ويسمى " الغريب " لغرابته " على الخليل ويسمى قطر الميذاب " لتشبيه أصواته بصوت قطرات المياه الساقطة من الميذاب فاختلفت أسماؤه.

# ضابطه أو مفتاحه:

حركات المحدث تتتقل فعلن فعلن فعلن فعلن

## ۲- أوزانه:

لهذا البحر أربع أعاريض وستة أضرب. وهي على النحو التالي:

والضرب تام صحيح

١-العروض تامة صحيحة

فاعلن

فاعلن

٢-العروض مخبونة

والضرب مخبون

فاعلن ← فعلن

فاعلن ← فعلن

٣-العروض مقطوعة

والضرب مقطوع

فاعلن ← فاعل = فعلن

فاعلن ← فاعل = فعلن

القطع: هو حذف ساكن الوند المجموع، وتسكين ما قبله

٤-العروض مجزوءة صحيحة والضرب مجزوء صحيح

فاعلن

٥-العروض مجزوءة صحيحة الضرب مجزوء مذيل

فاعلن ← فاعلان

فاعلن

التذييل : هو زيادة حرف ساكن على الوند المجموع في آخر التفعيلة .

٦-العروض مجزوءة صحيحة الضرب مجزوء مخبون مرفل

فاعلن ← فعلن ← فعلاتن

الترفيل: هو زيادة سبب خفيف على الوند المجموع في آخر التفعيلة.

#### ۳- استعمالاته :

الاستعمال الأول:

والضرب تام صحيح

العروض تامة صحيحة

#### شاهده:

١-جاءنا عامر سالماً صالحاً بعد ما كان ، ما كان ، من عامر (جاءنا) (عامرن) (سالمن) (صالحن) (بعدما) (كا نما) (كان من) (عامرى)  $(\circ - -/\circ -)(\circ - -/\circ -)$ فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن سالم سالم صحيحة سالم سالم صحيح ٢ -لم يدعُ من مضنى للذي قد غبر فضل علم سوى أخذه بالأثر ٣-عزنا عزكم ديننا دينكم مجدنا مجدكم فضلنا فضلكم من عدو لـــنا وعدو لكم ٤ - كلنا تـــائر طالب حـقه فاعترانی لمن زارنی ما اعتری ٥-زارنى زورة طيفها في الكرى

الاستعمال الثاني:-

العروض مخبونة و الضروب مخبون فاعلن فعلن فاعلن فعلن

#### وشاهده:

فشجاك ، وأحزنك ، والطلل ١-أبكيت ، على طلل ، طرباً ( فشجا) ( كوأح) (زنكط) (طللو) (أبكي) ( تعلى) ( طللن) ( طربن) (~---)(~---)(~---) (---)(---)(---) (فعلن) (فعلن) (فعلن) (فعلن) (فعلن) (فعلن) (فعلن) مخبون مخبون مخبون مخبون مخبون مخبون مخبونة أقيام الساعة موعده ٢ -يا ليل الصب متى غده وبكاه ورحم عوده ٣-مضناك جفاه مرقده أسف للبين يردده ٤ - رقد السمار .. وأرقه وعلى خديه تورده ٥-يا من حجرت عيناه دمي

#### الاستعمال الثالث:

العروض مقطوعة والضرب مقطوع فاعلن فاعل = فعلن فاعل = فعلن

### شاهده:

١-مالي مال ، إلا درهم أو بر ذونى ، ذاك ،الأدهم إمالى) (مالى) ( إل لا ) ( درهم ) ( أوبر ) (ذوني)(ذاكل)(أدهم) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/-٥) (-٥/

الاستعمال الرابع:

العروض مجزوءة صحيحة والضرب مجزوء صحيح

#### وشاهده

#### الاستعمال الخامس:

العروض مجزوءة صحيحة الضرب مجزوء مذيل فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن المذهور المخده دمنة أقفرت أم زبور ، محتها الدهور (هاذهي) (دم نتن) (أق فرت) (أم زبو) (رن محت) (هددهور) (-٥/--٥)(-٥/--٥)(-٥/--٥)(-٥/--٥)(-٥/--٥) فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن مذيل سالم سالم صحيحة سالم سالم مذيل المنور العرب لا تبتئس إنما اليأس دين الكفور المجود القوم واصبر لهم إن عقبى الوغى للصبور

الاستعمال السادس: -

العروض مجزوءة صحيحة فاعلن

الضرب مجزوء مخبون مرفل فاعلن فعلن فعلاتن

#### شاهده:

۱-دار سعدي بشجر عمان قد كساها البلى الملوان (دار سع ) (دى بشح) (رعماني) (قد كسا) (هل بلل) (ملوانی) (-0/--0)(--0/-0)(--0/-0)(--0/-0) فاعلن فاعلن فعلاتن فاعلن فعلاتن فاعلن مخبون مرفل سالم سالم مخبون مرفل

# 2- نماذج لثبات البناء العروضي وتنوع صور تأليف الكلام:-

ازرع خيراً تحصد خيراً للحق وهبنا أنفسنا للحق وهبنا أنفسنا من رام المجدد بلا عمل غنمي غنمي ما أجملها! أكذا المشتاق يؤرقد لم يدع من مضى للذى قد غبر مولاي أنا العبد الجاندي ولقد أسرفت على نفسي فارحم يا رب وجد كرما كم من غرس في عفوك لي

لا يذهب معروف هدراً وكفاه أن يحيا في الميا في الميا في الميات يحقق مارام في موقفها تحت الشجرة تغريد الورق ويقلق المناس علم سوى أخدذ وعسى عفواً عنى وعسى والرحمة تطمع من يئسا والعفو وطهر ما نجسا والغارس يجني ما غرسا

وقال جميل صدقي الزهاوي:
هل من بدرى إلا ظللانا
إنسي لأرى في الجو سحابا
ما يزرعه الإسان مسن
يا ظبية وادينا رفقال ما زال جمسالك يفتنه ما زال جمسالك يفتنه وسبا

ماذا سيجيء به غده؟ جاء النصوء يلبده الأعمال فذلك يحصده بعميد طال تنهده وسهام جفونك تقصده لم يفتأ دلك يعمده واستهام خوننا واستلهتنا

يا ابن الدنيا مهلاً مهلاً ما من يوم يمضي عنا إن الدنيا قد غرتانا يا بن الدنيا مهلاً مهلاً ما من يوم يمضي عنا

ومن ذلك قول السيد رضا الهندي: أمفلج ثغرك أم جوهرر والخال بخدك أم مسك أم ذاك الخال بداك الخد مضناك جفاه مرقده مضناك جفاه مرقده أودت حرقا إلا رمقال بستهوي الروق تأوهله يستهوي الروق تأوهله ويناجي النجم ويتبعه ويعلم كل مطوقة كم مد لطيفك من شرك فعساك بغمض مسعفه طال وجدى وداما

قال الشاعر:

أشــــجار الغـــاب تحيينا وزهــور الغـاب تصافحنا حقاً حقاً حقاً حقاً إن الدنيا قد غرتانا لسنا ندرى مـا قــدمنا

ورحيق رضابك أم سكر نقطت به السورد الأحمر فتيت الندعلى مجمروب وبكاه ورحم عصوده مقروح الجفن مسهده بيقيه عليك وتنفده ويذيب الصخر تنهده ويقيم الليل ويقعدد ويقيم الليل ويقعدد قتبا في السدوح يسردده وتارب لا يتصيده ولعال خيالك مسعده ولعال خيالك مسعده وأداب العظاما

وطيور السروض تناجينا ونصافحها وتهنيسنا صدقاً صدقاً صدقاً صدقاً صدقاً صدقاً واستهائنا واستهائنا واستهائنا فسد فرطسنا

يا ابن الدنيا مهلاً مـــهلاً

قال الشاعر:

مسن سسره العيد فما سسرني لأنه ذكرنسي مسا مسسن كلانه ذكرنسي مسا مسسن مضت السنون ولم أفرز بلقائسهم فإلى متى الآمال يسعفها اللظسى العيد أقبل في غلائل حسنه والصوم قبل العيد كان متابة وإن انتهت أيامه يا ربنسا وأعد مباهج أنسهه في رفعة وقدما قيل للدنيسا لعوب

فإن الشأن أن تأتيك صــــاباً

قال الشاعر:

وضعيفة فإذا أصابت فرصة

قال آخر:

كالغيث إن جئته وأفاك ريقه

وقال غيره:

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى

قال سالم بن وابصة الأسدي:

أحب الفتي ينفي الفواحش سمعه سليم دواع الصدر لا باسطاً أذى إذا ما أتت من صاحب لك زلة

زن ما ياتي وزنا وزنـــــــــا

بل زاد في همي وأحزاني من عهد أحبابي وإخواني من عهد أحبابي وإخواني حتى تكون بالمشيب عذارى في سخبها من دهرنا الغدار يزجي إلينا راية الإخطار نرجو بها من رحمة الغفار فاكتب لنا من أجره المدراب للدين وأخضد شوكة الفجار فلا تأتيك يصوماً بالحياد وأن تأتي بنيها بالشهادا

قتلت كذلك قدرة الضعفاء

وإن ترحلت عنه جد في الطلب

عدواً له ما من صداقته بد

كأن به عن كل فاحشة وقراً ولا مانعاً خيراً ولا قائلاً هجراً فكن أنت محتالاً لزلتن عذرا

قال أبو العتاهية:

صديقي من يشاطرني همومي ويحفظني إذا ما غبب عنه

ويرمي بالعداوة من رماني وأرجـــو لنائبة الزمان

قال الشاعر:

إذا المرء لم يبن افتخاراً لنفسه

تضايق عنه ما بنته جدوده

اشتدي أزمة تتفسرجي فالشدة مفتاح الفرج

جاءنا عامر سالما صالحا بعدما كان من عامر

مضناك جفاه مسرقده وبكاد ورحم عوده

مجروح القلب معذبه مقروح الجفن مسهده

كرة طرحت لصوالجة فتلقفها رجل رجل

# ٥- ما يحدث من تحولات في تفعيلته :

يحدث في " فاعلن " حذف الثاني الساكن فتصير التفعيلة " فعلن " بتحريك العين ويسمى ذلك " خبناً " وهو زحاف مفرد .

كما يحدث فيها زيادة سبب خفيف على أخرها الوتد المجموع فتصير التفعيلة " فاعلاتن " ويسمي ذلك " ترفيلاً " وهو علة بالزيادة .

وقد يزاد على آخر " فاعلن " حرف ساكن فتصير التفعيلة " فاعلن " ويسمي ذلك " تذبيلاً " وهو علة بالزيادة .

وقد يزاد على أخر " فاعلن " حرف ساكن فتصيير التفعيلية " فياعلان " ويسمي ذلك " تذييلاً " وهو علة بالزيادة . وقد تصيير التفعيلة إلى "فعلن " بإسكان العين واختلفت أقوال العلماء في تسمية هذا التغيير : فيقول بعضهم أنه يسمي " تشعيثاً " بحذف أول الوتد المجموع من "فاعلن" فتصير "فالن" وتحول إلى "فعلن"

ويقول آخرون: إنه يسمى " قطعا " بحذف آخر الوتد المجموع من " فاعلن " وإسكان ما قبله ثم تحول " فاعلن " الى "فعلن " .

ويقول غير هؤلاء أنه " إضمار بعد خبن " فقد أصبحت التفعيلة " فاعلن " بعد الخبن " فعلن " بإسكان الثاني المتحرك .

وهذا خلاف لا طائل من ورائه وإنما هـ و توجيه عروضي لظاهرة عروضية ولا غبار على أي توجيه خلافا لمن يضعف " القطع " على اعتبار أنها علم علمة والعلة لا تدخل الحشو لأنها لازمة . فيمكن ان يكون القول " بالقطع " سليما على اعتبار أن العلل ما يجرى مجرى الزحاف فلا يلزم ويدخل الحشو كما في هذا البحر ، كما أن من الزحاف ما يجري مجري العلة فيلزم .

والنوع الأول من الإيقاع القائم على توالى الأسباب والأوتاد يمثل الصورة الأولى المستخرجة من الدائرة الخامسة ، وهى التي قال العروضيون عنها: إن لها عروضين : صحيحة ومجزوءة ، فالصحيحة منها ضرب مثلها صحيح ومثلوا لذلك بقول الشاعر :

لم يدع من مضى للذي قد غبر فضل علم سوى اخذه بالأثر

وقالوا: إن المجزوءة لها ثلاثة أضرب.

الأول : مجزوء مثلها ومثلوا له بقول الشاعر :

قف على دارهم وابكين بين أطلالها والدمن

والثاني : مجزوء مخبون مرفل ومثلوا له بقوله :

دار سعدى بشجر عمان قد كساها البلي الملوان

والثالث :المجزوء المذال ومثلوا له بقوله :

والبحر على هذه الصورة هو أخو المتقارب على الدائرة الخامسة والـــذي جعله الخليل من البحور المهملة ؛ لأن العرب لم ينظموا عليه شعراً ، والذي قيل : إنه مستعمل واستدرك على الخليل ، وسموه المتدارك أو المخترع أو المحدث .

أما الصورة الثانية فهي التي يقوم فيها إيقاع هذا البحر على التفعيلة (فعلن) بتحريك العين وتسكينها . فإيقاع البحر على هذه الصورة يقوم على الفاصلة ثلاثة حركات فساكن ، وقد تختلس الحركة الوسطي ، وليس هناك كبير فرق بينها وبين السكون ولكن العروضيين يعالجون هذه الصورة من الإيقاع على حسب مقابيسهم فيخضعونها لزحافاتهم ويقولون إن التفعيلة (فاعلن) التي تمثل الإيقاع على الصورة الأولى دخلها الخبن فأصبحت (فعلن) . وإذا دخلها الخبن لزمته ، هذا إذا كانت بتحريك العين ، ويمثلون بقوله :

كرة ضربت بصوالجة فتلقتها رجل رجل

وأما إذا كانت ( فعلن ) بسكون العين فيقولون إن القطع دخلها فصارت (فالن) ونقلت إلى (فعلن) بسكون العين ويمثلون له بقوله :

مالي مال إلا درهم أو برذوني ذاك الأدهم والقصائد التي جاءت على هذا الوزن تخلط بين (فعلن) بتسكين العين وتحريكها .

هذا ما فعله العروضيون لكن الإيقاع على هذه الصورة لا يخضع لقواعدهم، فالإيقاع الذي يقوم على لقواعدهم، فالإيقاع الذي يقوم على توالى الأسباب والأوتاد داخل التفاعيل . إن الإيقاع على الصورة الثانية يقوم على النبر الذي لم يعرفه القدامى في در اساتهم للعلوم العربية . هذا النبر الذي أعطي للإيقاع حدة وسرعة . وقد شعر بعض المتأخرين من أهل العروض بما في هذا من حدة وسرعة في الإيقاع فسموا هذا البحر بركض الخيل مرة ، وبالخبب مرة . ولكنهم لم يفرقوا بين الإيقاع في الصورة الثانية فلا يفرقون في تسميته بالخبب أو

ركض الخيل وتسميته بالمتدارك فكل هذه الأسماء صواب عندهم وتطلق على كلا النوعين من الإيقاع .

إننا يجب أن نلتزم بإعطاء كل نوع من الإيقاع اسما خاصاً به ، وهو المتدارك أو المخترع أو المحدث . للنوع الأول الذي يقوم على توالمى الأسباب والأوتاد ، وللنوع الثاني القائم على النبر اسما يأتلف مع معناه مثل : ركس الخيل، فركض الخيل وإيقاع أرجلها عند الجري يشبه تماما هذا النوع من الإيقاع القائم على النبر . وممن ذهبوا إلى أن الإيقاع في الصورة الثانية قائم على النسبر الدكتور محمد النويهي في كتابه (قضية الشعر الجديد) وأيده الدكتور شكري عياد في كتابه (موسيقى الشعر العربي ) كان حشو الخبب القديم يتكون مسن "فعلن" أو "فعلن" أو يجمع بينهما . ولكن الخبب الجديد لم يكثف بالتفعيلتين القديمتين ، فعرف في حشوه تفعيلات أخرى منها : " فاعل" و "فعلت " و "فعال" و "فعولن" .

فمن الأبيات التي تحتوى على "فاعل":

أحلى أوقات العمر أن نتجول في طرقات المدن المجهولة أن نسمع لغة مجهولة ونصافح أيدي الغرباء<sup>(٣)</sup>

فالتفعيلة المذكورة واردة في الأبيات الثاني والثالث والرابع ، والبيت الثاني وحده يحتوى على ثلاث منها .

<sup>(</sup>١) انظر محمد النويهي ، قضية الشعر الجديد ، ص ١٥٦ ،ط٢ ، ١٩٧١ ، القاهرة .

<sup>(</sup> ٣ )انظر كمال نشأت ، مجلة الشعر ، القاهرة ، أبريل ، ١٩٧٦ .

انتشرت هذه التفعيلة انتشاراً واسعاً وقد لاحط هذه التفعيلة "نازك الملائكة" والدكتور "عز الدين إسماعيل "(١) والدكتور "النويهي" وغيرهم .

أما " فعلت " المكونة من أربعة مقاطع قصيرة فليست منتشرة كسابقتها " فاعل " . ومن أمثلتها ما جاء في بيتين من قصيدة " مجاهد عبد المنعم مجاهد " بعنو ان " الخراتيت والكلمات " :

### - كان اكتمل لها التكوين

-ثم تجئ لتستلقي بجوار رجال القرن العشرين (١) وكذلك في هذا البيت من "أحلى أوقات العمر "للشاعر "كمال نشأت " (أن نسمع لغة مجهولة) (١) وقد لاحظ هذه التفعيلة أيضاً "د.محمود السمان "وذكر أمثلة لها (١) .

أما " فاعلن " و " فعولن " فورود كل منهما أقل كثيراً من " فاعل " . ولعل عملية استقراء واسعة تدلنا على أن شعراء بعينهم همم الذيه يدخلون إحدى التفعيلتين أو كليتهما في الخبب . و " أدونيس " واحد من هؤلاء ، وهو على كل حال كثير الخروج على الأوزان . فمن قوله :

-يجهل أن يتكلم هذا الكلام ويجهل صوت البرارى إنه مثقل باللغات البعيدة (۷)

<sup>(</sup>١) انظر مجلة الشعر ، القاهرة ، أبريل ، ١٩٧٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر د./ عز الدين إسماعيل ، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ، ص ص ص ١٩٦٧ ، القاهرة ، ١٩٦٧ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر مجاهد عبد المنعم مجاهد ، مجلة الأداب ، بيروت ، فبراير ، ١٩٦٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر كمال نشأت ، مجلة الشعر ، القاهرة ، أبريل ، ١٩٢٦ .

<sup>(</sup> ٥ )انظر محمود على السمان ، أوزان الشعر الحر وقوافيه ، ص ٨٥ ، طنطا ٨٠ .

<sup>(</sup> ٦ )انظر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup> ٧ )انظر أدونيس ، أغاني مهيار الدمشقي ، ص ٢٥ ، ط٣ ، بيروت ، ١٩٧١.

ومن قوله:

افتح باب على الأرض أشعل نار الحضور والغيوم التي تتعاكس أو تتوالى في المحيط وأمواجه العاشقة في الجبال وغاباتها في الصخور (١)

ففي الأبيات السابقة نجد فاعلن او فعولن او نجدهما معا ضمن وزن الخبب .

وقد لاحظ ذلك د . عز الدين إسماعيل (')" و " عبد الكريم الناعم "('') و لاحظ "د. هيثم الأمين" المزج بين "فاعلن" و "فعلن" في شعر "صلاح عبد الصبور"(').

وإذن فاستعمال "فعولن" و"فاعلن" في حشو المتدارك أقرب إلى الخروج على الوزن منه إلى الزحاف ما دام استعمالها محددا (:).

وتتسم تفعيلة المتدارك بصورتها المعروفة بــــ "الخبـب" ، أى أن تـاتي التفعيلة مخبونة يحذف ثانيها الساكن ، فتتحول " فاعلن " إلى ( فعلن ) ، تتسم هـذه التفعيلة (فعلن) ومعها (فعلن) بأنهما تفعيلتان بسـيطتان ، تتــابع فيــهما الحركــة والسكون ، مما يجعلهما ملائمتين للنثرية والقص (٢).

<sup>(</sup>١) انظر أدونيس ، أغانى مهيار الدمشقى ، ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر د./ عز الدين إسماعيل ، الشعر العربي المعاصر ، ط٤ ، ص٤٣٣.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر عبد الكريم الناعم ، مجلة المعرفة ، دمشق ، مايو ، ١٩٧٨ .

<sup>(</sup> ٤ )انظر هيئم الأمين ؟، مجلة الفكر العربي ، بيروت ، يناير ، ١٩٧٩ .

<sup>(</sup> ٥ )انظر النقد الأدبي وقضايا الشكل الموسيقى في الشــــعر الجديــد ، د./ علـــى يونــس ، ص١٩٨٥ .

<sup>(</sup> ٦ ) انظر مستويات البناء الشعري عند محمد إبراهيم أبو سنه ، دراسة في بلاغـــة النــص ، شكري الطوانسي ، ص ٢٦ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٨.

تبدو (فعلن) بسكون العين في قصائد الخبب (فعلن) بكسر العين ، إحدى إمكانيات تفعيلة الخبب ، وأنها نتاج ارتكاز الشاعر على التفعيلة المخبونة . فتظهر (فعلن) بسكون العين ومعها فاعل ونتابع أربع حركات لإدخال تنويع على التفعيلة المستعملة (فعلن) ، ودليل ذلك عدم ظهورها الواضح - هي و (فاعل) مع اعتماد التفعيلة (فاعلن) ، أساسا لبناء قصيدة المتدارك .

ما دامت (فعلن) بسكون العين لا تظهر إلا من الخبيب (فعلين) ، دون أن يقلل الاستثناء السابق من هذا النفي لندرة المواضع المستثناة ، فيان هذا يقدم اعتراضا على التفسيرات السابقة المقترحة لكيفية تحول تفعيلية المتدارك إلى (فعلن) ، فيستبعد كون (فعلن) جاءت بإدخال القطيع أو التشعيث أو الإضمار أو الخبب على (فاعلن) ؛ لأن هذه التفعيلة الأخيرة يندر أن تأتي في سياقها (فعلن) من واقع شعر " أبي سنة " ، ولذا يمكن تقديم اقتراح جديد ، يقضي بان ظهور (فعلن) بسكون العين إنما كان بإدخال الإضمار (فقط) على (فعلن) . والتي تمثل التفعيلة الأساسية في القصائد التي يقع فيها مثل هذا التغيير ، فتتحول (فعلن ) إلى (فعلن) بسكون العين من قبيل التنويع ، والسهولة أيضا يجعلها (تفعيلية الخبيب ) بتحويلها إلى (متفعلن) ،

ويكاد يتفق النقاد والدارسون على قبول (فاعل) في حشو الخبب واعتبار ها ظاهرة خاصة فيه ، وإن تباينت أراؤهم حول تفسيرها .

ف "نازك الملائكة" (۱) ، تفسر ظهور (فاعل) في حشو الخبب ، بناء على الله (فاعل) تساوى خرمنيا - تفعيلة الخبب (فعلن) ، فكلاهما يتألف من أربعة أجزاء (ثلاثة متحركات وساكن واحد) ، وإنما الفرق بينهما في المواضع فقط ، لكن من الواضح أن مراعاة ترتيب الحركات والسكنات او مواضعها - يعد شرطا أساسيا

<sup>(</sup>١) انظر نازك الملائكة قضايا الشعر المعاصر ، ص ص ٢٣٢ : ١٣٢ .

لتوحد التفعيلتين أو تساويهما إيقاعيا ، وإلا لتساوت (فاعلن) مع (فعولن) و (مستفعلن) مع (مفاعيلن) ومع (فاعلاتن).

ويلجأ الدكتور "محمد النويهي" (١) إلى النبر ، وهي قضية لا زالت موضع نقاش في مجال اللغة والشعر العربيين - لتبرير (فاعل) في حشو الخبب بوصف (الخبب) أكثر البحور ارتباطا بنظام النبر وتأثرا به . والدكتور "عز الدين إسماعيل "(١) يرى أن (فاعل) قد كثر استعمالها في الشعر المعاصر ؛ لأن بينها وبين تفعيلة الخبب (فعلن) ما أسماه ب "علاقة التداخل " ، أي إمكانية الانتقال من (فعلن) إلى (فاعل) ، ثم العودة إلى (فعلن) ، ولكن هذا الانتقال تعترض صعوبتان:

الأولى : ضرورة تكرار (فاعل)

الثانية : ضرورة زيادة سبب خفيف عن الانتقال من (فعلن) إلى (فساعل) ، شم حذف حركتين (=عل) عند العودة مرة أخرى إلى (فعلن) :

فعلن فعلن فعلن فعلن

فعلن فاعل فاعل فاعل فعلن

لا شك أن تفسير الدكتور "عز الدين إسماعيل " هذا يصطدم مصع قواعد العروض القديم ، سواء في زيادة سبب خفيف في الحشو ، أو في حذف حركتين ، ومن هنا كان قوله بان العروض القديم لا يسعف في تبرير استعمال (فاعل ) فصي حشو الخبب ، بل أكثر من هذا فإن هذا التفسير يفقد عندما لا تتكرر (فاعل) (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر د./ محمد النويهي ، قضية الشعر الجديد ، ص ص ٢٤٥ : ٢٤٥ ، معهد الدر اسات العربية ، القاهرة ، ١٩٦٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر د./ عز الدين إسماعيل ، الشعر العربي المعاصر ، ص ص ١٠٦ : ١٠٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر مستويات البناء الشعري عند محمد إبراهيم ابن سنة ، دراسة في بلاغـــة النــص ص٤٤ الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٨

# [٣]زحافات الشعر القديم ولغة الشعر المعاصر :

ارتبط الزحاف بالتفعيلة كما ارتبطت العلل نسبيا بالأبحر وبعضها بالتفعيلة وهذه الزحافات وبعض العلل تتردد على أوسع نطاق في التفعيلات المكونية للأنساق الإيقاعية الموحدة والتي تشكل بامنزاجها كل أنساق الشعر العربي فالتغيرات التي تعتري التفاعيل زحاف لا يلزم ، علة تلزم ، زحاف كالعلة يلزم كالعلة ، علة كالزحاف لا تلزم كالزحاف .

وينقسم الزحاف إلى مفرد ، ومزدوج .

# أولا: الزحاف المفرد: وهو ثمانية أنواع:

- 1- الخبن: وهو حذف الثاني الساكن من الجرز، كحدف ألف: فاعلن أو فاعلاتن، وسين: مستفعلن، وفاء: مفعولات ويدخل الخبن في عشرة أبحر هي: المديد والبسيط والرجز والرمل والسريع والمنسرح والخفيف والمقتضب والمجتث والمتدارك، فتصير به: فعلن، وفعلاتن، ومتفعلن ومعولات.
- ٢- الإضمار: وهو إسكان الثاني، ولا يدخل إلا "متفاعلن" في بحر واحد هـ و
   الكامل، فتصير " متفاعلن " .
- ٣- الوقص: وهو حذف الثاني المتحرك ، ولا يدخل إلا " متفاعلن " في واحد هو الكامل ، فتصبير " مفاعلن " وهو نادر .
- 3- الطى: وهو حذف الرابع الساكن ، كحذف فاء "مستفعان" ، وواو مفعولات" ، وألف "متفاعان" بشرط إضماره لئلا تتوالى خمسة متحركات وهو ممتنع في الشعر ، فتصير به هذه التفاعيل : "مستفعان " ، و "مفعلات "، و "مفعلات "، و " متفعلن " . ويدخل الطى في خمسة أبحر هى : البسيط والرجز والسريع والمنسرح والمقتضب .
- ٥- القبض: وهو حذف الخامس الساكن ، ولا يدخل إلا "فعولن " "ومفاعيلن" ،
   ويصيران به: فعول ، ومفاعلن ويدخل القبض في أربعة أبحر هي: الطويل والهزج والمضارع والمتقارب .

- ٦- العقل: وهو حذف الخامس المتحرك ، ويدخل "مفاعلتن " في بحر و احد هو الوافر ، وتصير به: مفاعتن و هو نادر .
- ٧- العصب: وهو إسكان الخامس ، و لا يدخل إلا في "مفاعلتن " في بحر واحد وهو الوافر ، وتصير به : مفاعلتن .
- ٨- الكف: وهو حذف السابع الساكن ، ويدخل: "مفاعيلن" و "مستفع لن "
   و " فاع لاتن " بحذف النون وتصير به: مفاعيل ، ومستفع ل ، وفاع لات .
   ويدخل الكف في سبعة أبحر هي: الطويل والمديد والهزج والرمل والخفيف والمضارع والمجتث .

### ثانيا : الزحاف المزدوج:

# وهو أربعة أنواع:

- 1- الخبل: وهو حذف الثاني والرابع الساكنين (اجتماع الخبن والطي في تفعيلة واحدة) كحذف السين والفاء من "مستفعلن"، والفياء والواو من "مفعولات"، فتصيران: "متعلن" و "معلات". ويدخيل الخبيل: البسيط والرجز.
- ٢- الخزل: وهو إسكان الثاني وحدف الرابع الساكن ( اجتماع الطي والإضمار في تفعيلة واحدة ) ؛ كتسكين التاء من " متفاعلن " ، وحذف ألفه فتصير: " متفعلن " ، ويدخل الخزل في الكامل والسريع والمنسرح.
- "- الشكل: وهو حذف الثاني والسابع الساكنين ( اجتماع الخبن و الكف في تفعيلة و احدة ) ، كحذف الألف و النون من " فاعلاتن " ، و السين و النون من " مستفع لن " ، فتصير ان " فعلات " و " متفع ل " . ويدخل الشكل في : المديد و الرمل و الخفيف و المجتث.
- النقص: وهو إسكان الخامس وحذف السابع الساكن ( اجتماع الكف و العصب في تفعيلة واحدة) ، كتسكين " اللام " من " مفاعلتن " وحذف نونها ، فتصير " مفاعلت " . ويدخل النقص في حشو الوافر ولا يدخل في عروضه ولا في ضربه .

### الزحاف الجاري مجري العلة :

### وهو الزحاف الذي إذا عرض لزم وذلك:

- 1- الخبن: في عروض البسيط الأولى وضربها الأول فتصير "فاعلن": "فعلن".
- ٢- القبض : في عروض الطويل وضربها الثاني فتصيير "مفاعيلن " : "
   مفاعلن " .

#### العلة:

أنواعها: وتنقسم العلة إلى: علة بالزيادة، وعلة بالنقص

### أولا: العلة بالزيادة: وهي ثلاثة أنواع:

- 1- الترفيل: وهو زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع كزيادة "تـــن" على "متفاعلن " أو "فاعلن" ، فتصيران: " متفاعلن تن " و "فـــاعلن تــن " ، و تنقلان إلى : " متفاعلاتن " ، و "فاعلاتن " ويدخل الــترفيل فــي : الكــامل و المتدارك .
- ٢- التذييل: وهو زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع ؟ كزيادة النون الساكنة على "مستفعلن" أو "متفاعلن" أو "متفاعلن" مستفعلن"، و "متفاعلن" ويدخل التذييل في: البسيط والكامل والمتدارك.
- ٣- التسبيغ: وهو زيادة حرف ساكن على ما آخره سبب خفيف ، كزيادة النون الساكنة على " فاعلاتن " ، فتنقل إلى " فاعلاتان " . ويدخل التسبيغ في الرمل.

### ثانيا: العلة بالنقص:

وهي تسعة أنواع ؛ لأن الناقص إما وند او سبب أو حرف أو حرف أو حرف أو حركة ، ثم هذا الناقص إما وحده او مع غيره ، فإن كان الناقص وتدا ، فلل كان مجموعا فهو الحذذ أو مفروقا فهو الصلم ، وإن كان سببا خفيفا ، فإن كلن وحده فهو الحذف أو مع العصب فهو القطف أو مع القطع فهو البتر ، وإن كلل

- حرفا فإن كان وحده فهو الكسف ، أو مع غيره فهو القصر والقطع ، وإن كان حركة فهو الوقف .
- ١- الحذذ : وهو حذف الوتد المجموع من أخـــر التفعيلــة ، كحذفــه مــن " متفاعلن"، فتصير " متفا " ويدخل الحذذ في : الكامل .
- ٢- الصلم: هو حذف الوتد المفروق من آخر التفعيلة، كحذفه من " مفعولات" ،
   فتصير: " مفعو". ويدخل الصلم في السريع .
- "- الحذف: وهو حذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة كحذفه من "مفلعيلن" او "فعولن " او "فاعلاتن "فتصير: "مفاعي " و "فعو "وفاعلا" ويدخل الحذف في: الطويل والهزج والمتقارب والمديد والرمل والخفيف.
- 3- القطف: وهو حذف السبب مع إسكان الخامس (اجتماع الحذف مع العصب) ؛ كحذف السبب مع إسكان اللام في "مفاعلتن " فتصير: " مفاعل " ويدخل القطف في الوافر.
- ٥- البتر: وهو حذف السبب مع حذف ساكن الوتد وإسكان ما قبله (اجتماع الحذف مع القطع) ؛ كحذف السبب والألف وإسكان اللام من "فناعلاتن"، وحذف السبب والواو وإسكان العين من "فعولن " فتصيران : "فاعل " و "فع " ويدخل البتر في : المديد والمتقارب .
- 7- الكف: وهو حذف السابع المتحرك ، كحذف التاء من " مفعولات " فتصير : " مفعولا" ويدخل الكف في : السريع والمنسرح .
- ٧- القصر: وهو حذف ساكن السيد الخفيف من آخر التفعيلة وإسكان ما قبله ؟
   كحذف النون من "فاعلاتن" و "مستفع لن " و " فعولن" ، وإسكان ما قبله ،
   ومع خبن " مستفع لن " فتصير : " فاعلات" و " متفع ل " و " و فعول "
   ويدخل القصر في المديد والرمل والخفيف والمتقارب .
- ٨- القطع: وهو حذف ساكن الوتد المجموع من آخر التفعيلة وإسكان ما قبله ؛
   كحذف النون وإسكان اللام من " متفاعلن " و "مستفعلن" و "فاعلن" فتصـــير :

- "متفاعل" و "مستفعل" و "فاعل" . ويدخل القطع في : الكامل والبسيط والرجز والمتدارك .
- 9- الوقف: وهو إسكان السابع المتحرك ، كإسكان التاء من "مفعولات" فتصير " مفعولات " بإسكان التاء . ويدخل الوقف في : السريع و المنسرح . العلل الجارية مجرى الزحاف :

## وهي العلة التي إذا عرضت لم تلزم، وهي أربعة :

- 1- التشعيث: وهو حذف أول الوتد المجموع ؛ كحذف العين من " فـاعلاتن" ومن " فاعلن" فتصيروان: " فالاتن " و "فالن". ويدخل التشعيث في : الخفيف و المجتث و المديد و المتدارك .
- ٢- الحذف: وهو حذف السبب الخفيف من آخر الجزء في عروض المتقلرب
   الأول فتصير "فعولن" فيها: " فعو".
- ٣- الخرم: وهو حذف أول الوتد المجموع من أول تفعيلة في البيت، فلا يكون إلا بحذف الميم من مفاعيلن ومفاعلتن، أو الفاء من فعولن، في البحور التي تكون أولى تفاعيلها إحدى هذه التفاعيل، فتصيير: فاعيلن وفاعلتن وعولن ويدخل الحزم في: الهزج والمضارع والوافر والطويل والمتقارب.
- ٤- الخزم: وهو زيادة حرف أو أكثر إلى أربعة في أول أول تفعيلة غالبا ؟
   وقد يكون في أول الشطر الثاني لكن بحرف أو حرفين فقط ، وهو قبيح .

هذا عن الزحاف والعلل في الشعر القديم وعن العروضيين القدماء . فه بقيت في الشعر المعاصر كما كانت في الشعر القديم ؟ أما الزحافات ، قد بقيت في الشعر المعاصر بقواعدها القديمة نفسها فيما عدا بعض التغيرات .

وأما العلل ، فلا نجدها بقواعدها القديمة إلا في نماذج قليلة من الشعر المعاصر ، هي النماذج التي تلتزم في تفعيلات الضرب صورة واحدة ، كأن تكون الأضرب في قصيدة رجزية على وزن "فعولن" ، أو تكون من النوع الذي يجعل الحشو مؤسسا على تفعيلة ، والضرب على تفعيلة أخرى ، كأن يكون الحشو على

"مستفعلين " والضرب على "فعلين" وهذه النماذج قليلة نسبياً ؛ لأن الغالب على الشعر المعاصر تنويع الأضرب . وإذن " فالعلل " في الشعر المعاصر عامة تختلف عن علل الشعر العمودي اختلافا أساسياً ؛ ذلك لأن التغييرات التي تصيب الأوتاد في تفعيلات الشعر المعاصر لا تلزم كل أبيات القصيدة ، إلا في نماذج محدودة ومن هذه الناحية يمكن ان تشبه علل الشعر المعاصر بما يسمي في العروض : ( العلل الجارية مجرى الزحاف ).

يرى د . " عز الدين إسماعيل" أن نظام التفعيلة القديمـــة نظام أساسي تفرضه طبيعة اللغة ذاتها ، وليس من اليسير حتى الآن ابتكـار أشـكال جديدة للتفعيلة أو الاستغناء عنها بنظام عروضي آخر . (والاستغناء الوحيد - في رأيه - هو استعمال " فاعل " في حشو الخبب ). وعلى ذلــك فالشـعراء المعـاصرون يلتزمون ويقرون طبيعة التفاعيل الموروثة وقواعدها . ويمثـل د .عـز الديـن إسماعيل على ذلك بان تفعيلة (مستفعلن) يمكن أن ترد في بحر من الكامل بـدلا من متفاعلن (لأن قواعد الزحاف تجيز تحويل متفاعلن إلى مستفعلن . وهذا النـوع من الزحافات يسمي الإضمار). ولكن لا يجوز للشاعر أن يستعمل متفاعلن فــي بيت من الشعر المعاصر مؤسس على مستفعلن (دون أن يوجه إلى الخطأ) (۱).

ومعنى قول "د.عز الدين إسماعيل " أن قواعد الزحاف والعلـــل لا تــزال قائمة في الشعر المعاصر كما كانت في الشعر العمودي (فيما يتعلق بطرق تغيــير التفعيلة ) .

وموافقة د. عز الدين إسماعيل ، مع التسليم بوجود بعض الاستثناءات ولا نعني بذلك خروج بعض الشعراء على المألوف أو على القواعد ، فهذا قد يعد خطأ أو سهواً أو خروجاً متعمداً ، وإنما نعني ما كثر وانتشر حتى صار ظواهر عامة .

فمما يعد خروجاً فردياً عارضاً على المألوف : إدخال تفعيلة "مستعان" في قصيدة مؤسسة على تفعيلة الكامل "متفاعلن " كما في أبيات نجيب سرور :

<sup>(</sup>١) انظر د./ عز الدين إسماعيل ، قضايا الشعر المعاصر ، ص ص ١٠٤ ، ١٠٥ .

من أنت تطعنك العيون وتظل تنزف والسنون تمضي كأسراب السحاب في الصيف تبخل بالجواب! "من أنت ؟!" .. لا تدرى .. وتدرى ما العذاب . ما غربة الضفدع في الأرض الخراب .

> فالبيت الأخير مكون من التفعيلات الآتية: (مستفعلن مستعلن مستفعلان)

والأبيات السابقة له مكونة من (متفاعلن) ومشتقاتها المألوفة .وقد لاحظت ذلك مجلة الشعر إلا أن الشاعر يمزج بين تفعيلتي الرجز والكامل (۱).

وبالرغم من أن العروضيين يجيزون ذلك ، فهو عندهم زحاف مزدوج قبيح. وهو على أية حال نادر جداً في الشعر العمودي . بل لا يكاد يعرف خارج أمثلة العروضيين . ومن ذلك " اختلالات الوزن " في إحدى قصائد " السياب " ، وقد أشار إليها الشاعر ووصفها بانها "اختلالات متعمدة " والقصيدة وعنوانها " في انتظار رسالة " تجمع بين الكامل والمتقارب ، ولكن بعض الأبيات يخرج على الوزنين معا كما في قوله :

فآها والنعاس يسيل منك على الجنوب

وقوله:

رياح فاترات تحمل الورقا(٢).

وصعدت نحوك والنعاس

وعند "أدونيس" أمثلة كثيرة لمثل هذا الخروج ، ففي " أغاني مهيار الدمشقي " نجد ذلك في " وجه مهيار " و " شداد "(١) .

<sup>(</sup>١) انظر نجيب سرور ، مجلة الشعر ، القاهرة ، سبتمبر ، ١٩٦٤ .

<sup>(</sup> ٢ )انظر بدر شاكر السياب ، مجلة الشعر ، القاهرة ، يونية ، ١٩٦٤ .

أما حالات الخروج على قواعد الزحافات والعلل التي انتشرت في الشـــعر المعاصر حتى صارت " ظواهر عامة " فمن أهمها :

تحول مستفعلن في ضرب الرجز إلى " فعل " و " فعلول " قد تتحلول "مستفعلن " إلى " فعل " أو " فعو " في الشعر العمودي . كما في وزن شلاذ من مخلع البسيط . وقد لاحظت في بيت من الرجز الجاهلي أن للضرب على وزن " فعول "وهذا البيت هو الثالث من هذه الأبيات :

ألا أبكين دفاع أسلمها الرضاع لم يحسنوا المصاع<sup>(۱)</sup>

و هو نموذج شاذ ، ثم إن الرجز الجاهلي كان يخرج على الوزن في بعض الحيان . ولهذا وذاك لم يعترف العروضيون بهذه التفعيلة بين مكونات الرجيز . ومن ذلك قول " صلاح عبد الصبور " في مجموعته " الناس في بلادي "

غناؤهم كرجفة الشتاء في ذؤابة الشجر وضحكهم بئر كاللهيب في الحطب لكنهم بشر<sup>(٣)</sup>

وقوله:

الناس في بلادي جارحون كالصقور وحوله الرجال واجمون يحكى لهم حكاية .. تجربة الحياة (١٠).

<sup>(</sup> ۱ )انظر أدونيس ، أغاني مهيار الدمشقي ، ط۳ ، بــيروت ، ۱۹۷۱ ، ص ص ۲۹ ، ۱۶۳، ۱۹۹ .

<sup>(</sup> ۲ )انظر د./ محمد عوني عبد الرءوف ، بدايات الشـــعر العربـــي بيـــن الكـــم والكيــف ، ص١٢٠، القاهرة ، ١٩٧٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر صلاح عبد الصبور ، الناس في بلادي ، ص ٦٥ ، ط٢ ، القاهرة ، ١٩٦٢.

<sup>(</sup>٤) انظر السابق ، الصفحة نفسها .

فكل هذه الأبيات تتتهي بـ (فعل) أو (فعول).

ولعل في هذا دليلا واضحا على أن ظهور هاتين التفعيلتين في الرجز ليس مجرد خطأ أو سهو أو إهمال ، بل تطور من التطورات التي دخلت قواعد الزحاف أو العلل الجارية مجرى الزحاف .

- دخول "فاعل " في حشو الخبب .
  - دخول مفاعيلن في الرجز .

وهذه الألوان وغيرها<sup>(۱)</sup> من الخروج على قواعد الزحاف والعلل ، ليست محاولات ودية أو أخطاء أو كسورا ، بل تعد ظواهر عامة ، أو أنواعا جديدة مسن الزحاف والعلة (۱).

فالشاعر محمد إبر اهيم أبو سنة يعلن منذ أول قصيدة فيي الديوان الأول (قلبي وغازلة الثوب الأزرق) في قصيدة لا تسألي (أ) عن انتمائه السي حركة الشعر الجديد ، متخذا من السطر بدلا من البيت ذي الشطرين أساسا لبناء قصيدته،

متحررا بذلك من الالتزام بعدد ثابت من التفعيلات في السطر ، ومتخليا عن مبدأ القافية الموحدة ، الأمر الذي استتبعه تعدد صور الضرب (التفعيلة الخيرة في السطر في القصيدة الواحدة بحيث لا توجد لديه قصيدة واحدة اتحدت فيها جميع الأضرب ، وإن ظهر في الديوان الأول عدد قليل من القصائد يمكن القول بأنها شبه موحدة الضرب ، تكاد تأتي الأضرب في القصيدة الواحدة على صورة موحدة باستثناء عدد قليل منها ، ومن هنا كانت تسمية هذه القصائد شبه موحدة ،

<sup>(</sup> ۱ )انظر د./ محمود على السمان ، أوزان الشعر الحر وقوافيـــه ، ص ص ۵۷ ، ٦٢ ، ٦٣، طنطا ، ١٩٨٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر النقد الأدبي وقضايا الشعر الموسيقى في الشعر الجديد ، الهيئة المصريــة العامــة للكتاب ، ص ٥٠ .

<sup>(</sup> ٣ )انظر محمد إبراهيم أبو سنه ، الأعمال الشعرية ، ص ٥٤٣ ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، ط ١ ، ١٩٨٥ .

يحدث هذا في قصائد: أبريل (')والطريق إلى المستحيل (') وابحثي عن طريق (') ، على أن هذه القصائد تنتمي إلى ديوان الشاعر الأول ، ولن تظهر نماذج مشابهة في الدواوين التالية ، كما أن هذه الصورة للضرب ترتبط بنموذج القافيسة شبه الموحدة عند الشاعر والمقترن - أيضا - بدواوينه الأولى .

وتتعدد صور الضرب في كل وزن من الأوزان المستعملة في شعر أبسى سنة ، وهو تعدد يكشف - في بعض المواضع - عن تجاوز لتلك الصور المجازة عروضيا للتفعيلة الخيرة (تفعيلة الضرب)(١) .

ففي ضروب "الرجيز "ياتي الشاعر بي (مستفعلن) و (متفعلين) و (متفعلين) ، وهذه صور يجيزها عروض الخليل ، الصورة الأولى في الرجيز التام ، والمجزوء ، والصورتان الباقيتان في مشطور الرجز ومنهوكه ، ويضيف الشاعر إلى الصور السابقة للضرب صورا جديدة تتمثل في (فعل) ، (متفعلان) ، (فعول) ، (فعل) ، (متفعلات) ، (فعول) ، (فعل) ، (فعل) . (فعل) .

فالصور المستحدثة - إذن - تفوق ضعف الصور الممكنة عروضيا وفصور ضروب المتدارك ، يأتي الشاعر ب (فاعلن ، فاعلان ، فعلاتن) والصورة الأولى مجازة عروضيا في المتدارك التام والمجزوء ، والصورتان الباقيتان مجازتان في مجزوء المتدارك ، ويضيف الشاعر عدة صور مستحدثة هي : (فعلن ، فعلات فعلان ، فعلن .

<sup>(</sup>١) انظر السابق ، ص ٥٨٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر السابق ، ص ٦٧٧ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر السابق ، ص ٦٩٤.

وفي ضروب " المتقارب " ، يستعمل الشاعر : (فعولن ، فعول ، فعسل ، فع) وهي صور مجازة في المتقارب التام ، بل هي كل الصور المعروفة في ضرب المتقارب عند العروضيين ، ويستحدث الشاعر ضربا جديدا للمتقارب هو (فعولان) .

وفي ضروب "الكامل" ، يستعمل الشاعر من الصور المجاوزة عروضيا في الكامل التام: (متفاعلن ، متفاعل ، فعلن) ، ومن صنور مجزوء الكامل: (متفاعلان ، متفاعلان) ويأتي الشاعر بما يقارب الصور السابقة من الأضرب المستحدثة: (متفاعلن ، متفاعلان ، متفاعلان ) ، أي يعمد إلى إدخال الإضمار على الصور المجازة عروضيا ، والإضمار هو تسكين الثاني المتحرك من (متفاعلن ) ، هذا بالإضافة إلى صورة أخرى للضرب هي (فعلان) .

وفي ضروب "الرمل" ، يأتي الشاعر بـ : (فاعلن ، فاعلاتن ، فاعلاتان )، والصور الثلاثة الأولى مجازة في ضرب الرمل التام ، والأخسيرة في ضرب مجزوئه .

ويضيف الشاعر عدة صور جديدة هي : ( فعلاتن ، فع ، فعلن ، فعلان ) .

وفي ضروب "مجزوء الوافر"، يأتي الشاعر بصورتين مجازتين في العروض الخليلي هما: (مفاعلتن، مفاعيلين). وفي ضروب "الخفيف"، ياتي الشاعر بد: (فاعلاتن، فعلاتن) وهما من الصور الجاهزة في ضرب الخفيف التام.

لا يتوقف الشاعر عند الصور الممكنة للضرب في الوزن بشكله التام ، وإنما يتجاوزها إلى الصور الممكنة عروضيا في مجزوء الوزن المستعمل ، وأحيانا منهوكه ومشطوره .

يخطو الشاعر خطوات واسعة نحو تجاوز معطيات العروض القديم فيما يتعلق بصور الضرب، وتبلغ النسبة بين الصور الممكنة عروضيا والصور

المستحدثة أي أن ما استحدثه الشاعر من صور للضرب يضاهي عدد الصور التي يجيزها العروض (المستعملة في شعره فعلا).

يكثر الشاعر في الصور المستحدثة من تلك التي تنتهي بـــالمقطع الزائسد الطول الذي ينتهي بساكنين ، وهو مقطع يغلب على ايقاع النهاية في شعره - وفي كثير من الشعر الحر .

وتساهم التغييرات الكثيرة التي يدخلها الشاعر على تفعيلة الضرب في القصيدة الواحدة (والتي كان يطلق على بعضها في العروض الخليلي العلل في وسم النهاية بإيقاع خاص ومتميز عن الإيقاع العام (ايقاع العساء العشو)، إذ ".. تمارس العلل كما يبدو وتغييرات مهمة علي تفعيلت البيت الأخيرتين (عروضه وضروبه) [ الأمر بالنسبة للشعر المعاصر يقتصر على الضرب للتخلي عن نظام الشطرين] تغييرات من شانها أن تعدل الخصوصية الإيقاعية الكاملة للبيت " (۱).

سنسا الضرب - بذلك - تحدث تغييرات جوهرية في إيقاع النهاية ، وتحقق له بفضل صورها المتعددة داخل القصيدة تلوينا وتنويعا ، الأمر الذي يجعل مسن تفعيلات الضرب نظاما إشاريا خاصا يقوم كأحد دوال النص التي تعمل على بنائه وتشكيله .

في ظل هذا التصور تصبح السطور الموحدة الضرب ذات دلالة مغايرة للسطور المنوعة الضرب (٢).

وإذا كانت إمكانات الزحاف والعلة التي أقرها نظام التحليك العروضي الخليلي تتيح صورا من التوليد في أشكال الشعر المعاصر ، فإن كم التفعيلات في

<sup>(</sup>١) انظر كمال خير بك ، حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر ، ص ٢٢٩ ، دار الفكر ، بيروت ، ط٢ ، ١٩٨٦.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر مستويات البناء الشعري عند محمد إبراهيم أبي سنة ، دراسة في بلاغة النص ، شكري الطوانسي ، ص ٣١ الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٨

البيت أو السطر يضفي على الشكل الجديد عنصرا من عناصر التوليد فهناك تشكيلات خماسية وتساعية .

وتقصد نازك بها مجيء البيت في الشعر الحرر من خمس تفعيلات أو تسع<sup>(۱)</sup> وتعترض على ذلك ولا تقره في الشعر الحر. ونص عليها الدكتور النويهي وهي قصيدتها (الأفعوان) وفيها ثمانية عشر بيتا يتكون كل منها من خمس تفعيلات. وقصيدتها (طريق العودة). وفيها عشرون بيتا في كل منها خمس تفعيلات (۱). إلا أنها مع ذلك ترى منع ورود البيت على خمس تفعيلات ؛ لأن العرب لم يكتبوا شعرا خماسي التفعيلات ، وهذا ما يوحي في رأيها بأن في العدد خمسة صفة تجعله لا يصلح في شعر ذي إيقاع.

ويرد عليها الدكتور النويهي في ذلك موضحا أن العرب لم يكتبوا بيتا مسن خمس تفعيلات ؛ لأنهم (كانوا يقسمون البيت إلى شطرين ويقتضون أن يكون الشطران متساويين في عدد تفاعيلهما . والنتيجة هي أن تفاعيل البيت بأكمله ، مدورا أو غير مدور تكون دائما زوجية العدد )(٢) وكذلك الأمر مسع البيت ذي التسع تفعيلات فهي تأباه ؛ لأنه لم يرد عن العرب بيت على أكثر من ثماني تفعيلات . وهذا ما حد بالدكتور النويهي إلى أن يتهم نازك بالقراءة العروضية الحرفية للشعر قائلا (إن أذنها من ألفتها للشكل القديم وغرامها في قراءة الشعر بالتقطيع العروضي لا ترتاح إلى هذين الطوليين المعينين ، ولو استعملها العرب لألفتهما أذنها أذنها أن المعينين ، ولو استعملها العرب

<sup>(</sup>١) انظر قضايا الشعر المعاصر ، نازك الملائكة ، ص ١٠١ ، مكتبة النهضـــة ، بغـداد ،

<sup>(</sup> ٢ ) انظر قضية الشعر الجديد ، د./ محمد النويهي ، مكتبة الخانجي ،دار الفكر ، القاهرة ، ( ٢ ) انظر قضية الشعر الجديد ، د./ محمد النويهي ، مكتبة الخانجي ،دار الفكر ، القاهرة ،

<sup>(</sup> ٣ ) انظر السابق ، ص ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر قضية الشعر الجديد ن د./ محمد النويهي ، ص ٢٩٠ .

وتلحق نازك بذلك ورود (مستفعلان) في ضرب الرجز ، وترى نازك منع ورودها بسبب التقاء الساكنين وورودها في الشعر الحر يخالف فطررة الشعراء وترى أن الشعراء المعاصرين أوردوها في شعرهم لسبب وحيد هو (أن الشراعر الناشئ سمع أن في الشعر الحرحرية فظن أن معني تلك الحرية أن يخرج علي العروض وقواعده وحتى على الأذن العربية وما تقبله )(۱) وفي ذلك خروج علي الموسيقي الأساسية للشعر .

إذ إن الدكتور النويهي يرد عليها مرة أخرى هنا بأن العرب قد ذيلوا (مستفعلن) في بحر البسيط ، كما ذيلوا (متفاعلن ) فأصبحت (متفاعلن) مما ينفي مخالفة تذييل (مستفعلن) في الرجز للذوق العربي .

وهذه القضايا هي ما ذكرت نازك في فصل بعنوان (أصناف الأخطاء العروضية) وبالذات قضية الخلط بين التشكيلات ، وقضية الخلط بين الوحدات المتساوية شكلاً (٢٠).

وكلمة التشكيلات قصدت بها نازك الأبيات ذوات الخمس تفعيلات وذوات النسع ، بينما قصدت بالتشكيلات مرة أخرى الأضرب - فلو قالت الخلط بين الأضرب لكان أولى ، للإبقاء على المصطلح العروضي كما هو ، ولكيلا تخلط التسميات عندها .

والخلط بين الأضرب المختلفة في البحر الواحد أمر لا ترى السماح به في الشعر الحر ، وهو يقع كثيراً في الشعر الحر ولذا فإنها تسراه مسن الأخطاء العروضية في هذا النمط الشعري ، وترد السبب في ذلك إلى أن الشعراء (قد حسبوا أن مسألة ارتكاز الشعر الحر إلى (التفعيلة) بدلاً من الشطر إنما تعنى أن

<sup>(</sup>١) انظر قضايا الشعر المعاصر ، نازك الملائكة ، ص ١٠٦٠.

<sup>(</sup> ٢ )انظر قضية الشعر الجديد ، د./ محمد النويهي ، ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر قضايا الشعر المعاصر ، نازك الملائكة ، ص ١٥١ .

في وسع الشاعر أن يورد أية تفعيلة في ضرب القصيدة ما دام يحفظ وحدة التفعيلة في الحشو ) (١).

وعلى الرغم من أن هذا القول ليس ظناً من الشعراء ولكنه الحقيقة ، إلا أن نازك تعارض ذلك وتوضح قولها بمثال من قصيدة لفدوى طوقان وهى كالتالي (مع ايضاح الضرب):

وكنت في يأسى أمد خلفها اليدين (فعول)
أود لو بلغتها ، لمستها حقيقة (مفاعلن)
شيئاً يمس صدقه بالراحتين (مستفعلان)
كانت سراباً في سراب
كانت بلا لون بلا مذاق (فعول)
الحب عند الآخرين جف وانحصر (فعل)
معناه في صدر وساق (مستفعلان)

وهذه أضرب (تشكيلات) متنوعة في قصيدة واحدة ولم يفعل العرب ذلك قط، وإنما كانوا يلتزمون بضرب واحد في القصيدة، ونازك ترى أن يلتزم شعراء الشعر الحر بذلك أيضاً، ولم تعط لذلك أسباباً سوى عدم وروده عن العرب وليس ذلك بحجة ولو كانت لما كان الشعر الحر، أما سببها الثاني فهو أن ذلك (اختلاف فظيع يصك السمع العربي ويعذب حس الموسيقي لدى أي إنسان مرهف السمع )(1) وتتبع نازك قولها بكلام عن الخلط بين الوحدات المتساوية، إن نازك - وهي تتقد غيرها - تأتي في شعرها بأضرب مختلفة وهذا مثال على ذلك من قصيدتها (مرثية يوم تافة)(1) (مع إيضاح الضرب).

انتهى اليوم الغريب (فاعلاتن)

<sup>(</sup>١) انظر قضايا الشعر المعاصر ، نازك الملائكة ، ص ١٥٢ .

<sup>(</sup> ٢ )انظر قضايا الشعر المعاصر ، نازك الملائكة ، ص ١٥٤ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر شظایا ورماد ، نازك الملائكة ، ص ٩٢ ، دار العودة ، بیروت ، ١٩٢١ .

| (فاعلاتن ) | انتهي وانتحبت حتى الذنوب        |
|------------|---------------------------------|
| (فاعلن)    | وبكت حتى حماقاتي التي سميتها    |
| (فاعلاتن)  | ذكرياتي                         |
| ( فاعلاتن) | انتهى لم يبق رفي كفى منه        |
| (فاعلاتن)  | غير ذكرى نغم يصرخ في أعماق ذاتي |
| (فاعلن)    | راثياً كفى التي أفرغتها         |

واستعملت نوعين من أنواع أضرب بحر الرمل وهما الصحيح (فاعلاتن) والمحذوف (فاعلن) وهذا غير صحيح في قانونها .

إن السبب وراء منع نازك للتشكيلات الخماسية والتساعية ومنع (مستفعلان) في بحر الرجز ومنع نتوع الأضرب في قصيدة الشعر الحر هو اعتقادها بأن الشعر الحر شعر ذو شطر واحد<sup>(۱)</sup> ليس له طول ثابت ، وإنما يصح أن يتغير عدد التفعيلات من شطر إلى شطر . ويكون هذا التغير وفق قانون عروضي يتحكم فيه)<sup>(۲)</sup> ولذلك فإن بحراً كالكامل يتحول من بحر صاف في الشعر الحر إلى بحر ممزوج عندما يستعمل الشاعر أحد أضربه غير (الصحيحة) مثل مفعولن أو فعلن ويجب على الشاعر عندئذ أن يلتزم بذلك ي آخر كل شمطر ، ويكون التنويع مقصوراً على التفعيلة الأصلية للبحر فقط (۱).

وعندما تقرر نازك أن الشعر الحر شعر ذو شطر واحد تجرى عليه كـــل حكم عروضي يجري عادة على الشطر التقليدي فهي تقول ( إن الشعر العربي في مختلف عصوره لم يعرف الشطر ذا التفعيلات الخمس)(؛).

<sup>(</sup>١) انظر قضايا الشعر المعاصر ، نازك الملائكة ، ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر السابق ، ص ٦٠.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر قضايا الشعر المعاصر ، نازك الملائكة ، ص ٧١ .

<sup>(</sup>٤) انظر السابق ، ص ١٠١ .

ويكاد كل بيت ذي ارتباط لفظي وثيق يصبح عندها شطراً فهي تسمي البيت المدور شطراً وتقريرها لهذا المفهوم هو السذي قادها لمنع البيت ذي التفعيلات التسع ومنع استعمال الأضرب المختلفة ومنع مستفعلان في بحر الرجن لأن ذلك جميعه لم يرد عن العرب في أشعارهم ، وهي تشترط على الشاعر ألا يتحرر إلا في عدد التفعيلات فقط وتوجب عليه الالتزام ( بالسنن الشعرية التي التزمها الشاعر العربي منذ الجاهلية حتى يومنا هذا ( ) وما ذلك إلا ان الشعر الحو شعر ذو شطر واحد ( ).

وقد أثار الرجز اهتماماً خاصاً بين النقاد ، أو لا لأنه من أكثر الأوزان انتشاراً في الشعر المعاصر (بالرغم من انه في الماضي كان يعد نوعاً شعبياً من النظم ، ليست له قيمة " القصيد " و لا مكانته ، وثانياً لأن بعض النقاد رأى فيه خصائص تجعله أصلح الأوزان لبعض أغراض الشعر المعاصر ، وثالثاً لأن هذا البحر عرف زحافات وعللاً لم يعرضها بحر آخر من البحور القديمة وفي الشعر المعاصر برزت الزحافات والعلل القديمة ، وظهرت " إجازات" جديدة . لم يكن المعاصر برزت الزحافات والعلل القديمة ، وظهرت " إجازات" جديدة . لم يكن الشعر (<sup>7)</sup> بل نسب إلى الخليل أنه لم يكن يعده شعراً . وكان الرجز يستعمل في أغراض النظم الشعبي كالحداء ، وأغاني العمل ، والغناء للأطفال ، والغناء في الحرب ، وعند المبارزة ، وغير ذلك من الأغراض . ولم يكن ناظموه يطيلون وإنما كانوا يقتصرون على البيت أو البيتين أو الأبيات القلائل . ومن أيات شعبيته كثرة زحافاته وعلله ، وكثرة المشطور والمنهوك والمجذوء فيه ، واستعماله

<sup>(</sup>١) انظر السابق ، ص ٦٣ .

<sup>(</sup> ۲ )انظر الصوت القديم الجديد ، دراسات في الجذور العربية لموسيقى الشــــعر الحديـــث ، د./ عبد الله محمد العزامي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ۱۹۸۷ .

<sup>(</sup> ٣ )انظر لزم ما لا يلزم ، أبو العلاء المعـــرى ، تحقيــق أميــن عبــد العزيــز ، ص٣ ، القاهرة،١٩١٥

اللهجات الشاذة . وربما كانت تسميته بحمار الشعراء دليلاً على نظرة القدماء لـــه وإحساسهم بخصائصه (۱).

وظل الرجز على هذا الحال حتى عني به " لالأغلالعجلى " - وهو شاعر مخضرم - فأطال فيه ، وجعله كالقصيد . حتى كان العصر الأموي ، فازداد اهتمم الشعراء به ، وهم في ذلك فريقان ، فريق يجمع بينه وبين القصيدة مثل الشمردل وأبو نخيلة ، وفريق حصر شعره فيه مثل العجاج ورؤبة . وبذلك دخلت الأرجوزة عهدا جديدا ، فطالت ، وتناولت كل أغراض القصيدة ، وجرت على نمطها في الجمع بين الموضوعات المتعددة ، والبدء بالوقوف على الأطلال . بل غلبت القصيدة في غرض معين هو " الصيد بالجوارح " .

وفي ذلك العهد لم يبق الرجز كما كان في الجاهلية وصدر الإسلام فنا شعبياً ، بل صار فناً من الشعر لا يختلف عن فنونه الأخرى ومع ذلك بقي فنا أقل منزلة من القصيد (٢).

أما في العصر العباسي فقد ترك الرجز الميدان لأوزان الشعر الأخرى ، وعاد إلى حالته الأولى ولكن ظهر في العصر العباسي الرجز التعليمي ذو القافية المزدوجة (ومن منظومات الرجز التعليمي المشهورة: (ألفية بن مالك) " (").

وظل الرجز بعد ذلك مهملاً لا يلجأ إليه الشاعر إلا في النادر من الأحيان ثم استعاد بعضاً من المكانة في عهود الموشحات والأزجال . حتى كان العصر

<sup>(</sup> ۱ )انظر د./ حسين نصار ، الشعر الشعبي العربي ، ص ٣٨ وما بعدها ، القاهرة ،

<sup>(</sup> ٢ )انظر د. شوقي ضيف : العصر الإسلامي ص ص ص ٣٩٥ ، ٣٩٦ ، من سلسلة تاريخ الأدب العربي ، ط٢ ، دار المعارف ، القاهرة ، د. ت .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر السابق ، ص ص ١٩٦ ، ١٩٧ .

الحديث فأكثر الشعراء المحدثون العموديون منه ومن مجزوئه في المسرح الشعرى (١).

وفي الوقت نفسه بقي الرجز قليلاً جداً في الشعر الغنائي العمودي إذا قيس بالرجز في الشعر المعاصر . فكما جاء بإحصاءات " د.أنيس " بلغ الرجز في ديوان شوقى ٤% من الأبيات ، وفي ديوان العقاد ١ % .

وإذن فقد كثر الرجز في الشعر المسرحي دون الشعر الغنائي ، فنسبة الرجز في " مجنون ليلي " ١٩% ، وفي مصرع كليو باترا ٨% (١).

<sup>(</sup>۱) انظر د. ابراهیم أنيس : موسيقي الشعر ص ۱۳۰ -۱۳۱ . ط؛ القاهرة ، سنة الفراد . ابراهیم أنيس : موسيقي الشعر ص ۱۳۰ -۱۳۱ . ط؛ القاهرة ، سنة الفراد الفر

<sup>(</sup>٢) السابق ص ص ٢٠٢: ٢٠٣

# المصاور والمراجع

- 1- أعمال شعرية ، محمد إبراهيم أبو سنه، مكتبة مدبولي ، القـــاهرة ، ط١ ، 19٨٥ .
  - ٢- أغاني مهيار الدمشقي ، أدونيس ، بيروت ، ط٣ ، ١٩٧١ .
- ۳- أهدى سبيل إلى علمي الخليل العروض والقافية ، محمود مصطفى ، مكتبة صبيح وأولاده ، القاهرة ط٦ ، ١٩٦٦ .
  - ٤- أوزان الشعر الحر وقوافيه ، د . محمود على السمان ، طنطا ١٩٨٠ .
- ه- بدايات الشعر العربي بين الكم والكيف ، د . عوني عبد الرءوف ، مكتبة
   الخانجي القاهرة ١٩٧٦ .
- ٦- البنية الشعرية عند فاروق شوشة ، د . مصطفى عبد الغني ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٢.
- حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر ، كمال خير بك ، دار الفكر ،
   بيروت ط٢ ١٩٨٦ .
- ۸- دراسة في شعر نازك الملائكة ، د . محمد عبد المنعم خاطر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٠ .
  - ٩- دلالة الألفاظ إبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو المصرية ط١ ١٩٥٨ القاهرة .
    - ١٠- ديوان السياب ، بيروت ، ط١ ، ١٩٧١ .
    - ١١- ديوان عاشقة الليل ، نازك الملائكة ١٩٧٤ بغداد .
    - ١٢- ديوان عفت سكون النار ، الحساني حسن عبد الله ، القاهرة ١٩٧٢ .
- ١٣- ديوان الناس في بلادي : صلاح عبد الصبور ، ط٢ ، القاهرة ، ١٩٩٢ .
  - ١٤- شظايا ورماد ، نازك الملائكة ، دار العودة بيروت ١٩٧١م .
    - ١٥- الشعر الشعبي العربي ، د. حسين نصار ، القاهرة ١٩٦٢.
- 17- الشعر العربي المعاصر (قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية) ، د . عــز الدين إسماعيل ، دار الكتاب العربي ١٩٦٧ .

- ١٧- الصوت القديم الجديد (دراسات في الجذور العربية لموسيقي الشعر) ،
   د. عبد الله محمد الغزامي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٧ .
- 1۸- العروض واپقاع الشعر العربي ، محاولة لإنتاج معرفة علميسة د . سيد البحراوي الهيئة العامة المصرية للكتاب ١٩٩٣.
- 9 العروض والقافية دراسة في التأسيس والاستدراك د. محمد العلمي ، الدار البيضاء ط١ ١٩٨٣م.
- · ٢- العقد الفريد ، ابن عبد ربه ، جــ ، (تحقيق) أحمد أمين و آخرون مطبعــة لجنة التأليف والنشر ، القاهرة ١٩٦٥ .
- ۲۱- العصر الإسلامي د . شوقي ضيف ( من سلسلة الأدب العربي) ط۲ دار
   المعارف القاهرة بدون تاريخ (د.ت)
- ۲۲- العيون الغامزة على خبايا الرامزة ، الدماميني ، (تحقيق) الحساني حسن
   عبد الله ، مطبعة المدنى القاهرة ١٩٧٣.
- ۲۳ العمدة في محاسن الشعر و آدابه ، ابن رشيق ، (تحقيق) محمد قزقـــزان ،
   دار المعرفة ط۱ ، بيروت ۱۹۸۸/۱٤۰۸.
- ٢٤- فصول في الشعر ونقده ، د . شوقي ضيـف ، دار المعـارف ، مصـر ١٩٧١.
- ٢٥ قراءات أسلوبية في الشعر الحديث ، د. محمد عبد المطلب ، الهيئة العامــة
   المصرية للكتاب ١٩٩٥م.
- ٢٦- القسطاس في علم العروض ، تحقيق فخر الدن قباوة ١٩٧٧ ، المكتبة العربية ، حلب .
  - ٢٧- قضايا الشعر المعاصر ، نازك الملائكة ، بيروت ١٩٧٤.
  - ٢٨- قضية الشعر الجديد ، د . محمد النويهي ، ط٢ ، ١٩٧١ القاهرة .
- ٢٩- الكافي في العروض والقوافي ، التبريزى ، (تحقيق) الحساني حسن عبد الله
   دار الجيل للطباعة ، مصر ١٩٧٧ .
- ٣٠- لزوم ما لا يلزم ـ أبو العلاء المعري ، تحقيق ، ابن عبد العزيز ، القاهرة ١٩١٥م.

- ٣١- لسان العرب ، ابن منظور ، ط دار المعارف ، القاهرة ، (د.ت).
- ٣٢- لغة الشعر العربي الحديث مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعيـــة د . سعيد الورقى ، دار المعارف ، ط٢ ، ١٩٨٣.
  - ٣٣- مجلة الأداب ، مجاهد عبد المنعم مجاهد ، بيروت ، فبراير ١٩٦٦ .
    - ٣٤- مجلة جاليري ، سيد حجاب ، القاهرة ، نوفمبر ١٩٦٨.
      - ٣٥- مجلة الشعر . كمال نشأت ، القاهرة ، إبريل ١٩٧٦.
    - ٣٦- مجلة لشعر : نجيب سرور ، القاهرة ، سبتمبر ١٩٦٤.
  - ٣٧- مجلة الفكر العربي: هيثم الأمين ، بيروت ، يناير /مارس ، ١٩٧٩ .
    - ٣٨- مجلة المعرفة : عبد الكريم الناعم ، دمشق مايو ١٩٧٨ .
- ٣٩ مستويات البناء الشَّعري عند محمد إبراهيم أبي سنة . دراسة في بلاغة النص ، شكري الطوانسي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٨م.
- ٤٠ معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ، مجدى و هبي ، كامل المهندس مكتبة لبنان ، بيروت .
- 13- المعيار في أوزان الأشعار ، الشنتريني ، (تحقيق) محمد رضوان ، دمشق، ١٩٧١.
- 27- المقتضب: المبرد، (تحقيق) محمد عبد الخالق عظيمة، طبعة المجلسس الأعلى للشئون الإسلامية (بدون تاريخ)
- 27- المستويات البناء الشعري عند محمد إبر اهيم أبو سنه " در اسة في بلاغـــة النص" شكرى الطوانسي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٨ .
  - ٤٤ مفتاح العلوم للسكاكي ، البابي الحلبي ، القاهرة ، ط١ ، ١٩٣٧م .
- 20- موسيقي الشعر العربي ، إبراهيم أنيس ، الأنجلو المصرية القاهرة طه ، 19٨١.
- 27- موسيقي الشعر العربي (مشروع دراسة علمية) ، د. شكرى عياد ، دار المعرفة القاهرة ط٢ ١٩٧٨.
- ٤٧ النقد الأدبي الحديث مصادره الأولى: (تطوره وفلسفته الجمالية ومذاهبه)، محمد غنيمي هلال، دار مطابع الشعب ط٣ القاهرة ١٩٦٤.

٤٨- النقد الأدبي ، وقضايا الشكل الموسيقي في الشعر الجديد ، د . على يونس، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٥م.

الباب الثاني ( التوليد في الإيقاع )

### الفصل الأول: القافية

### [۱]صفاتما وتعريفما وحدودها :

القافية شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر ، ولا يسمي شعرا حتى يكون له وزن وقافية ، والقوافي هي التي فصلت بين الكلام والشعر ؛ لأنه قد يقع الوزن في الكلام ولا يسمي شعراً حتى يقفي . وتعد القافية العلم الذي يضبط الموسيقي الظاهرة في العشر ، ولابد من معرفتها والإلمام بها حتى يمكن أن نتوصل السي النسق الذي يسير عليه الشعر العربي . وكلمة " القافية "من الكلمات المألوفة في ديوان العرب .

والقافية كذلك ظاهرة شعرية تصور المقطع الذي تنتهي به أبيات القصيدة ، ويبقي وزنه مردداً أخر كل بيت ليحفظ لها وحدتها أو نغمتها الأخيرة ، وقد غلبت على الشعر العربي القديم وحدة القافية والتزامها في جميع الأبيات كما غلبت عليه وحدة الوزن العروضي ، وهذه قصيدة شوقي السابقة ، جميعها من بحر الكامل ، وقافيتها دالية لم يشذ عن ذلك بيت ولا مقطع في أخره ولا شك أن السروي أهم حروف القافية لتكراره بذاته مع حركته الخاصة ، على أن القافية تكون في النشر أيضاً وإن لم تكن لازمة ، وذلك في الكلام المسجوع حيث تتوارد القوافي على حرف واحد ، مع الاعتدال في مقاطع الكلام ، كما قسال شوقي في الجندي المجهول: ذلك الغفل في الرمم ، صار نارا على علم ، جمع ضحايا المم ، كما جمع الكتابة القلم أزو الكتيبة العلم على أن لو فرضنا تحلل اشعر من وحدة القافية في القصيدة وترك النثر حيلة السجع ، فلا زال هناك حسن الانتهاء آخر البيت أو الفقرة وفيه يجب أن تتوافر نغمة ملائمة قد تتحقق بحروف الوصل أو الخووج أو الردف التي تجعل الوقف لينا رشيقاً كقول الشاعر :

## وإذا المنية أنشبت أظفارها الفيت كل تميمة لا تتفع

فالوصل هو هذه الواو المولدة عن إشباع حركة العين في (تنفـــع) و هــي علامة الراحة وحسن الانتهاء (۱).

ومن الدارسين من يرى القافية الأصوات التي يلتزم الشاعر تكريرها في كل بيت من الحروف والحركات. وهذا القول منسوب إلى أبى موسى الحامض كما جاء في كتاب القوافي للقاضي أبي يعلي (٢). وقد أضاف الدكتور عوني أن هذا الرأى وارد لدى المرزوقي في شرح الحماسة الذي يقول: " والقافية أخسر البيت المشتمل على ما بني عليه القصيد "(٦). وهذا قول يقرب من مراد الخليل كما فطن صاحب العمدة حيث قال عنه: " وهذا كلام مختصر مليح الظاهر، إلا أنه إذا تأملته كلام الخليل بعينه لا زيادة فيه ولا نقصان " (٤). وقد على الأستاذ محمد محي الدين محقق كتاب العمدة على قول ابن رشيق بميل هذا القول تجاه الخليل بأن هذا القول قول الفراء " إذا تأملت بعين النصفة ، لأن السني يلزمك تكراره في آخر كل بيت هو حرف الروى ، وأما ما عداه فليسس لازماً بنفسه أنداً "(٤).

والخليل التزم حداً معيناً لكم القافية حيث كان يدرك تماماً لـــزوم الــروي وبرغم ذلك لم يقف بالقافية عند حده (١).

<sup>(</sup>١) انظر الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية ، د./ أحمد الشايب ، ص ١٧٠ ، ط٨ ، ١٤١١هـ - ١٩٩١م ، القاهرة .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر كتاب القوافي لأبي يعلى التنوفي ، تحقيق د. محمد عوني عبد السرءوف ، مكتبة الخانجي ، ١٩٧٥ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر شرح الحماسة للمرزوقي ، ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده لابن رشيق القييرواني ، جــــ ، تحقيق محمد محي الدين ، ط٤ ، ١٩٧٢.

<sup>(</sup>٥) انظر السابق جــ١، ص ١٥٣.

<sup>(</sup> ٦ ) انظر القافية تاج الإيقاع الشعري ، د. أحمد كشك ، ص١١ ، القاهرة ١٩٨٣ .

فالقافية عندنا تتمثل في العنصر او تشمل كل العناصر التي تلتزم في أخر كل أبيات القصيدة . ومن هذه العناصر ما هو صامت ومنها ما هو مصوت .

وأساس القافية الروي ، يلحقه المجرى والوصل والخروج ويسبقه السردف والتأسيس والدخيل .

تتشكل حسب تقاليب معينة محدودة عادة ، همنا بيان أسساليب استعمالها ومدى مساهمتها في صنع موسيقي الشعر ، فإذ قد ثبت أن السروي يكون من الحروف التي كالحركات بسبب ضعف السكون فيها ، وعلمنا أن أكثر الأصوات التي قد تصحب الروي وتكون القافية إنما هي من قبيل الحركات ، تكشفت لنا حقيقة القافية في الشعر العربي المتمثلة في صبغتها الحركية . فالقافية تمثل قمة الارتفاع الصوتي في البيت الشعري ، وبهذا فهي لا تمثل خاتمة البيت كما يبدو ذلك في الظاهر وإنما تمثل همزة الوصل بين البيتين (۱).

وترجع أهمية منطقة القافية إلى ارتباطها بالروي . وقد بلغ من هذه الأهمية أن الشاعر يلتزم فيها ما لا يلتزمه في غيرها ، فإلى جانب الستزام السروي في الأبيات المقفاة ، نجد التزام الردف ، وهو الصائت الطويل الذي يكون قبل الروي ومعني التزامه أن الروي إذا سبقه صائت طويل فالقاعدة أن يسبقه صائت طويسل في كل الأبيات ، فإذا كان هذا الصائت ألفا التزمت الألف ، وإذا كسان واواً في بعض الأبيات جاز أن يكون واواً أو ياء في الأبيات الأخرى .

ونجد أيضاً التزام ألف التأسيس ، وهي الألف التي بينها وبين السروي صامت فصائت قصير ، كما في اللفظين ؛ " منسازل " و " أواهل " . والستزام الوصل، وهو الصائت الطويل التالي للروي بغير فاصل ، أو السهاء التي تلي الروي وبينها صائت قصير . ومثل الهاء بعض الصوامت الأخرى . ولا تجسيز القواعد أن يكون بعض الأبيات في القصيدة . مطلق القافية وبعضها مقيد القافية ،

<sup>(</sup>١) انظر خصائص الأسلوب في الشوقيات ، محمد الهادي الطرابلسي ، ص ٤٦ ، تونسس ، 19٨١م.

فأما أن تكون كل الأبيات مطلقة او تكون مقيدة . والتزام الخروج ، وهو صالت طويل بينه وبين الروى صائت قصير و " هاء" .

وفي أكثر التكوينات يلتزم الشاعر تركيباً مقطعياً موحداً في منطقة القافيسة في كل القصيدة ، فإذا وقع زحاف في هذه المنطقة التزمه الشاعر فسي الموضع نفسه من كل بيت . أى أن الشاعر يلتزم في منطقة القافية ما لا يلتزمه في غيرها. ولهذا كله كان التركيب المقطعي والصوتي لأحرف القافية عاملاً مؤشراً فسي "شخصية التكوين " ، فقد يجتمع في هذه المنطقة صائتان طويلان ، وقد يكون بها صائت طويل واحد ، وقد تخلو تماماً من الصوائت الطويلة . وزيادة الصوائت الطويلة عموماً - ولا سيما في هذه المنطقة - مما يساعد على على والجرس قلتها أو غيابها . وذلك لأن الصوائت من اعظم الأصوات وضوحاً وجهارة ورنيناً ( Sonority ) ، وهو ما قرره بعض علماء الأصوات ('). ولاشك أن طول الصوائت يزيدها وضوحاً . ويجتمع في منطقة القافية صائتان طويلاً على النحو التالي :

وصل مع ردف \_ وصل مع تأسيس \_ خروج مـــع ردف \_ خــروج مــع تأسيس . وقد اجتمع الوصل والردف \_ مثلاً \_ في قول المنتبي :

وفاحت عنبرا ورنت غزالا لنا من حسن قامتها اعتدالا فساعة هجرها يجد الوصالا<sup>(۲)</sup>

بدت قمرا ومالت خوط بان وجارت في الحكومة ثم أبدت كأن الحزن مشغوف بقلبي

ومل طبيبي جانبي والعوائد

واجتمع الوصل مع التأسيس في قوله: ألحَّ على السقم حتى ألفته

Hartman, R.R.K & stork, F.C, Dectionary of language and linguistics P211, 212, Applied Sience puflicher LTd. London, 1976.

<sup>(</sup> ٢ )انظر ديوان المتنبي ص ١٤٠ ، دار بيروت ، لبنان ، د.ت .

مررت على دار الحبيب فحمحمت وما تنكر الدهماء من رسم منزل

جوادي وهل تشجي الجياد المعاهد المعاهد المعاهد المعاهد المقتها ضريب الشول فيه الولائد (١)

واجتمع الخروج مع الردف في قول "شوقي ":

ودق البشائر ركبانها وكبر في الماء سكانها عباب الخطوب وطوفانها (۲) نجا وتماثل ربانها وهلل في الجو قيدومها تحول عنها الأذي وانثني

واجتمع الخروج مع التأسيس في قول "بشار ":

يوما إذا ما عز صاحبه

إن المحب تلين شوكته

ما عشت أنى لا أجانبه صفر الحشا بيض ترائبه (<sup>۳)</sup>

فله على وإن تجنبني ريم اغن مطوقا ذهبا

وقد يكون بين أحرف القافية صائت واحد طويل ، إما أن يكون الوصل أو الردف او التأسيس . ففي الأبيات التالية لأبي صخر الهذلي نجد الوصل وحده؟

أمات وأحيا والذي أمره الأمر أليفين منها لا يروعهما الذعر ويا سلوة الأيام موعدك الحشر<sup>(1)</sup>

وفي الأبيات الآتية للشابي نجد الردف وحده :

حبيب الظلام عدو الحياة

ألا أيها الظالم المستبد

<sup>(</sup>١) السابق ، ص ٣١٨.

<sup>(</sup> ٢ )انظر أحمد شوقي ، الشوقيات جـــ١ ، ص ٢٤١ ، مكتبة التربية ، بيروت ، ١٩٨٧.

<sup>(</sup>٣) انظر ديوان بشار بن برد ، ص ٢١٧ ، نشره وشرحه محمد الطاهر بن عاشور ، لجنــة التأليف والترجمة ، القاهرة ، ط٢ ، ١٩٦٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر أبو تمام ، ديوان الحماسة ، شرحه ونشره ، محمد عبد القادر الرافعي ، القاهرة ، ١٣٢٢هـ .

وكفك مخضوبة من دماه وتبذر شوك الأسى في رباد<sup>(۱)</sup> سخرت بانات شعب ضعيف وسرت تشوه سحر الوجود

وفي الأبيات الآتية للبهاء زهير نجد التأسيس وحده: ومشبه بالغصن قلبي لا يزال عليه طائر

حلو الحديث وإنها لحلاوة شقت مرائر أشكو وأشكر فعله فاعجب لشاك منه شاكر (٢)

وقد لا يكون بمنطقة القافية أي صائت طويل كما في قول شوقي : أبا الهول طال عليك العصر وبلغت في الأرض أقصى العمر فيا لدة الدهر شب ولا أنت جاوزت حد الصعرر الام ركوبك متن الرمال لطئ الأصيل وجوب السحرر (٢)

فإذا قارنا مثلاً بين هذه الأبيات وأبيات شوقي النوبية السابقة ، وكلاهما في وزن من أوزان المتقارب ، تبين لنا أثر الصائتين الطويلين في منطقة القافية .

ومن الملامح التي تميز بعض التكوينات عن الأثر أن ينتهي البيت بصائت طويل ناتج عن مد صائت قصير ، كما في شطر المتنبي ( ومل طبيب جانبي و العوائد) ، فالشطر ينتهي بصائت طويل ناتج عن مد الضمة . أما في النشر فالصائت القصير يحذف عند الوقف عليه ، كما في قولنا ( بعد ليل طويل بزغت الشمس ) وقولنا ( عاد المسافر أمس ) . فالوقوف عند كلمتي " الشمس " و " أمس " يكون بالسكون .

<sup>(</sup> ۱ )انظر أبو القاسم الشابي ، أغاني الحياة ، ص ۱۸۵ ، منشورات دار الكتب المشرقية ، تونس ، ۱۹۵۵.

<sup>(</sup> ۲ )انظر دیوان بهاء الدین زهیر ، ص ۱۵٦ ، دار صادر ، بیروت ، ۱۹۸۰ .

<sup>(</sup> ٣ )انظر ديوان الشوقيات ، أحمد شوقي ، جـــ ، ص ١١٧.

وبعض تكوينات الشعر لا تختلف عن النثر من هذه الناحية ، حين تنتهي الأبيات بصامت ، كما في أبيات البهاء زهير الرائية ، وحين تنتهي بصائت طويل أصيل ليس ناشئا عن إطالة صائت قصير ، كما في أبيات شوقي النوبية .

وفي حالة وجود صانتين طويلين يكون تشابههما أوضح وأبسط من اختلافهما . وقد تشابها في أبيات المنتبي اللامية ، إذ اجتمع في القافية ألفان ، كذلك في أبيات شوقي النونية ، واختلفا في أبيات بشار البائية ، فكان أحدهما ألفا والآخر واوا . وفي بعض التكوينات لا يتحد في قوافي الأبيات إلا صوت واحد ، كما في القصائد المسماة بالمقصورات . وهذا مثال لها من شعر " المتنبي " ؛

ومن بالعواصم أني الفتي وأني عتوت على من عتا ولا كلّ من سيم خسفا أبى يشق إلى العز قلب التّوى (١)

لتعلم مصر ومن العراق وأني وفيت وأني أبيت وما كل من قال قولاً وفَى ومن يك قلب كقلبي له

فالصوت الوحيد المشترك في قوافي كل الأبيات هـو الصائت الطويـل (الألف) (الاشتراك في التاء بين البيتين الأول والثاني أمـر عـارض، وهـذا الاشتراك يجعل التقفية بين البيت الأول والثاني أقوى جرسا من التقفية بين الثـالث والرابع). وقد تتشابه عدة أصوات تصل إلى ستة في بعض القوافي، كمـا فـي أبيات بشار البائية، التي تتحد أبياتها في ستة أصوات هي ؛ الألف ـ الكسرة التـي قبل الباء ـ الباء ـ الضمة ـ الهاء ـ الواو . وكلما زادت الأصوات المشتركة زادت جهارة الموسيقي ، والعكس صحيح .

وتنقسم القوافي من ناحية التركيب المقطعي إلى خمسة أنواع وفيما يلي السماؤها المتعارف عليها في علم العروض والقافية ، والتركيب المقطعي لكل منها:

<sup>(</sup>١)انظر ديوان المتنبي ، ص ٥١١ .

- 1- المترادف : ويتكون من مقطع و احد زائد الطول (+) ، ومثاله أبيات الشابى الهائية .
- ٢- المتواتر: ويتكون من مقطعين طويلين (--) ، كما في أبيات البهاء زهير
   الرائية .
- المتدارك :- يتكون من مقطعين طويلين . بينهما مقطع قصير ، كما في أبيات "شوقي " النونية .
- ١٤- المتراكب: ويتكون من مقطعين طويلين بينهما مقطعان قصيران (-٧٧-)،
   مثل القافية في أبيات " الشار" البائية .
- ه- المتكاوس: ويتكون من مقطعين طويلين بينهما ثلاثة قصيرة (-٧٧٧-) ،
   ومثاله الذي يذكر في كتب العروض: (قد جبر الدين الإله فجبر).

والمترادف من أقرب القوافي إلى طبيعة اللغة ، فمن المألوف في النشر أن تنتهي العبارة بهذا المقطع . ومن ناحية أخرى ينتهي المقطع زائد الطول دائما بصوت صامت . وهذا أيضاً مما يقرب التكوين من طبيعة اللغة النثرية . ويلاحظ أن هذا النوع يرد في الشعر المعاصر بأشكاله المختلفة أكثر مما يرد في الشعر المعاصر بأشكاله المختلفة المدر المعاصر بأشكاله المحتلفة المدر ا

والمتواتر والمتدارك تركيبان مألوفان جداً في الشعر والنثر . أما المتراكب فتبرز فيه المقاطع القصيرة ، لأن نسبتها فيه أعلى من النسبة المألوفة . وأما المتكاوس فهو شاذ جداً لغلبة المقاطع القصيرة عليه . وقد استقبحه القدماء ، ولعل التسمية تدل على هذا الاستقباح . ولهذا كله كانت المكونات الصوتية والستركيب المقطعي وحرف القافية من عناصر التكوين التي تعطيه ملامحه المميزة مع العناصر الأخرى (۱) .

<sup>(</sup>١) انظر نظرة جديدة في موسيقي الشعر العربي ، د. علي يونيس ، ص ١٣٠ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٣.

والقصيدة العربية في الشعر الملتزم تعتمد من جهة نظمها على أصلين هما: وحدة الوزن ، ووحدة القافية . فأبيات القصيدة ، أيا كان عددها ، يجب أن تكون كلها واحدة في وزنها أي من جهة عدد المقاطع والتفاعيل .

فإذا كانت تفاعيل البيت الأول ثلاثة او أربعة التزمت هذه التفاعيل بعددها في جميع أبيات القصيدة :

وكذلك وحدة القافية . فإذا كان آخر البيت الأول من القصيدة دالاً مشلاً التزمت هذه الدال في آخر كل بيت من القصيدة ، كما في قصيدة المعرى التي مطلعها :

## غير مجدٍ في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترنم شاد

واللغة العربية مشهورة عن غيرها من اللغات بسيعة مفرداتها وكثرة مترادفاتها ومشتقاتها . وهذه تساعد الشاعر على إطالة القصيدة على قافية واحدة ، وقل أن تجد لذلك نظيراً في الأداب الأخرى ، ولذلك ترى الشعراء غير العرب يستعينون على إطالة القصيدة إذا شاءوا بتوزيع القوافي .

وليست وحدة الوزن ووحدة القافية عيباً في شعرنا العربي أو تقييداً لــه، فالتمسك بهاتين الوحدتين والنزامها من شأنه أن يقــوى بنــاء القصيــدة ويرتفــع بموسيقاها .

وأمر آخر قد يخفي إلا على من يعالجون الشعر وينظمونه ، ذلك الأمر هو أن التزام القافية كثيراً ما يلجئ الشاعر إلى التريث بحثاً عن القافية المناسبة وكثيراً ما يولد هذا التمهل ، الناشئ عن الجري وراء القافية أفكاراً ما كانت لتتاح للشاعر أو تخطر على باله لو وانته القافية من أول الأمر بسهولة .

ودعاة التجديد في الشعر العربي كان أولى بهم أن يحاولوا التجديد في الأوزان - إن استطاعوا - وبذلك يضيفون إلى ألحان الخليل ألحانا أخرى يثري بها الشعر العربي (١) .

وتبلغ حرية الشاعر في التعامل مع اللغة مداها عندما يتعلق الأمر باختيار المفردات أو الألفاظ ، تلك الحرية التي تتقلص كثيراً في حالية البناء النحوي التركيبي حيث يصبح إحداث تغييرات في بناء الجملة محدوداً وضيق النطاق إلى حد كبير ، أما في حالة اختيار المفردات (أي الوحدات المعجمية ) ، فالشاعر ينتقي من مفردات اللغة ما يشاء بما يتلاءم مع تجاربه ، فاختياراته تتم بطريقة ذاتية وحرة ، ويتجاوز الشعر هذا الاختيار الحر للمفردات إلى إجراء تعديلات على معاني المفردات ، بالتحوير فيها عن طريق التوسعة أو التضييق ، او بشحنها بدلالات قائمة من المفردات - لتحولات واسعة ومتعددة على يد الشاعر ، وبعبارة أخرى : يحوله الشاعر " .. جذرياً بمعالجته له مادة حرة إزاء دعوته الجمالية .. "(۱) ،

وهنا يمكن الحديث عن " معجم شعري " مشاراً بذلك إلى الاستعمال الشعري أو الجمالي لمفردات اللغة (المعجم اللغوي) ، كما يمكن - بالتالي - القيام بتصنيف معجمي لمفردات الشاعر يتخذ من الإجراء الإحصائي سنداً موضوعيا له، على أن يتبع ذلك قراءة لمعطيات الإحصاء في ضوء السياقات المختلفة التي ترد فيها المفردات للوقوف على حقيقة فهم الشاعر واستعماله لها ، وبهذا يتم تفادي مأزق الدراسة المعجمية المتمثل " ، بناء معجم لفظي للمفردات المتواتسرة

<sup>(</sup> ۱ )انظر علم العروض والقافية ، د. عبد العزيز عتيق ، ص ٢٣ ، دار النهضة العربيــة ، بيروت ، د.ت.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ميكل دوفرين " الشعري " ، اعداد نعيم علوية ، مجلة الفكر العربي المعاصر ، ( ٢ ) انظر ميكل دوفرين " الشعري " ، اعداد نعيم علوية ، مجلة الفكر العربي المعاصر ، ( ٢ )

في النص الدبي يفترض أن معناها يظل ثابتا "(') نتيجة الاقتصار على (جدولة) المفردات ، وفصلها عن سياقاتها ، بيد أن المفردة تتحدد دلالتها بعلاقاتها بغيرها من المفردات (تركيبيا ودلاليا) ، " .. فينبغي ألا ينظر فقط إلى الكلمة المفردة من حيث القيمة أو القيم التي توحي بها ، ولكن أيضاً من حيث توافقها مع غيرها ، أي علاقتها المتبادلة مع غيرها من الكلمات ، ذلك أن كل كلمة تضفي على التي تليها لوناً منها - وسوف تكتسب أو تفقد هذا التأثير تبعاً لموقعها في السلطر "(۱) . الأمر الذي يقتضي رصد مفردات نص ما وقراءتها في ضوء سياقها النصي .

ودراسة المعجم الشعري تبتعد كثيراً عن دراسة المفردات مــن المنظـور اللغوي ، فهي لا تضع في حسبانها - أو ليس من مهامها - دراسة خاصية تتــوع المفردات لدي الشاعر (أسماء ، أفعال ، صفات ) ، والكشف عــن مــدي تــراء حصيلته اللغوية، أو دراسة نوعية المفردات وأصولها (فصيحة ، عامية ، دخيلـة ، أجنبية .. ) ، أو دراسة مدي اعتماد الشاعر على صيغ اشتقاقية بعينــها ، وإنمـا تتصب دراسة المعجم الشعري - في المقابل - على تأمل الدلالات الشعرية التــي تتحمل بها المفردات داخل النص الشعري ، وتصبح مثل هذه الدراســة عظيمـة الأهمية - بل وضرورية - في حالة المفردات المتواترة في النص ، أي تلك التــي تحظى بنسبة تردد عال ، والتي تسمي " الكلمــات - التيمــات " ، أو " الألفــاظ - الموضوعات "(۲) ، و هنا تظهر جدوى العمل الإحصائي ، هذه المفردات المتكورة بكثرة من شأنها أن تشكل - في مجموعها - معجماً خاصاً للشاعر بوضــوح عــن اهتماماته وقضاياه ، ويمنح (لغته) خصوصية وتمايزاً ، فشيوع كلمات عند كــاتب

<sup>(</sup> ۱ ) انظر محمد حافظ دیاب ، " جمالیات اللون فی القصیدة العربیة " مجلة فصول ، ( القاهرة ، مج ٥ ، ع ۲۰ ، مارس ۱۹۸۰ ، ص ۶۹.

<sup>(2)</sup> George. W. Rylands, words and poetry 2<sup>nd</sup> imp. (the Hogerth Press London 1982, P.16

<sup>(</sup>٣) انظر فيتو مانويل ، الأسلوبية علم وتاريخ ، ترجمة وتقديم سليمان العطار ، مجلة فصول ، القاهرة ، مج ١ ، ع٢ ، يناير ١٩٨١ ، ص ١٤٠.

ما يعد " .. واحداً من أكثر مميزات الرؤية والأسلوب عند هذا الكاتب .. "(') ، وقد يقتضي الأمر - أحياناً - التطرق لمفردات ليست شائعة في النص ، ولكنها ذات أهمية واضحة في الكشف عن دلالات تلك المفردات الكثيرة الورود ، إذ ترتبط بها عن طريق التضاد أو التداعي لانتمائها جميعاً إلى حقل معجمي ، واحد واحد التأكيد على ضرورة " .. دراسة العلاقات بين المفردات داخل الحقل أو الموضع الفرعي ، ولهذا يعرف layons معني الكلمة بأنه محصلة علاقاتها بالكلمات الأخرى في داخل الحقل المعجمي .. "(")

وفي إطار قافية البيت ينتظم تركيب البيت انتظاماً خاصاً يقيده وظيفة الكلمة التي تشغل القافية من ناحية ، وهذه علاقة أفقية كما أنه لابد أن يتوافق مبني هذه الكلمة مع قافية البيت الذي يليه وكذا علامته الإعرابية أو حركة بنائه وهدة علاقة رأسية وللشعراء في هذا التوافق حيل تتوقف على امتلاكهم لإمكانات اللغة وعرفها في الاستعمال من حيث التقديم والتأخير والفصل او الاعتراض في العلاقة الأفقية أو توليف مفردين او الإتيان بكلمة واحدة وذلك في العلاقة الرأسية فقد تكون قافية البيت الأول فعل والتي تليها اسم يتوافق معه في المبني وقد يكون ما يليها أداة وفعل أو أداة واسم نتوافق مع ما يسبقها مقطعياً .

أطلق الخليل القافية على ما سيأتي ، من تعريفها وحروفها وحركاتها وأنواعها وألقابها وعيوبها ، فصار علماً منقولاً وهو في الأصل صفة ، وأل فيها للمح الأصل .

وهي لُغَةً: فَاعِلةُ من قفا يقفو إذا تبع ، فهي تابعة ، ويكون اسم الفاعل على أصله ، ومُتبوعة ويكون اسم الفاعل بمعني مفعول أي (مقفوة) .

<sup>(</sup>١)انظر السابق.

<sup>(</sup> ۲ )انظر علم الدلالة د. أحمد مختار عمر ص ۷۹ ، مكتبة دار العروبة ، الكويـــت . ط۱ ، ۱۹۸۲م.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر السابق ص ٨٠

وقد جاء في المصباح المنير ، قفوت أثره من باب قال : تبعته ، وقفيت على أثره بفلان : أتبعته إياه ، والقفا مقصور : مؤخر العنق ، وفي الحديث : " يعقد الشيطان على قافية أحدكم .. " أي على قفاه .

وفي مختار الصحاح: قفا أثره: تبعه ، وبابه عدا وسما ، وقفي على أثوه بفلان أي أتبعه إياه ، ومنه قوله تعالى: (ثم قفينا على آثارهم برسلنا) (') ومنه أيضا : الكلام المقفى . ومنه قوافي الشعر ، لأن بعضها يتبع إثر بعض .. ومنه هذا قول عويف القوافي الشاعر :

ساكذب من قد كان يزعم أنني إذا قلت قولاً لا أجيد القوافيا

وفي الاصطلاح يراد بالقافية هذه الأصوات التي تتكرر في آخر كل بيت ، أو كل مجموعة من أبيات القصيدة ، وتكرير هذه الأصوات ركن أساسي في الموسيقي الظاهرة بالنسبة للشعر .

ومعرفة القافية وبحثها لا يقل في أهميته عن معرفة أجزاء البيت من الشعر ووزنه ، وما قد يحدث في أجزائه من تغيير ، لأن من جهل أصول القافية تعرض لمخالفة النسق الذي رسم للشعر العربي عند ذوي الذوق السليم .

والبيت الأول من القصيدة يعين لنا الوزن العروضي الذي بنيت عليه ، كما يعين القافية التي اختارها الشاعر لقصيدته كلها ، أو لمجموعة الأبيات الأولى منها، وفي الكثير الغالب فإن نهاية الشطر الأول من البيت الأول تعين لنا القافية . وذلك إذا جاء مطلع القصيدة مصرعاً أو مقفى .

فالقافية هي العلم الثاني الذي يضبط الموسيقي الظاهرة في الشعر . وقد أطلق الخليل بن أحمد هذا اللفظ على هذا العلم نقلاً من أصله اللغوي ، فاللفظ على من الأعلام المنقولة ، وسميت القافية قافية لأنها تقفو إثر كل بيت . وقال قوم لأنها

<sup>(</sup>١)انظر الحديد ٢٧

تقفو أخواتها ، والأول عندي هو الوجه ، لأنه لو صح معني القول الأخير لم يجن أن يسمي آخر البيت الأول قافية لأنه لم يقف شيئاً ، وعلى أنه يقفو أتــر البيـت يصح جداً ، وقال أبو موسى الحامض : هي قافية بمعني مقفوه مثل " ماء دافـق " بمعني مدفوق ، و "عيشة راضية " بمعني مرضية فكأن الشاعر يقفوها أي يتبعــها وهذا قول سائغ متجه )(١).

والقافية كما عرفها ابن السراج الشنتريني كل ما يلزم الشاعر إعادته فيسي سائر الأبيات من حرف وحركة . فهي تقفو الأبيات أي تكون بآخرها .

والقافية عبارة عن وحدة صوتية مطردة اطراداً منظماً في نهاية الأبيات حتى لكأنها فواصل موسيقية متوقعة بالنسبة لسامع الشعر العربي بين فترات زمنية منتظمة . وهي من أهم أجزاء الإيقاع التي تتحكم في ضبطه واتزانه وتساعد الوزن على إحداث الانسجام الصوتي والتناسب النغمي في القصيدة .

ولهذا يمكن اعتبارها ضابط الإيقاع في البيت الشعري وهذا يفسر لنا سرر تسمية العرب لها بحافر الشعر ، وعلى هذا لا تعد ضابط الإيقاع في البيت وحده ولكنها تعد كذلك ضابط الإيقاع في القصيدة كلها وعنصراً موحداً بين أجزاء الإيقاع فيها.

وهي في اللغة: القافية في اللغة: آخر الشيء تقول: "هذه قافية المنزل" أى: آخره - ومن ذلك المعني قفيت بكلامي على كلام خالد" أى: عقبت ومنه قول الله تعالى " وقفينا على آثارهم بعيسي بن مريم مصدقاً لما بين يديه "(٢) والمعنى عقبنا. وعقب الشيء: آخره. والقافية أيضاً: مؤخر العنق.

<sup>(</sup>١) انظر العمدة لابن رشيق القيرواني ، ١٠١/١.

<sup>(</sup>٢)انظر المائدة ٢٦

والتقفية: التوافق على الحرف الأخير وقد تعود الشعراء أن يدلوا علسم هذا الحرف في آخر الشطر الأول من مطلع قصائدهم وذلك مثل قسول الشاعر (صفى الدين الحلي):

لا يمتطى المجد من لم يركب الخطر ولا ينال العلا من قدم الحذرا وفي الاصطلاح: القافية في اصطلاح العروضيين لها تعريفان مشهوران

- 1- تعريف الخليل ومن وافقه: هي: آخر ساكنين في البيت وما بينهما والمتحرك الذي قبلهما .

" القافية قد اختلفوا فيها فقال الخليل: هي من آخر البيت إلى أول ساكن يليه مع المتحرك الذي قبل الساكن وقال الأخفش: هي آخر كلمة في البيت أجمع. وإنما سميت قافية لأنها تقفو الكلام أي تجئ في آخره.

ومنهم من يسمي البيت قافية ومنهم من يسمي القصيدة قافية ومنهم من يسمي العجل حرف الروي هو القافية والجيد المعروف من هذه الوجود قول الخليال والأخفش "(۱) وممن جعل القافية في : حرف الروي الغراء واتبعه على ذلك اكتر الكوفيين منهم احمد بن كيسان (۱).

وقد اختلف العلماء في تعريفها تعريفاً اصطلاحياً حيث ذهب الخليك بن أحمد وأبو عمرو الجرمي إلى أنها (عبارة عن الساكنين اللذين في آخر البيت مع

<sup>(</sup>١) انظر التبريزي الكافي في العروض، ص ١٤٩، الحساني حسن عبد الله، مصر ١١٥٠) انظر التبريزي الكافي في العروض، ص

<sup>(</sup> ٢ )انظر محمد العالمي ، العروض والقافية ، دراسة في التأسيس والإستدراك ، ص ٣١١ ، الدار البيضاء ، المغرب ، ١٩٨٣ .

ما بينهما من الحروف المتحركة ، ومع المتحرك الذي قبــل السـاكن الأول )(۱) وللخليل رأى أخر يخرج فيه حركة ما قبل الساكن الأول (۲) . أما الأخفش فيحدهـا تحديداً موجزاً فيقول : ( اعلم أن القافية آخر كلمة في البيت ) وهذا تعريف ينقلـه أبو يعلى التنوخي عنه إذ يقول (القافية الكلمة الأخيرة ) واحتج بأن ( قائلاً لو قــال لك : اجمع لي قوافي تصلح مع كتاب لا تبت له بشباب ورباب (7).

ويرى أو موسى الحامض أن (القافية ما يلزم الشاعر تكريره في كل بيت من الحروف والحركات) وهو تعريف يعجب به النتوخي ويقول عنه (هذا قول جيد) ولكنه عند أخذه بهذا التعريف يشرحه شرحاً يقربه من الرأي القائل بالقافية هي حرف الروي إلا انه يضيف إلى حرف الروي حركته على أنهما الشيئان اللذان يلزم الشاعر تكرارهما ولكن ابن رشيق يورد تعريف الحلمض هذا ويعقب عليه بقوله (هذا كلام مختصر مليح الظاهر إلا أنه إذا تأملته كلم الخليل بعينه لا زيادة فيه ولا نقصان) (1).

والأمر هنا متوقف على ما نفهمه من قوله ما يلزم الشاعر تكريره في كـــل بيت ) وهذه عبارة لا يحددها إلا تقرير شروط القوافي وتحقيق عيوبها .

<sup>(</sup> ۱ )انظر الدماميني ، العيون الغامزة في خبايا الرامزة ، تحقيق الحساني حسن عبد الله ، دار اللواء الرياض ، ۱۹۲۳ .

<sup>(</sup> ٢ )انظر التتوقي ، كتاب القوافي ، تحقيق عمر الأسعد ومحي الدين رمضــــان ، ص ٥٩ ، بيروت ، ١٩٧٠م.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر السابق ، الصفحة نفسها

<sup>(</sup>٤) انظر السابق ، الصفحة نفسها

<sup>(</sup> ٥ )انظر التتوخى ، كتاب القوافي ، ص ٦٣ .

<sup>(</sup> ٦ ) انظر العمدة لابن رشيق ، ١٥٣/١ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الجيـــل ، ط٤ ، بيروت ، ١٩٢٢ .

والقافية عند هؤلاء ليست في الروي . وإنما الروي أحد حروفها وهو (الحرف الذي تبني عليه القصيدة وتنسب إليه )(۱) . ويقول الدماميني إنه سمي روياً أخذاً له من الروية وهي الفكرة لأن الشاعر يرويه) وفي رأي آخر أنه (مأخوذ من الرواء وهو الحبل يضم شيئاً إلى شيء فكأن الروي شد أجزاء البيت ووصل بعضها ببعض)(١) .

وقد اختلف العروضيون والعلماء حول تحديد القافية وذهبوا في ذلك إلى ما يلى:

- 1- عدها الخليل بن أحمد من أخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه مع حركة ما قبله .
- ٢- عدها الأخفش آخر كلمة في البيت لأنه لو قيل لواحد اكتب قوافي قصيدة
   ما، لكتب آخر كلمة من كل بيت . وعلى ذلك عامة الناس .
- ٣- عدها الفراء حرف الروي وحركته لأنه الحرف الذي نتسب إليه القصيدة
   فيقال قصيدة نونية و لامية وغير ذلك ، وعلى هذا درج مصنفو الكتب القديمة.

وتعريف الخليل بن أحمد هو أصح هذه التعاريف وأدقها ، ويمكن إعادة صياغته كما يلي :

القافية: هي مجموعة الحروف التي تبدأ بأول متحرك قبل أخر ساكنين في البيت.

### خطوات تحديد القافية :

ويمكن أن نحدد قافية أي بيت شعري كما يلي:

- ١- نكتب الشطر الثاني (أو البيت) كتابة عروضية .
  - ٢- نجري عملية التقطيع العروضي .

<sup>(</sup>١) انظر الدماميني ، العيون الغامزة ، ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٢) انظر السابق ص ٢٤١.

٣- نحدد الساكنين الأخيرين والمتحرك الذي قبلهما في التقطيع العروضي ونقابلهما بحروفهما في البيت الشعري . وعلى تحديد الخليل بن أحمد يمكن أن تكون القافية على عدة أشكال ؛ من حيث عدد كلماتها ، وعدد الحروف المتحركة بين ساكنيها .

### [٢] إمكانات توليد القافية

وأياً كان التعريف المعتمد لدي العروضي ، فإنه لا خلاف على ضرورة لزوم ، ما يتفق على أنه القافية ، في نهاية كل بيت ، دون إخلل أو تمييز ، ولذلك ، فإننا حين نراجع ما يتفق العروضيون على لزوم تكراره في نهاية كل بيت ، نجد أن تعريف الخليل بن أحمد هو التعريف الدقيق بالفعل .

إن الجميع يتفقون على ضرورة تكرار عدد من الحروف والحركات في نهاية كل بيت ، وهي على النحو التالي :

- الروي ، وهو أهم هذه الحروف ولابد من وجوده في القافية ، ولذلك لا يسمح بتغييره بأي حال من الأحوال ، ولهذا فقد كان لابد أن يكون حرفاً لا يقبل التغير أي لابد أن يكون حرفاً صحيحاً غير معتل وأن يكون أصيلاً في الكلمة حتى لا يحذف ومن هنا فلم يعدوا حروف المد والهاء حروف روي إلا في حالات محددة . والروي إما أن يكون مقيداً (أي ساكناً) أو مطلقاً (أي متحركاً) وهنا فإن حركته تسمى المجري ، وهي لابد أن تلزم أيضاً .
- ۲- الوصل هو حرف لين ناشئ من إشباع حركة الروي أو الهاء التي تلي هذا
   الروي ، أي إما أن يكون حرف مد او لين أو هاء ، سواء كانت الهاء ساكنة
   أو متحركة فإن كانت متحركة فحركتها تسمي النفاذ .
- ٣- الخروج هو حرف المد الناشئ عن إشباع حركة هاء الوصل أو النفاذ مثل ضربهي ويوافقها .
- ٤- الردف: وهو حرف مد قبل الروي ، فإذا كان ألفا النزم الألف ، وإن كلن واواً أو ياء ، جاز التبادل بينهما .

- ٥- التأسيس: ألف بينه وبين الروي حرف يسمي.
- ٦- الدخيل: وهو حرف صحيح بين التأسيس والروي وتسمي حركته الإشباع.

ويضاف إلى هذه الحروف والحركات حركتان هما:

الحذو: وهي حركة ما قبل الردف.

والرس : وهو حركة ما قبل التأسيس .

وما ينبغي أن يوجد من حروف القافية حرف الروي وحده ، وما بقي قــــد يوجد وقد لا يوجد ، ومن الحركات تلزم حركة الحرف السابق على الروي .

هذا في حالة كون الروي مقيدا ، أما إذا كان مطلقاً فإن حركته ، وإشباعها يلزمان أيضاً وأن كانت قد تحولت إلى حروف (الوصل والخروج) .

وعلى هذا الأساس أدرك العروضيون للقافية خمس صور حسب عدد حروفها ، أطلقوا عليها التسميات التالية :

- ١- المترادف وتتكون ٥٥- مثل الزوال وواضح أنها مردوفة .
- ٢- المتواتر وتتكون من ٥-٥ مثل صاحب وواضح انها مؤسسة .
  - ٣- المتدارك وتتكون من ٥- ٥- ٥ مثل من عسل .
  - ٤- المتراكب وتتكون من ٥- ---٥ مثل فيها وأضع.
  - المتكاوس و تتكون من -٥---٥ مثل الإله فجبر.

الحرص على وحدة الضرب، أي ضرورة تكراره بالصورة نفسها في كل أبيات القصيدة، هو حرص على توفير الأساس الكمي الذي تقوم عليه القافية، أي البنية المقطعية الموحدة، التي تتمثل في العدد الثابت من الصوامت والصوائت، غير أن هذا الأساس الكمي ليس هو وحده ما يحقق القافية، وهذا الأساس لا يكتفي بالبنية المقطعية المجردة لتشكيله القافية وإنما يحرص على تحقيق الدقة الكمية المطلقة لكل العناصر فهناك أربعة حروف ينبغي أن تتكرر بذاتها كما هو الحال في الروي، وألف التأسيس والوصل سواء كان هاءاً أو ليناً والخروج وثمة

حرف يجوز التبادل فيه بين الواو والياء هو الردف والتبادل هنا بين حرفين متساويين كمياً ، ولذلك لا يجوز التبادل بينهما وبين الألف لأن الألف أطول منهما (فهي دائماً مد ، بينما الواو والياء يمكن أن يتحولا إلى حرفي لين ) ، أما الدخيل فهو الحرف الوحيد الذي يجوز أن يكون أي حرف مساو كمياً طالما إنه صلمت ، يضاف إلى ذلك أن كل الحركات بدءاً من الرس لابد أن تكون هي هي في كل الأبيات ، وأي خروج عليها يعد عبباً من عيوب القافية يسمي الإسناد .

غير أن هذه التحديدات الدقيقة لم تكن تهدف فحسب - إلى ضمان التساوي الكمي بين تشكيلات القافية في القصيدة الواحدة وإنما هناك حرص واضح على ضمان قيم صوتية بعينها لابد أن تتكرر ، وهذا هو معني الحرص على تكرار حروف بذاتها وحركات بذاتها ، وليس بدائل لا تساويها كميا ، وهسذا أول ملمح كيفي في القافية ، أما الملمح الثاني ، فهو أن الدقة في ضرورة تحقيق تساو كمي معين ، حققت - ضمنيا - ضرورة تضمن القافية لمقطع منبوز . ونستطيع أن ندرك أن الصور الخمسة للقافية تتضمن نبرا إما على المقطع الخسير (رقم ۱) أو الثالث أو الرابع أو الخامس من الآخر ( ٣ ، ٤ ، ٥ على التوالي ) ، وعلى ذلك طبقاً لقواعد النبر .

صحيح أن العروضيين لم يدركوا ظاهرة النبر ولم يتعمدوا أن يحققوها ولكن النبر ظاهرة موضوعية نتحقق في الاستعمال اللغوي سواء أدركناها أو لم ندركها، مثلها مثل المقاطع تماماً ، ولاشك أن القدماء كانوا يستمعون إلى المقاطع المنبورة، وقد يدركون تمييزها ، وإن لم يعرفوا ما الذي يحقق لها هذا التميز .

يضاف إلى هذه العناصر الكيفية عنصر كيفي ثالث أحس به القدماء ، فحينما يقول الأخفش مثلاً: " الشعر وضع للغناء والحداء والترنم ، وأكثر ما يقع ترنمهم في آخر البيت "(۱) . ، فإنه يشير ضمناً إلى أهمية هذا الموقع ، وما يتيحه

<sup>(</sup>١) انظر د. حسين نصار ، القافية في العروض والأدب ، ص ٣٧ ، دار المعارف بمصو ، ١٩٨٠ .

من فرصة للترنم ، ولذلك سنجد أن عددا كبيرا من حروف القافية هي من قبيل الصوائت التي تسمح بهذا الترنم ، ويساعدنا علم اللغة الحديث ، أن ندرك أن في هذا الترنم أيضا نوعا من النغيم ، الذي تتجمع نغماته طال الكلام للتجسيد واضحة في نهايته .

إن النتغيم هو خاصية صوتية ناتجة عن درجة pitch الصوت ، فلكل صوت نغمته ، ولكن تسلسل الأصوات بنغماتها يتواصل محققا النغمة الأساسية في نهايته لتكون صاعدة أو هابطة ، أو مستوية والقافية هي نهاية الكلام ، ليست نهاية الشطرة الثانية فحسب ، بل نهاية البيت كله ، ونهاية الجملة النحوية ، حيث يشترط استقلال كل بيت وزنا ونحوا ومعني ، وإذا فقد هذا الاستقلال وقع الشلعر في عيب التضمين .

ومن هنا نخلص إلى أن موقع القافية هو موقع التنغيم الذي يستثمره الشاعر للترنم كما يشاء .

على هذا النحو ، تكون قد اكتملت لنا ثلاثة عناصر كيفية تتحقق ضرورة في القافية ، وشروطهم حققتها ، وهي النبر ، والنتغيم والقيمة الصوتية الخاصـــة بالأصوات ذاتها بما تتضمنه من قوة إسماع وغيرها(').

ولا تقف القافية من الإيقاع موقف الحلية بل هي جزء لا ينفصم منه ؛ إذ تمثل قضاياها جزءا من بنية الوزن الكامل تفسر من خلاله وتفسره . فهما وجهان لعملة واحدة ، ولعل صاحب العمدة قد أدرك هذا المعني حين قلال " وصارت الأعاريض والقوافي كالموازين والأمثلة للأبنية أو كألا واخي والأوتاد للأخبية "(٢).

ولا يوحي الفصم بينهما في مصطلحين مختلفين بافتراقهما فالنظر السي تركيزا على أهميته والتزام مطلبه ،ومن هنا إذا عن لنا أن ننظر أمور القافية فعلينا

<sup>(</sup>٢) انظر العمدة لابن رشيق ، جــ١ ، ص ١٢١ .

أن نضع في اعتبارانا أنها والوزن شيء واحد والفصم بينهما إنما جئ به لتحديد ماهية وزن البداية والوسط ووزن النهاية ، وعلينا أن نراعي في تفسيرها النماذج بينهما وبين ما يسبقها وألا نركز النظر دائماً على أنها جزء منفصل يقام تفسيره بالنظر إليه وحده .

والقافية من الأسماء المنقولة من العموم إلى الخصوص كما يقول بذلك الدكتور عوني عبد الرءوف (۱) الذي يري أيضاً أن معني التتابع المفهوم من تتلي القافية في أبيات الشعر أمر وارد أيضاً في اللغات السامية الأخرى حيث يراها في العبرية والسريانية توحي بالمتابعة الشديدة إلى درجة الالتصاق .

وتتعدد رؤى القافية لدي الدارسين . فقد اختلفوا في مسماها اختلافاً كبيراً ومحل الخلاف يرجع إلى ما يتفق على كونه قافية لا في مسمي القافية فهذا هو الصفاقسي يعبر عن ذلك قائلاً: "وليس نزاعهم في مسمي القافية لغة ، ولا فيما يصطلح على أنه قافية ، وإنما النزاع في القافية المضاف إليها العلم في قولهم علم القافية ما المراد بها "(٢) .

لقد أطلق مسماها عند بعض الدارسين على القصيدة كلها ، وهذا الإطلاق فيه تجوز كبير ولا قيم أمره أنه ورد دالاً على القصيدة في قول الشاعر : وقافية مثل حد السنان تبقي ويذهب من قالها فهذا معني يضحي قبوله عسيراً إلا لو كان القصد إطلاق دالة الجزء الواضح في العمل الشعري على بقية أركان العمل والمقصود بذلك الوزن واللفظ والمعني والقافية وهي أركان الشعر الذي أدركه ابن رشيق والذي أدرك حد المجاز في هذا الفهم للقافية حين قال " ومنهم من جعل القافية القصيدة كلها ، وذلك اتساع ومجاز "(") .

<sup>(</sup> ۱ )انظر د. عوني عبد الرءوف ، القافية والأصدوات اللغوية ، ص ١ مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ١٩٧٧.

<sup>(</sup> ٢ )انظر الدماميني العيون الغامزة ، ص ٢٣٧.

<sup>(</sup> ٣ )انظر العمدة لابن رشيق جــ ١ ، ص ١٥٤ .

ومن الدارسين من رأي أنها آخر كلمة من البيت مستدلا على صحة ذلك بأنه لو قال إنسان اكتب لي قوافي قصيدة ما لكتبت له كلمات ، نحو كتاب ولعاب وركاب وصحاب ، وما أشبه ذلك . وابن رشيق ينسب هذا القول للأخفش مسلما بشهرته لدي معاصريه حيث يقول : " وهو المتعارف بين الناس اليوم أعني قول الأخفش "(۱) .

وقد رأي بعض أن القافية هي البيت حيث لا تعرف إلا إذا تعددت الأبيات (١) . واحتجاج هذا الرأي متصل بقول سحيم عبد نبي الحساس :

أشارت بمدارها وقالت لتربها أعبد بني الحساس يزجى القوافيا

ويفسر ابن رشيق هذا المقصود بقوله: " لأنك لا تبني بيتا على أنه من الطويل ثم تخرج منه إلى البسيط و لا إلى غيره من الأوزان "(<sup>7)</sup>. وفي هذا التحديد رؤية للوزن من خلال القافية حيث تبدو في السوزن وحدة إيقاعه الواضحة المفصحة .

ومن الأراء أيضا في حد القافية أنها أخر جزء من البيت . وهذا يحتاج اللي تحديد كمي يقول فيه أبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي : بعض النساس من العلماء يري أن القافية حرفان من أخر البيت ، وقد فهم ذلك من خلال خصوصها بحرفي الياء واللام من قول الشاعر :

بنات وطاء على خد الليل(١)

<sup>(</sup>١)انظر السابق

<sup>(</sup> ٢ ) انظر د. عوني عبد الرءوف ، القافية والأصوات اللغوية ، ص ٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر العمدة جــ ١ ، ص ١٥٤

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب القوافي لأبي يعلي التتوفي ، ص ٣٥ ، تحقيق محمد عوني عبد الـــرءوف ، مكتبة الخانجي ، ١٩٧٥ .

وقد جاء في اللسان حول تحديد للقافية بأنها الكلمة الأخيرة وشيء قبلا قول الأعرابي وقد سأل أبو الحسن الأخفش عن قول الشاعر:
بنات وطاء على خد الليل

حيث قال له أين القافية فأجاب بأنها " خد الليل " وهنا علىق الأخفس قائلا " كأنه يريد الكلام الذي في آخر البيت قل أو كثر "(١) .

وصاحب العمدة يروى الحديث عن أبي القاسم الزجاجي غير مصرح باسم الأخفش في الموضع السابق وقد علق ابن رشيق على هذا الحديث قائلا:

" ولا أدري كيف قال أبو القاسم هذا لأن " خد الليل " كلمتان وليستا حرفين الا اتساعا ، وهذا هو آخر جزء من البيت على قول من قاله ، ولو قال قائل : إنما الأعرابي أراد الياء واللام من الليل على مذهب من يري القافية حرفين من أخر البيت لكان وجها سائغا لأن الأعرابي لا يعرف حروف التهجي فيقول القافية الياء واللام من " الليل " فكرر اللفظ ليفهم السائل مراده "(١) .

وإذا ذكرت النقفية بجانب التصريع كان لها معني خاصة أما إذا ذكرت وحدها ، فإن معناها يتسع ليشمل كل كلام مقفى ، أخذا من قولهم قفيت الشعر إذا جعلت له قافية ، والسجع كلام مقفى لا يلتزم بالوزن ، فالتقفية تعنيي أن يكون للكلام قافية ، يستوي في ذلك الشعر والنثر ولكنها تغلب في الشعر ، وقد بلغ من ذلك أن العلماء عرفوا الشعر بأنه الكلام الموزون المقفى قصدا .

والتقفية بهذا المعنى العام شرط في كل بيت من الشعور ، أما التقفية المقترنة بالتصريع فهي : أن يتساوى العروض والضرب من غير نقص والا

<sup>(</sup> ۱ ) انظر لسان العرب لابن منظور ، جــ ۱ ، ص ۳۰۱ ، طبعــ ق مصــورة عــن طبعــ ق بولاق ، الدار المصرية للتأليف والترجمة .

<sup>(</sup>٢) انظر العمدة جــ ١، ص ١٥٣.

زيادة ، فلا تتبع العروض الضرب إلا في حرف الروي خاصة ، ومثالها مطلع معلقة امرئ القيس:

قفا نبك من ذكري حبيب ومنزل

بسقط اللوي بين الدخول فحومل

فالعروض (ومنزلي) والضرب (فحوملي) وكلاهما على وزن (مفاعلن) وحرف الروي هو (اللام) في أخر كل منهما.

وكل ما لم يختلف عروض بيته الأول مع سائر عروض أبيات القصيدة إلا في حرف الروي فهو مقفى .

ومن أمثلة التقفية قول امرئ القيس:

وحدث حديث الركب إن شئت واصدق

ألا عم صباحا أيها الربع وانطق

فهذا البيت مطلع قصيدة يصف فيها ذهابه إلى الصيد ، وهسي من بحر الطويل وقد جاءت العروض مقبوضة في قوله (ع ونطقي) وهسي على وزن (مفاعلن) وجاء الضرب مقبوضا في قوله (ت وصدقى ) وهو على وزن (مفاعلن) وقد وافق حرف الروي في العروض حرف الروي في الضرب ، ولم يحدث تغيير بزيادة ولا نقص في العروض لأن القبض أساس فيها .

وقد تجئ التقفية عرضا في أثناء القصيدة ، دون أن يكون هناك انتقال من غرض الى غرض ، كما جاء في معلقة امرئ القيس في قوله :

ألا أيها الليل الطويل ألا انحلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل

فإن هذا البيت وما بعده مقول القول في البيت السابق له وهو قوله:

فقلت له لما تمطي بصلبه وأردف إعجازا وناء بكلكل

والتصريع موافقة العروض للضرب نزيد بزيادنه وتنقص بنقصه في مطلع القصيدة ، فمثال الزيادة قول امرئ القيس :

وربع خلت آیاته منذ أزمان

قفا نبك من ذكري حبيب وعرفان

والعروض في هذا البيت قوله (وعرفاني) وهي على وزن (مفاعلن) (مفاعلن) لأن عروض بحر الطويل مقبوضة أبدا، إلا في التصريع.

وإذا رجعت إلى قصيدة امرئ القيس التي جاء في مطلعها مثال التصريـــع بالزيادة وجدت فيها قوله:

كحظ زبور في مصاحف رهبان عقابيل سقم من ضمير وأشجان أنت حجج بعدي عليها فأصبحت ذكرت بها الحي الجميع فهيجت

وقد جاءت العروض بعد البيت الأول مقبوضة على القاعدة في بحر الطويل وهي قوله (فأصبحت) وقوله (فهيجت) وهما على زنة (مفاعلن) . ومثال التصريع بالنقصان قوله:

كحظ زبور في عسيب يماني

لمن كلل أبصرته فشجاني

فالضرب هو قوله (يماني) وهو على وزن (مفاعي) والعروض قوله (شجاني) على وزن (مفاعي) لأجل التصريع، ثم تأتي العروض بعد البيت الأول على وزن (مفاعلن). فبعد البيت الأول قوله:

ليالينا بالنعف من بدلان وأعين من أهوي إلى رواني ديار لهند والرباب وفرتني ليالى يدعونى الهوى فأجيبه

فقد جاءت العروض مقبوضة على القاعدة بعد البيت الأول وهي قول الموئ القيس: (وفرتنى) وقوله (فأجيبهو) وهما على وزن (مفاعلن) واقرأ قول امرئ القيس: ألا عم صباحا أيها الطلل البالى وهل يعمن من كان في العصر الخالى فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني - ولم أطلب - قليل من المال ولكنما أسعى لمجد مؤشل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي

تجد أن مطلع هذه القصيدة مصرع بالزيادة وجاءت العروض فيه على وزن ( مفاعيلن ) وهي قوله ( لليالي )فهي نامة مع الضرب النام . وبعد البيت

الأول طبق عليها الحكم وهو وجوب القبض في بقية القصيدة فهي فــــــي البيتيــن اللذين معنا ( معيشته ) و ( مؤثثلي ) ووزنهما ( مفاعلن ) مقبوضة .

وفي قصيدة الحارث بن حلزة صرع مطلعها وهو قوله (من بحر الخفيف):

آذنتنا ببينها أسنماء رب ثاو يمل منه الثواء

فالعروض على وزن (فالاتن) وهي قوله (أسماء) وقد جاءت مشعثة ، والضرب على وزن (فاعلاتن) وهو قوله (هثثواء) وقد جاء غير مشعث لكن تشعيثه جائز إذ لا فرق بين ما شعث بالفعل وما يجوز تشعيثه فالحاق العسروض بالضرب متحقق في هذا البيت ، وإن تخالفا لفظا().

وهذا مثال للتصريع من بحر البسيط: يا دار هند عفاها كل هطال

بالجو مثل سحيق اليمنة البالي والريح مما تعفيها بأذيال

جرت عليها رياح الصيف فاطردت عليت المردت عليت المردت المرد ا

جاءت العروض في البيت الأول على وزن ( فاعل ) وهي جزء من كلمة هطال ، تبدأ من الطاء الثانية المتحركة وهي ( طالى ) وقد جاء الضرب على الوزن نفسه وهو كلمة ( بالي ) .

وهذا الضرب مقطوع ، والقطع حذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبله ، وبه تصير ( فاعلن ) إلى ( فاعل ) بسكون وتسكين ما قبله ، وبه تصير (فاعلن ) إلى ( فاعل ) بسكون اللام .

وقد جاءت العروض مقطوعة مثل الضرب في البيت الأول من أجل التصريع .

<sup>(</sup>١) انظر العيون الغامزة للدماميني ، ص ص ١٤٠ : ١٤٠ .

وبعد البيت الأول استمر الضرب على حالة مقطوعاً ، وعادت العروض اللي أصلها مخبونة وهي قوله (طردت ) على وزن (فعلن ) بحذف الثاني الساكن من (فاعلن ) أصل هذه التفعيلة .

وكل ما كان مشابهاً لما تقدم في سائر البحور فهو مقفى أو مصرع.

## ويشترك التصريع والتقفية في الأمور الآتية:

- 1. كل منهما يجئ في ابتداء القصيدة ، ويصح أن يجئ عند الانتقال من غرض المي غرض .
  - ٢. كل منهما تنبيه للمستمع إلى أنه بدأ في كلام موزون غير منثور .
- ٣. كذلك فيهما إعلام السامع بحرف الروي الذي ختم به الشطر الأول في
   قصيدته ليكون خاتمة الأبيات في القصيدة كلها .
- ٤. في التصريع والتقفية دليل على قوة طبع الشاعر وكثرة المادة اللغوية عنده
   لكن إذا كثر أحدهما في القصيدة دل على التكلف .
  - ٥. خير أبيات الشعر ما إذا سمعت صدره عرفت قافيته .

والفرق بين التصريع والنقفية أن العروض في التصريع تزيد بزيادة الضرب ، وتنقص بنقصه ، أما في التقفية فلا زيادة ولا نقصان .

وقد اعتاد كثير من الشعراء على التصريع او التقفية في مطلع القصائد لن المطلع محل التأنق وإظهار جودة الذهن ، وشدة الفصاحة ولأن في ذلك إمتاعاً للسامع وإعلاناً عن موسيقي القافية التي ستبني عليها القصيدة كلها . وليس هدذا أمراً واجباً ، فهناك من عيون القصائد ما لم يصرع أو يُقف .

( ومن الناس من لم يصرع أول شعره قلة اكتراث بالشعر ، ثم يصرع بعد ذلك كما صنع الأخطل إذ يقول أول قصيدة .

خلت صبيره أمواه العداد وقد كانت تحل وأدني دارها نكد وأقفر اليوم ممن حله الثمد فالشعبتان فذاك الأبلق الفرد فصرع الثاني دون الأول .

188

وقال ذو الرمة في أول القصيدة :

أداراً بحروى هجت للعين عبرةً

فماء الهوى يرفص أو يترقرق.

ثم قال بعد عدة أبيات :

نعم إنها مما على النأي لطرق

أمن مية اعتاد الخيال المؤرق

وكان الفرزدق قليلاً ما يصرع او يلقي بالا بالشعر كقوله:

بكيت فنادتنى هنيدة ما ليا

ألم تر أني يوم جو سويقة

فجاء بمثل هذه القصيدة الجليلة غير مصرعة . كذلك قوله يرد على جرير : تكاثر يربوع عليك ومالك على آل يربوع فمالك مسرح

وأكثر شعر ذي الرمة غير مصرع الأوائل ، وهو مذهب كثير من الفحول وإن لم يعد فيهم لقلة تصرفه ، إلا أنهم جعلوا التصريع في مهمات القصائد فيما يتأهبون له من الشعر فدل ذلك على فضل التصريع .. وقد قال أبو تمام وهو قدوة:

يروقك بيت الشعر حين يصرع

وتقفو إلى الجدوى بجدوى وإنما

فضرب به المثل كما ترى .

وإذا لم يصرع الشاعر قصيدته كان كالمتسور الداخل من غير باب (').

ومن أمثلة القصائد التي خلت مطالعها من التصريع والتقفيـــة جملــة فــي المفضليات منها المرقش الأكبر وحده:

القصيدة رقم (٤٦) ومطلعها:

فأرقني وأصحابي هجود وأرقب أهلها وهم بعيد (٢)

سری لیلاً خیال من سلیمی فبت أدیر أمری كل حال

<sup>(</sup>١) انظر العمدة لابن رشيق ، ١/٥٧١-١٧٦.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر المفضليات للمفضل الضبي تحقيق فخر الدين قباوة ط٣

والقصيدة رقم ( ٤٩ ) ومطلعها :

هل تعرف الدار عفا رسمها إلا الأثا في ومبني الخيم

( القصيدة رقم ٥٢ المفضليات ط٣ ) :

أأتتني لسان بنى عامر فجلت أحاديثها عن بصر

وقال أيضاً (قصيدة رقم ٥٣ - المفضليات ط٣)

هل يرجعن لى لمتى أن خضبتها إلى عهدها قبل المشيب خضابها

وقال الممزق العبدى (قصيدة ٥٨ مفضليات ط٣):

أرقت فلم تخدع بعيني وسنة

ومن يلق ما لاقيت لابد يأرق

فإن كنت مأكولاً فكن خير آكل

وإلا فأدركني ولما أمزق

وقال عميرة بن جعل ( القصيدة رقم ٦٣ من المفضليات ) :

كسا الله حيى تغلب بنة وائل من اللؤم أظفاراً بطيئاً نصولها

تغلب هو ابن وائل بن قاسم . وفي اللسان : وقولهم تغلب بنت وائل إنما يذهبون بالتأنيث إلى القبيلة . قالوا تميم " بنت مر ".

وقال متمم بن نوبرة (قصيدة رقم ٦٧)

لعمرى وما دهرى بتأبين هالك

# ولا جزع مما أصاب فأوجعا

وإن نظم الشاعر في ضرب عروضه مساوية له في وزنه قفاها بقافيت ليس إلا ، ولم يتكلف زيادة فيها ولا نقصاناً منها ؛ لأن ذلك إنما كان لغرض التساوي وهو فيما فرضناه حاصل ، ويسمي هذا الفعل تقفية ، والبيت الأول مقفى، فيكون التصريع أخص من التقفية لأن كل مصرع مقفى ، وليس كل مقفى مصرعا.

فإنه نظم في الضرب الثاني من الطويل ، وهو ضرب مقبوض وزنه مفاعلن ، والعروض مقبوضة وزنها مفاعلن ، فهي مساوية له في وزنه ، فقضاها بقافيته ليس إلا . وذلك تتأتي في ثلاثين ضربا :

ضرب واحد في الطويل ، وهو الثاني المقبوض ، وقد ضربنا المثال به .

فإنه نظم في الضرب الثاني من الطويل ، وهو ضرب مقبوض وزنه مفاعلن ، والعروض مقبوضة وزنها مفاعلن ، فهي مساوية له في وزنه ، فقضاها بقافيته ليس إلا . وذلك يتأتي في ثلاثين ضربا :

ضرب واحد في الطويل ، وهو الثاني المقبوض ، وقد ضربنا المثال به .

وثلاثة في المديد : ضرب العروض الأولى وزنه فاعلاتن ، مثاله قول عمر بن أبى ربيعة :

أيها العاتب فيها عصيتا لن تطاع الدهر حتى تموتا والضرب الثاني للعروض الثانية محذوفا مخبوناً وزنه فاعلن ومثاله قول الحسلني عدد الله:

أطلقي حبك ثم اسالي بعدُ عن ماض ومستقبل والضرب الأول للعروض الثالثة محذوفاً مخبوناً وزنه فعلن ومثاله قول أبي نواس:

سكن يبقي له سكن ما لهذا يؤذن الزمن وثلاثة في البسيط: الضرب الأول للعروض الأولى مخبونا وزنه فعلن ومثاله قول الشاعر:

<sup>(</sup>١) انظر ديوان امرئ القيس ، ص١٢٤ ، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، دار المعارف بالقاهرة ، ط٤ ، ١٩٨٤ .

ريم على القاع بين البان والعلم أحل سفك دمى في الأشهر الحرم والضرب الثاني للعروض الثانية المجزوءة معرى ، أصل وزنه مستفعلن مثاله ما صنعه التبريزى :

إني لمثن عليها فاسمعوا فيها خصال حسان أربع والضرب الأخير المقطوع للعروض الثالثة المقطوعة ، وهـو الملقب بالمخلع وزنه مفعولن مثاله قول الحساني عبد الله ، وفيه مع القطع الخبن ، وهـو ما اشتهر باسم المخلع :

أسرفت في الغم يا فؤادي فخف على نفسك التمادي وثلاثة في الوافر ، وهي ضروبه كلها : الضرب الأول المقطوف وزنه فعولن ومثاله قول شوقى :

سلوا قلبي غداة سلا وتابا لعل على الجمال له عتابا والضرب الأول للعروض الثانية وزنه مفاعلتن مثاله قول شوقى:

له قلب يتيمة كلا جفنيك يعلمه

والضرب الأخير المعصوب وزنه مفاعيان مثاله قول الشاعر:

رقية يتمت قلبي فواكبدى من الحب وثلاثة في الكامل: الضرب الأول للعروض الأولى وافياً صحيحاً أصل وزنه متفاعلن مثاله قول عدى بن الرقاع:

عرف الديار توهما فاعتادهما من بعد ما درس البلى أبلادها والضرب الأول للعروض الثانية احذ وزنه فعلن مثاله قول على محمود طه:

روحى المقيم لديك أم شبحي لعبت برأسى نشوة الفرح والضرب الثالث للعروض الثالثة المجزوء معرى أصل وزنه متفاعلن مثاله قول صالح جودت :

يا قلب لا تحفل بها واكتب نهاية حبها وضرب واحد في الهزج، وهو الضرب الأول وزنه مفاعيان مثاله قول ابن سناء الملك:

شفاك الله من دائك وعداه لأعدائك وضربان في الرجز: الضرب الأول للعروض الأولى أصل وزنه مستفعلن مثاله قول نزار قباني:

لا تسرعي فالأرض منك مزهرة ونحن في بحيرة معطرة

وضرب العروض الثانية المجزوءة أصل وزنه مستفعلن مثاله:

قد أقفرت منازل كأنهن آهل

وضربان في الرمل: الضرب الثالث للعروض الأولى محذوفا وزنه فاعلن مثاله قول شوقى:

علموه كيف يجفو فجفا ظالم لاقيت منه ما كفى والضرب الثاني للعروض الثانية معرى وزنه فاعلاتن مثاله قول إبراهيم بن العباس:

ابتداءً بالتجنى وقضاءً بالتظنى وقضاءً والتظنى وضربان في السريع: الضرب الثاني للعروض الأولى مطوياً مكشوفاً وزنه فاعلن، مثاله قول ابن سناء:

صدوا فإنساني إليهم صدى وكم به للدمع من مورد والضرب الأول للعروض الثانية المخبولة المكشوفة مثلها وزنه فعلن ، مثاله قول الأعشى:

أقصر فكل طالب سيمل إن لم يكن على الحبيب عول وأما المنسرح: فلا تقفية فيه البتة.

وثلاثة في الخفيف: الضرب الأول للعروض الأولى سالماً وزنه فاعلاتن، مثاله قول عمر بن أبى ربيعة:

قال لى صاحب ليعلم ما بي أتحب القتول أخت الرباب

وضرب العروض الثانية المحذوفة وزنه فاعلن ، مثاله قول جميل :

رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله

وضرب العروض الثالثة المجزوءة وزنه مستفع لن مثالـــه قــول كــامل

الشناوي:

قضي المريا ملك لله تكن لى فلست لك

وضرب واحد في المضارع وزنه فاع لاتن ، مثاله قول ابن عبد ربه :

أرى للصبا وداعا ولا يذكر اجتماعا

وليس فيه غيره.

وضرب واحد في المقتضب مطوياً وزنه مفتعان ، مثاله قول أبي نواس : حامل الهوى تعب يستخفه الطرب عبار الهوى تعب المعرب ا

وليس فيه غيره عند الخليل.

وضرب واحد في المجتث سالماً وزنه فاعلاتن ، مثاله قول ابن سناء :

أدنو إليك فأقصي وكم اطيع فأعصى

وليس فيه غيره .

وضربان في المتقارب: الضرب الأول للعروض الأولى سالماً وزنه فعولن ، مثاله قول الشاعر:

رويدك بددت سحر القصيدة وبعثر جبينك فيها جليدة

والضرب الأول للعروض الثانية محذوفاً وزنه فعل ، مثاله قـــول صفــى

الدين الحلي:

شكوت إليك الجوى فلم تسمحي بالدوا

وضربان في المتدارك : ضرب العروض الأولى الوافية وزنه فاعلن ، مثاله الشاهد :

لم يدع من مضي للذي قد غبر فضل علم سوى اخذه بالأثر

وضرب العروض الثانية المجزوءة وزنه فاعلن أيضاً .

مثاله:

قف على دارهم وابكين بين أطلالها والد من فإن خلا أول بيت في القصيدة من التصريع والتقفية فهو المصمت ، ومن

نماذج المصمت قول عدى بن الرقاع :

ما هاج شوقك من مغاني دمنة

ومنازل شغف الفؤاد بلاها

وقول أبي زبيد الطائي :

من مبلغ قومنا النائين إذ شحطوا

أن الفؤاد إليهم شيق ولعُ(١)

وإذا كان هناك اتفاق على أن الكلمة الأخيرة في البيت كلمة تحظى بقدر كبير من القوة في الوضوح السمعي ، والاهتمام والعناية بها ، فإننا - إذن - فحج حاجة إلى أن نبين سبب هذا الاهتمام وهذه العناية وإصرار النظام الشعري في الشعر العربي على هذا الوضوح والتركيز .

إن الكلمة التي تشغل القافية ليست بالضرورة نهاية للجملة ، فقد تكون نهاية للجملة ، وقد لا تكون نهاية لها ، ولكنها موقوف عليها " والقوافي كلها موقوف عليها وإن لم يتحد الكلام دون ما يليها من الأبيات "(١) فهي على كل حال نهاية بيت ، ومهمتها الإيقاعية واضحة بالنسبة للبيت . وهي في الوقت نفسه كلمة في الجملة تشغل فيها وظيفة نحوية ما ، ولا يصح بحال أن يهمل دورها في الجملة بناء على الوظيفة الشعرية التي تؤديها للبيت ، أي أن الوظيفة الشعرية لا تودي على حساب الوظيفة الدلالية للجملة . صحيح أن الوظيفة النحوية قد تكون محكومة على حساب الوظيفة الدلالية للجملة . صحيح أن الوظيفة النحوية قد تكون محكومة

<sup>(</sup>١) انظر شفاء الغليل في علم الخليال ، تأليف المحلى ، تحقيق د. شعبان صلاح ، ص ٢٧١، دار الجيل ، بيروت ، ط١، ١٩٩٢ .

<sup>(</sup> ٢ )انظر شرح الشافي للرضي الاستراباذي ، ٣١٩/٢ ، تحقيق محمد نور الحسيني ، محمد الزير الخالفي الدين عبد الحميد ، مطبعة حجازي ، القاهرة .

باختيار حركة الروي الخاص بالقصيدة بمعني أن الروي المرفوع مثلا يستدعي كلمات تشغل وظيفة نحوية تقتضي الرفع ، أو تقتضي ضم الحرف الأخير لسبب أخر ، وصحيح أن تردد الحرف الأخير في الكلمة وتكراره يحسبان أيضاً اختيار هذه الكلمة على المستوي المعجمي ، ولكن كل هذه الاختيارات ليست إلا من عمل الشاعر نفسه الذي يخفي صنعته بطبيعة الحال ، ولا يبقي أمامنا إلا هذا النسيج المتلاحم صوتياً وصرفياً ونحوياً ومعجمياً ودلالياً ، ويصبغ السياق الخاص كل هذه الجوانب بصبغة شعرية خاصة يجعلها نتألف مع الوزن الخاص . لقد أتاح النظام الشعري للكلمة الخيرة أن تعامل بطريقة مخصوصة يقصد إقامة البنية الشعرية (۱) وإذا كان ضابط الإيقاع في الموسيقي يمثل عنصراً بارزاً وذا أثر كبير في ضبط انسياب موجة النغم الموسيقي فإن القافية في الشعر تمثل عنصراً إيقاعياً قوياً وبالغ الأهمية إذ تربط بين الوحدات الشعرية المتمثلة في الأبيات ".

والقافية بعد هذا رافقت الوزن منذ بدء نشأته بل كانت أقدم منه وتجاوبت معه بعد نشأته وامتزجت فيه فأصبح الوزن والقافية هما عماد الشعر بل لا يعتب بالشعر من دونهما " فالقافية شريكة الوزن في الاختصاص بالشعور ولا يسمي شعراً حتى يكون له وزن وقافية "(۱).

أما ابن رشيق فيرى أن الوزن هو أعظم أركان حد الشعر وأو لاها به خصوصية ، وهو مشتمل على القافية وجالب لها ضرورة إلا أن تختلف القوافي فيكون ذلك عيباً في التقفية لا في الوزن وقد لا يكون عيباً نحو المخمسات وما شاكلها(٢).

<sup>(</sup>١) انظر الجملة في الشعر العربي ، د. محمد حماسه عبد اللطيف ، ص ١٢١ ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ط١، ١٩٩٠.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ابن رشيق ، العمدة في محاسن الشعر و أدابه ، جــ ١ ، ص ١٥١ ، تحقيق محمـــد محي الدين عبد الحميد ، ط٢ ، ١٩٥٥ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر السابق ص ١٣٤ .

ولم يخل كتاب تقريباً درس الوزن إلا وأردف بالقافية مفصل حروفها وحركات حروفها وأنواع القافية من حيث الإطلاق والتقييد وأسماءها من حيث حركاتها وعيوبها . وقد ذهب بعضهم إلى اعتبار واضح هذا العلم هو الخليل بن أحمد وإلى ذلك تشير أسماء كتبهم مثل "أهدى سبيل إلى علمي الخليل "لمحمود مصطفي ط ١٩٣٦م ، على اعتبار علم العروض هو علم الوزن ، ومنهم من جعل القافية والوزن يكونان علم العروض ويظهر ذلك أيضاً في "العروض في أوزان الشعر وقوافيه "تأليف حكمة فرح البدرى طدار البصري سنة ١٩٦٦م ، وارتبطت القافية بالعروض في معظم المؤلفات كما في "تأليف كافي في علمي العروض والقوافي "لأبي العباس أحمد بن شعيب القناوي . و "البسيط الشافي في علمي العروض والقوافي "لجبران ميخائيل فوتيه ط ١٨٦٠ بيروت .

و " الجدول الصافي في علم العروض والقوافي " تأليف القسس جرجس مناسا الفوسطاوى الراهب ط ١٨٧٠ بيروت ، و " شسرح الكافي في علمي العروض والقوافي " للشيخ محمد أبي راشد ط١٩٠٧ القاهرة . إلى أخسر قائمة الكتب المؤلفة في هذا العلم ، وذهب البعض إلى أن واضع علم القافية هو مهلهل بن ربيعة خال امرئ القيس (١) .

وإذا كانت القافية المطلقة تستلفت الاهتمام بإطالة حركة السروي فتجعل الكلمة منبورة من جانب، وتقف عليها من جانب آخر فيؤدي الوقف دلالة خاصسة في تعلق السمع في الإنشاء بكلمة القافية، فإن الشعر لا يسلك سلوكا واحدا في القوافي كلها، بل إنه يغاير في تعامله مع كلمة القافية فبدلاً من إطالسة الحركسة وإشباعها قد يلجأ إلى الانتقاص من كلمة القافية وحذف يعضها، يقول أبو سسعيد السيرافي " أعلم أن الشاعر يحذف ما لا يجوز حذفه في الكلام لتقويم الشعر، كما يزيد لتقويمه "(۲) ولعل المقصود من " تقويم الشعر " معني أوسع من إقامة السوزن

<sup>(</sup>١) انظر محمد الدمنهوري ، المختصر الشافي على متن الكافي ، ص ٣ ، طبعـة مصـر ، ١ )انظر محمد الدمنهوري ، المختصر الشافي على متن الكافي ، ص ٣ ، طبعـة مصـر ،

<sup>(</sup>٢) انظر شرح السيرافي للكتاب: ٢١٥/١.

وتسوية القوافي ، لأن بوسع الشاعر أن يلجأ إلى بديل آخر لا يترتب عليه حذف أو زيادة ، وبوسعه أن يغير البيت كله فلا يبقي إلا أنه يقصد إلى ما أتي به قصدا برغم ما فيه من حذف او زيادة . إنه يعني ذلك ويقصده ليجذب اهتمام المستمع إلى هذا اللفظ الذي أتي به في القافية وقد غيره عما يألفه السامع بزيادة أو بنقص ليؤكد أن لهذا اللفظ في هذا الموضع غاية وكبير عناية .

" فمن ذلك ما يحذفه من القوافي الموقوفة من تخفيف المشدد كقول امرئ القبس أو غيره:

لا وأبيك ابنة العامري لا يدعى القوم أني أفر ْ

وكقول طرفة

أصحوت اليوم أم شاقتك هر ومن الحب جنون مستعرث

فأكثر الإنشاد في هذا حذف أحد الحرفين لينشاكل أو اخر الأبيات ويكون على وزن واحد ، لأنك إذا قلت :

" لا يدعى القوم أنى أفر " صار آخر جزء من البيت " فَعِلْ " في وزن العروض لأنه من المتقارب من الضرب الثالث أو " فعو " من " فعول ن " وهو الضرب المحذوف الذي حذف منه سبب خفيف من آخر التفعيلة ، وفي قصيدة طويلة للأعشى (١) مطلعها :

لعمرك ما طول هذا الزمن على المرء إلا عناء معن "

بها أحد عشر بيتاً تنطبق عليها هذه الظاهرة هي الأبيات: ٣، ١٦، ٢١، ٢١، ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٥ ، ٣٦ . وله قصيدة أخرى مطلعها: ٢٢ ، ٢٥ ، ٣٦ ، وله قصيدة أخرى مطلعها: خالط القلب هموم وحزن وادكار بعدما كان اطمأن

<sup>(</sup> ۱ )انظر ديوان الأعشى ، ص ص ص ٢٠٥ : ٢٠٦ ، المؤسسة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، د ت .

بها أحد عشر بيتاً تتطبق عليها هذه الظاهرة نفسها . وإذا شدد الراء صار آخر أجزائه " فعول " من الضرب الثاني من المنقارب وهو الضرب المقصور أي : الذي حذف فيه ساكن السبب الخفيف وسكن ما قبله ، فهو مضطر إلى حذف أحد الحرفين لاستواء الوزن ومطابقة البيت لسائر أبيات القصيدة . ألا تراه يقول بعد هذا :

وكندة حولى جميعاً صبر

تميم بن مر وأشياعها

فهذا من الضرب الثالث لا غير ، ولم يكن بالجائز أن يأتي في قصيدة واحدة بأبيات من ضربين "(') وقد أشار إلى ذلك كثير من العلماء منهم أبو على الفارسي (') ، وأبو العلاء المعرى الذي يقول : " وقد كثر اجتراؤهم على تخفيف المشدد في قوافي الشعر فيقولون معذ في معد ، وأضل يريدون أضل ، قال أبود دؤاد الإيادى :

من إياد من نزار بن معد<sup>(٢)</sup>

وشباب حسن أوجههم ومثل هذا قول الشاعر:

إلى عابد قد صام لله وابتهل كأن لم يصم لله ولم يصل

لها مقلة لو أنها نظرت بها لأصبح مفتونا معنى بحبها

ويلحظ أبو سعيد السيرافي أن التغيير بالحذف قد يتجاوز تخفيف المشدد إلى حذف حرف بعده أيضاً "كقوله في معلى: مُعلُ ، وفي "عنيى ": عين ، قيال الشاعر وهو الأعشى:

على المرء إلا عناء معن

لعمرك ما طول هذا الزمن

<sup>(</sup>١)انظر شرح السيرافي ،١ / ٢١٦.

رُ ٢ ) انظر المسائل العضديات ، لأبي على الحسن بن أحمد الفارسي ، ص ص ٢٥٦ : ٢٥٧، ٢٥٧ ) انظر المسائل العضديات ، لأبي على الحسن بن أحمد الفارسي ، ص ص ٢٥٦ : ٢٥٧، تحقيق شيخ الراشد ، منشورات وزارة الثقافة ، ١٩٨٦م .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر رسالة الملائكة ، لأبي العلاء المعري ، ص ٥٥ ، المكتب التجاري للطباعة و التوزيع و النشر ، بيروت .

أراد: معني فحذف الياء وإحدى النونين ، والواقع أن استشهاد السيرافى بهذا البيت لا يصدق على ما يقوله لأن كلمة (معن) اسم منقوص منون تحذف ياؤه عند الوقف عليها في الشعر وغيره ، فليس في كلمة (معن) سوى حذف إحدى النونين فحسب ، وملاحظة السيرافى تصدق على بيت لبيد الآتي عد ، كما تصدق على قافية بيت في قصيدة الأعشى نفسها هو قوله :

وكنت امرءا زمنا بالعراق عفيف المناخ طويل التعن

يقصد التغني وهو الاستغناء ، وقوله في قصيدة أخرى :

وإذا ما غض من صوتيهما وأطاع اللحن غنانا معن

وقال أيضاً في هذه القصيدة:

وعهد الشباب وثاراته فإن يك ذلك قد زال عن

يريد : عنى . وقال لبيد :

وقبيل من لكيز حاضر رهط مرجوم ورهط ابن المعل

أراد المعلى ، وأول هذه القصيدة :

إن تقوى ربنا خير نفل وب

وبإذن الله ريثى وعجل

وإذا كان ما ذكرناه من الحذف جائزاً فحذفهم ياء المتكلم وتسكين ما قبلها أجوز كما قال لبيد . ريثى وعجل ، أراد : عجلي "(') ، ومن الملاحظ أن ما أشار اليه السيرافي من حذف ياء المتكلم موجود في القرآن الكريم ، وهو كثير فيه جداً، مثل قوله تعالى : " لكم دينكم ولى دين "(') وقوله تعالى : " الذي خلقني فيهو يهدين . والذي هو يطعمني ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين . والذي يميتني تم يحين "(') وهناك غيرها الكثير ، والفواصل كلها موقوف عليها . ويلاحظ أيضاً أن ما يزيد على القافية قد يزيد في الفاصلة وقد قال السيرافى : " وقد شبهوا مقاطع الكلام المسجع ، وإن لم يكن موزوناً وزن الشعر بالشعر في زيادة هذه

<sup>(</sup>١) انظر شرح السيرافي للكتاب، ٢١٦/١.

<sup>(</sup>۲)انظر الكافرون ٦

<sup>(</sup>٣) انظر الشعراء ٧٨، ٧٩، ٨٠، ٨١.

الحروف حتى جاء ذلك في أو اخر الآي من القرآن كقوله تعالى: (فأضلونا السبيلا) (١) و (وتظنون بالله الظنونا) (١) و (قواريرا قواريرا قوارير الا ينصرف وقد أثبت في الأول منهما ألفاً لأنها رأس آية "(١).

وبرغم هذا يقول السيرافي: "وهذه الزيادة غير جائزة في حشو الكلام، وإنما ذكرناها لاختصاص الشعر بها دون الكلام، وهي جيدة مطردة وليس تخرجها جودتها عن ضرورة الشعر ؛ إذ كان جوازها بسبب الشعر "(<sup>(2)</sup>.

وجواز هذه الأمور إنما كان بسبب الشعر ، وهي ليست ضرورة لوجودها في القرآن الكريم ، ويجب أن تفسر ورودها في القرآن الكريم تفسيرا ينتاسب سياقها ، فالقرآن بالإضافة إلى حرصه على إيقاع الفواصل يحرص في الوقيت نفسه على الاهتمام بهذه الكلمات التي جاءت في الفاصلة ، وهو بهذا السلوك معها يلفت إليها الانتباه .

وقد وضع - من قبل - سيبويه مبدأ عاما إذ قال: "وجميع ما لا يحذف في الكلام، وما يختار فيه ألا يحذف، يحذف في الفواصل والقوافي "(1) والفواصل هي رؤوس الآيات فسلوك الشعر مع كلمة القافية لا يخلو من إثارة ولفت للانتباه سواء أكان ذلك بالزيادة أم بالنقص، والغرض من المسلكين واحد وهو الاهتمام بكلمة القافية في الجملة، وينبغي مراعاة ما يحدث في كلمة القافية عن تفسيرها، على أن التغيير في كلمة القافية يتجاوز الزيادة والنقص، وتحدث في ها ظواهر أخرى تتاولها النحاة تحت ما سموه ضرورة شعرية(٧).

<sup>(</sup>١)انظر الأحزاب: ٦٧

<sup>(</sup>٢)انظر الأحزاب:١٠٠

<sup>(</sup>٣) انظر الإنسان ١٥ - ١٦.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح السيرافي ١ / ٢٠٢.

<sup>(</sup> ٥ )انظر السابق .

<sup>(</sup> ٦ )انظر سيبويه : الكتاب ، ٤ / ١٨٤ ، ١٨٥ ، تحقيق عبد السلام هارون .

<sup>(</sup> ٧ )انظر الجملة في الشعر العربي ، د . محمد حماسه عبد اللطيف ، ص ١٣٠ .

## الفصل الثاني أنواعها ومكوناتها :

#### [١] الحروف والحركات

يعرف علماء العروض القافية بأنها: هي المقاطع الصوتية التي تكون في أو اخر أبيات القصيدة، أي المقاطع التي يلزم تكرار نوعها في كل بيت .

فأول بيت في قصيدة الشعر " الملتزم " يتحكم في بقية القصيدة من حيت الوزن العروضي ، ومن حيث نوع القافية . فإذا فرضنا أن الشاعر أنهى مطلع قصيدته ، أي البيت الأول منها بكلمة مثل " الوطن " بسكون النون ، فإنه يتحتم عليه أن يختم بقية أبيات القصيدة بنون ساكنة مثل " الزمن ، والشجن ، والوسن ، والفنن " الخ .

أما إذا أورد النون في " الوطن " محركة بالكسر في البيت الأول فإن عليه أن يلتزم كسر النونات فيما يلي من الأبيات . وفي هذه الحالة يكون الشاعر قد أوجب على نفسه حيال القافية شيئين :

أ \_ النون .

ب ـ وكونها محركة بالكسر .

وكذلك الحال إذا أورد النون مضمومة أو مفتوحة فإن نوع الحركة يتحتم في بقية القصيدة .

ويحدث ألا يكتفي الشاعر بذلك ، بل قد يورد بعد النون المحركة " هاء " ساكنة أو محركة ، مثل : وطنه ، زمنه ، شجنه ، فننه . . الخ .

وأحياناً يلتزم الشاعر قبل النون حرف مد كالألف مثلاً فيذكر كلمة "أوطلن" . ويكون هذا المد بدون الهاء بعد النون أو مع الهاء التي بعد النون مثل " أوطانه " .

وقد يلجأ الشاعر إلى تنسيق نغم القافية باتباع طريقة أخرى وذلك بان يجعل بين المد الذي قبل النون حرفا صحيحا ، كما في كلمــة " البـاطن ، والخـازن ، والقاطن ، والساكن " الخ . .

وكل ما تقدم مبني على أساس أنه اختار حرف النون لتكون مركزا للقافية . فالقافية إذن تشتمل على حرف بوضع معين ، وعلى حركات بوضع معين كذلك ، ولها في كلتا الحالتين صفات خاصة ينبغي مراعاتها .

فإذا تخلفت بعض خصائص القافية نتج عن ذلك عيب من عيوب القافية . ومن هذا نتحدد مباحث القافية كعلم قائم بنفسه ، وهي : حروف القافية ، وحركات القافية ، وعيوب القافية (۱) .

إن تقييد القافية وإطلاقها مرتبط بسكون الروي أو حركته . فالقافية المقيدة هي ما كانت ساكنة الروي ، سواء أكانت مردفة ، كما في كلمات . " زمان ، حنان - عيون ، قرون - مر السنين ، مجد الخالدين " ، أم كانت خالية من الردف، كما في كلمات : " سن ، وطن - محن " بسكون النون .

والذي يميز القوافي المقيدة هو أن آخر عناصرها هو الروي لا شئ بعده ، وقد تكون القافية منحصرة فيه وحده دون سواه ، وهذه أبسط مظاهر القافية الممكنة على الإطلاق .

والقافية المغلقة هي ما كانت متحركة الروي ، أي بعد رويها وصل بإشباع كما في كلمات : " الأمل والعمل ، والبطل ، بالكسر او الضم ، ومثل : " الأملا ، والعملا ، والبطلا " بالفتح .

وكذلك من القافية المطلقة ما وصلت بها الوصل سواء أكانت ساكنة ، أي بلا خروج ، أم كانت متحركة ، أي ذات خروج .

<sup>(</sup> ۱ )انظر د. عبد العزيز عتيق ، علم العروض والقافية ، ص ١٣٥ ، دار النهضة العربيــة ، بيروت .

إن كل قافية مطلقة لابد أن تكون منتهية بحركة طويلة ، فإذا كانت القافيــة مردفة أو مؤسسة فقد اجتمع لها حركتان طويلتان . والشعر العربي يسنزع إلى القافية المطلقة اكثر من نزوع إلى القافية المقيدة.

وأول من قسم القوافي هذا النقسيم هـو الفراء ئـم نقلـه المـبرد إلـي المطلقة ستة أقسام هي:

 ١- مجردة من التأسيس والردف موصولة باللين او المد : كقول حاتم الطائي (البسيط):

إن الكريم يرى في ماله سبلا يرى البخيل سبيل المال واحدة اللام روى ، والألف وصل . وقال الشاعر ( الطويل ):

حمدت إلهى بعد عروة إذ نجا خراش وبعض الشر أهون من بعض الضاد روى ، والياء وصل لأن الكتابة العروضية لـ " بعض " هي " بعضي " . وقال الشاعر (الطويل):

ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر تهون علينا في المعالى نفوسنا الراء روى ، والواو وصل لأن الكتابة العروضية لـــ " المهر " هي " المهرو " . وكقول الشاعر: (الطويل):

بسقط اللوى بين الدخول فحومل قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل اللام الروي وحركتها المجرى والياء الوصل.

ومن ذلك قول المنتبى ( البسيط ) :

ولا القناعة بالإقلال من شيمي ليس التعلل بالآمال من أربى وما أظن بنات الدهر تتركني لم الليالي التي أضنت على جدتي

حتى تسد عليها طرقها هممى برقة الحال واعذرني ولا تلم

<sup>(</sup>١)انظر التتوخي ، كتاب القوافي ، ص ١٠٧ ، تقديم وتحقيق عمر الأسعد ومحـــــي الديـــن ر مضان ،

فالميم وهى الروي متحركة موصولة بالياء في البيت الأول والثاني التـــي هي ضمير المتكلم والياء الناشئة عن إشباع كسرة الميم في البيت الثالث . وهــــي مجردة من الردف والتأسيس .

۲- مجردة من التأسيس والردف موصولة بالهاء كقول طرفة (المديد):
 للفتى عقل يعيش به حيث تهدى ساقه قدمة

الميم روي ، والهاء وصل . وقال الراجز (رجز):

ألا فتى لاقى العلا بهمه ليس أبود بابن عم أمه

الميم روى والهاء وصل.

وتقول الشاعر (سريع):

كل امرئ مصبح في أهله والموت أدني من شراك نعله اللام روي وحركتها مجرى والهاء وصل وحركتها نفذا والياء خروج وتقول ابن المعتز (المنسرح):

يسكرني مرة بخمرته ومرة بالفنون من نظره

۳- المردوفة الموصولة باللين تقول الشاعر (الوافر):
 ألا قالت بثنيه إذ رأتني وقد لا تعدم الحسناء ذا ما

الميم روي ، واللف وصل ، وقال أبو فراس الحمداني :

أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا تعالى أقاسمك الهموم تعالى

اللام روي ، والياء وصل .

ومن ذلك قول المتنبي ( الوافر ) :

ولكن معدن الذهب الرعام

وما أنا منهم بالعيش فيهم

فالميم وهي الروي متحركة مسبوقة بالردف وهو حرف اللين ، وموصولة بالواو الناشئة عن إشباع الضمة . وكقول تأبط شرا : ( البسيط ) :

يا عيد مالك من شوق وإيراق ومر طيف على الأحداث طراق

فتحة الراء حذو والألف ردف والقاف روى وحركتها مجرى والياء وصل.

٤- المردوفة الموصولة بالهاء كقول طرفة ( المتقارب ) :

إذا كنت في حاجة مرسلاً فأرسل حكيماً ولا توصه

وكقول أبي العلاء (الخفيف):

ن ، وخلوا كتابةً وقراءه

علموهن الغزل والنسج والرد

الهمزة روي ، والهاء وصل ، والألف ردف .

ومنها قول الأعشى (الكامل):

غضبي عليك فما تقول بدالها

رحلت سمية غدوة أجمالها

فاللام وهي الروي متحركة مسبوقة بالردف وهو حرف اللين وموصولة بالهاء وألف الخروج .

كقول الشاعر (الطويل):

إذا ما انقضت أحدوثة لو يعيدها

من الخفرات البيض ود حبيسها

حركة العين حذو والياء ردف والدال روي وحركتها مجري والهاء وصل وحركتها نفاذ والألف خروج .

٥- مؤسسة موصولة باللين كقول الشاعر (الطويل)

كثير حياة المرء مثل قليها نرول وباقى عيشه مثل ذاهب

الألف تأسيس ، والباء روي ، والياء وصل ؛ لأن " ذاهب " كتابتـــها العروضيـــة

" ذاهبي " . وقال النابغة : ( الطويل ) :

وليل أقاسيه بطئ الكواكب

كليني لهم يا أميمة ناصب

ففتحة الواو رس والألف تأسيس والكاف دخيل وحركتها إشباع والباء روي، والياء وصل " الكواكب = الكواكبي ) .

وقال لبيد ( الطويل ) :

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رماداً بعد إذ هو ساطع الألف تأسيس والعين روي ، والواو وصل " ساطع = ساطعو " .

وكقول الأعشى ( الطويل ) :

وأصبحت بعد الجور فيهن قاصدا

أجدك ودعت الصبى والولائدا

فالدال وهي حروف الروي مسبوقة بألف التأسيس التي يفصلها عن الـروي حرف متحرك هو الصاد " الدخيل " وهي أيضاً موصولة باللين الناشئ عن إشـباع فتحة الدال .

٦- مؤسسة موصولة بالهاء كقول الشاعر (الطويل):

هم قتلوه كى يكونوا مكانه كما نذرت يوماً بكسري مزار به

الألف تأسيس ، والباء روي ، والهاء وصل . وقال حسان (رجز) : المطعمون إذا سنون المحل تصبح راكده

الألف تأسيس ، والدال روي ، والهاء وصل .

ومن ذلك قول الأعشى (طويل):

كذاك أمور الناس غاد وطاقة

يا جارتي بيني فإنك طالقة

فالقاف وهي الروي متحركة وموصولة بالهاء وبينها وبين ألف التأسيس الراء " الدخيل " وهو حرف متحرك .

وكقول الشاعر (المنسرح): يوشك من فرمن منيته

في بعض غراته يوافقها

فتحة الواو رس والألف تأسيس والفاء دخيل وحركتها إشباع والقاف روى وحركتها مجرى والهاء وصل وحركتها نفاذ والألف خروج .

والقوافي المقيدة: وهي ثلاثة أقسام:

١- المجردة من التأسيس والردف ، كقول حسان بن ثابت (رجز):
 إذا قتلتم ماجداً ذا مرة واضح الصفة معروف النسب

وقول الشاعر (سريع):

النشر مسك والوجوه دنا

وقول لبيد (الرمل):

إن تقوى ربنا خير نفل

فتحة الجيم توجيه واللام روي.

وكقول الأعشى (المتقارب):

لعمرك ما طول هذا الزمن

٢- المردوفة كقول الشاعر (المديد):

لا يغرن أمرا عيشه

وقول القاسم بن معن ( الكامل ) :

أن تهبطين بلاد قو

كقول أبي العتاهية (رجز ):

يا نفس ما أوضح قصد السبيل

خلقت يا نفس لأمر جليل

نير وأطراف الكف عنم

وبإذن الله ريثى وعجل

على المرء إلا عناء معن

كل عيش صائر للزوال

م يرتعون من الطلاح

وكقول طرفة (السريع):

من عائدي الليلة أم من يصيح

بت بهم ففؤادي قريح

حركة الراء حذو والياء ردف والحاء روى

٣-المؤسسة كقول الشاعر (الكامل):

نهنه دموعك إن من

يبكى من الحدثان عاجز

فتحة العين رس والألف تأسيس والجيم دخيل وكسرتها توجيه والزاى روي

وقول عبيد ( الكامل ) : وإذا تبا شرك الهموم

فإنها كال وناجز

وقول الشاعر (الكامل):

وغررتنى وزعمت انك

وكقول الأعشى (كامل):

قالت سمية من مدحت

لابن في الصيف تامر

فقلت مسروق بن واثل

فاللام وهي الروي ساكنة قبلها الهمزة المتحركة " الدخيل " المسبوقة بالف التأسيس .

وقد أشار الدكتور إبراهيم أنيس إلى أن هذا النوع من القوافي قليل الشيوع في الشعر العربي لا يكاد يجاوز ١٠%، وهو في شعر الجاهلية أقل منه في شعر العباسيين ؟ لأن الغناء في العصر العباسي انسجم مع هذا النوع وتتاسب كثيرا(').

والشعر العربي أميل إلى القافية المطلقة منه إلى القافية المقيدة . ولو لجا إلى القافية المقيدة فإنه يتخذ معها ما يجعلها أوضح في السمع بالردف ، أو التأسيس ، أو الوصل بالهاء الساكنة أحيانا ، أو باختيار صوت واضح في السمع أحيانا أخرى .

وإذا كانت القوافي تتتهي غالبا بحركة طويلة ، والحركـــات هــي أقــوي الأصوات إسماعا ، وهي أصوات مجهورة يخرج الهواء عند النطق بها من الفــم

<sup>(</sup>۱) انظر موسيقى الشعر، د./ إبراهيم أنيس، ص ٢٦٠، مكتبـة الأنجلـو المصريـة، ١٩٧٨.

دون أن تعترضه أعضاء النطق العليا على الإطلاق (١) ، وإذا "كانت هناك علاقة بين النبر وطول المقطع (١).

كما يقرر علماء الأصوات ، فإننا نستطيع أن نقول بعبارة أخرى : إن القافية تنتهي غالبا بمقطع منبور يقول هنري فليش : " نبر الكلمة فكرة كانت مجهولة تماما لدي النحاة العرب ، بل لم نجد له اسما في سائر مصطلحاتهم ، تلك التي كانت بالرغم من ذلك وافرة غزيرة . وذلك أن نبر الكلمة لم يؤد أي دور في علم العروض العربي ، وهو المؤسس على نتابع مجموعة من المقاطع الطويلة والقصيرة المحددة فهو على هذا الحمى ، ولقد لزم واضعوا هذا العروض الصمت إزاء موضوعه تماما كما فعل النحاة ، وقفي على أثر هم المؤلفون في علم التجويد (٦) وملاحظة فليش صحيحة غير أن هناك بعض الإشارات التي قدمها ابن جنى يمكن أن تفهم على أنها نوع من الحديث عن النبر ولكنه لم يضع له مصطلحا خاصا به (٤) وهناك جهود كثيرة قام بها اللغويون المعاصرون في تحديد موضع النبر (٥) ، بحسب تعريف بيتر ليد فوجد Peter Lade foged الدي

<sup>(</sup>١)انظر الأصوات اللغوية ، د. عبد الرحمــــن أيـــوب ، ص ١٣٦ ، مطبعـــة الكيلانـــي ، القاهرة، ١٩٦٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر در اسة الصوت اللغوي ، د. أحمد مختـار عمـر ، ص ١٩٠ ، عـالم الكتـب ، القاهرة، ١٩٧٦ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر هنري فليش ، العربية الفصحي نحو بناء لغوي جديد ، ص ٤٩ ، ترجمة الدكتــور عبد الصبور شاهين ، المطبعة الكاثوليكية ، ١٩٦٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر ابن جنى ، الخصائص ٣٧١/٣٢٠/٢ ، تحقيق محمد على النجار ، دار الكتب المصرية ، ١٩٥٥ .

<sup>( ° )</sup> انظر من هؤلاء الدكتور إبراهيم أنيس ، الأصوات اللغويـــة ، ص ص ١١٨ : ١٢٠ ، مكتبة نهضة مصر ، د. تمام حسان ، في مناهج البحث اللغـوي ، ص ص ١٦٠ : ١٦٠ ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٥٥ ، اللغة العربيــة مبناهـا ومعناهـا ، ص ص ١٧٠ : ١٧٥ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٣ ، د. عبد الصبور شاهين ، في القــراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ، ص ص ٢٥ : ٢٧ ، دار الكاتب العربي للطباعــة

يقول: "والشيء الذي يجب على السامع أن يعرفه أن المقطع المنبور غالبا ما يكون له حركة طويلة "(١).

ولا شك أن القافية المطلقة منبورة المقطع الأخير ؛ لأنه مقطع طويل بسبب الإنشاد الشعري ويقع عليه النبر ؛ لأن النبر يقع على المقطع الأخير في الكلمة أو الصيغة إذا كان هذا المقطع طويلا $\binom{7}{3}$  ، وطول المقطع هنا آت إما من كون كون الكلمة أصلا تنتهي بحرف مد وإما من كون حرف المد ناتجا عن إشباع الحركة وطول الحركة يؤدي دورا واضحا في قوة الإسماع $\binom{7}{3}$ .

وهذه قاعدة عامة في القافية وهي : " الترام حرف صامت وحرف لين منبور أو ممدود في أو اخر الأبيات "(<sup>1)</sup> . وهذا يعني أن القافية تتال قدرا أكبر من التركيز الصوتى لتكرار بعض المقاطع المعينة ونبرها (<sup>1)</sup> .

وتحديد الخليل للقافية ينبئ عن فهم إيقاعي صوتي ، ومن ثم أضحى تعريفه حدا جامعا مانعا في تصور القافية ، وأصبح لزاما على مدرك القافية أن يأخذها بإطارها الشامل مدركا أن أي تطور لها يجب أن ينظر إليه من خلال وجودها كله لا من خلال حرف من حروفها .

والنشر ، الدكتور داود عبده ، في دراسات في علمه أصوات العربية ، ص ٩٩ : ١٣٢ ، مؤسسة الصباح ، الكويت ، ١٩٧٩ .

<sup>(1)</sup> Peter Lade foged, A course in phonetics: PP 222 (Harcourt prace avdndvich U.S.A., 1975).

<sup>(</sup> ٢ )انظر د. تمام حسان ، اللغة العربية مبناها ومعناها ، ص ١٧٢ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر السابق ، ص ص ٢١ : ٢٢ .

<sup>(</sup> ٥ )انظر الجملة في الشعر العربي ، د. محمد حماسه عبد اللطيف ، ص ١١١ ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ١٩٩٠ .

والقافية عند الخليل هي آخر ساكنين في البيت مع ما بينهما من الحسروف المتحركة ومع المتحرك الذي قبل الساكن الأول منهما . وتعريف الخليل هذا شائع مسلم به في حد القافية عند من نسبها إليه ، ومعني ذلك أن القافية في صورتها المثلى جماع متحركات وسواكن حسب ترتيب معين ؟ ولذلك جاءت القافية أحيانا بعض كلمة كما في قول امرئ القيس :

# ويلوى بأثواب العنيف المثقل

فالقافية هي " ثق قلى " وهى جماع متحرك وساكن ثم متحركين فساكن ويرمز لذلك بي ( $-\circ$  -  $-\circ$ ) فالقافية هنا جزء من كلمة المثقل والقافية تبيدأ بمتحرك وتتتهي بساكن وهذا دأبها دائما .

وتأتي القافية أحيانا كلمة كقول امرئ القيس أيضا:

# إذا جاست فيه حميه على مرجل

حيث القافية كلمة " مرجل " وهي مكونة من ( -٥--٥ ) وتـــاتي أيضــا كلمتين كقوله أيضا :

## كجلمود صخر حطه السيل من عل(١)

فهي مكونة من الكلمتين " من عل " حيث تكون جماع ( -٥--٥) ورغم الاختلاف في معلقة امرئ القيس السابقة بين حد الكلمات فإن الحسبة الإيقاعية وهي ( -٥--٥) أمنحت ملتزمة حسب منظور الخليل بل قل حسب إيقاع البحر. وقد تأتى كلمة وجزءا من كلمة كقول الشاعر :

### قد جبر الدين الإله فجبر

وهي هنا مكونة من "له فجبر "وحسبتها الكمية ( -٥---٥) أي جماع حركة فسكون فأربع حركات فسكون ، وحد القافية هنا بهذا النتالي الكميي أمر

<sup>(</sup> ۱ )انظر النماذج من كتاب " العيون الغامزة على خبايا الرامزة " ، ص ۲٤٠ ، الدماميني ، تحقيق الحسانى حسن عبد الله ، مطبعة المدني ، ١٩٧٣ .

مكروه في رأيي وذلك لأن توالى أربع حركات في الإيقاع يمثل كراهية لغوية ولعل قبول الإنشاد هنا في تطويع حركة الهاء لتصبح مدا مخرج لنا من حد الكراهية ومغير من كم القافية هنا حيث تصبح مكونة من " هو فجبر " وهي جماع  $(-0--0)^{(')}$ .

خالف الفراء الخليل والأخفش معا في تعريف القافية ، فهي عنده "حرف الروي ؛ لأنه الحرف الذي تنسب إليه القصيدة ، فيقال قصيدة نونية وعينية "(٢).

قال ابن رشيق: "واتبعه على ذلك أكثر الكوفيين منهم أحمد بن كيسان وغيره، وخالفه من أهل الكوفة أبو موسى الحامض فقال: القافية ما لزم الشاعر تكراره في آخر كل بيت. وهذا كلام مختصر مليح الظاهر، إلا أنه إذا تأملت كلام الخليل بعينه، لا زيادة فيه ولا نقصان "(٢).

وعلى هذا يكون الخلاف بين البصرة والكوفة لم يقتصر على النحو واللغة، بل تعداهما إلى القافية كذلك .

وليس هناك من شك في أن الأخفش حين ناقش من جعل القافيـــة حـرف الروي<sup>(٤)</sup> كان يقصد الفراء ومن تبعه من الكوفيين . وإذا كان الخليــل فــي رأي الأخفش قد اتبع القياس في تعريف القافية ، ولم ينظر ما سمته العرب فاتبعــه<sup>(٥)</sup> ، فإن الفراء كذلك مقصود بهذا النقد ؛ لأنه أهمل تسمية العـرب ، وجعـل القافيــة حرف الروي .

<sup>(</sup>١) انظر القافية تاج الإيقاع الشعري ، د. احمد كشك ، ص ١٤، القاهرة ، ١٩٨٣.

<sup>(</sup> ٢ )انظر المعيار في أوزان الأشعار الشنتريني ، ص ٩٨ ، تحقيق الدكتور محمد رضـــوان الدايه ، المكتب الإسلامية ، دمشق ، ١٩٧١ .

<sup>(</sup> ٣ )انظر العمدة لابن رشيق القيرواني ١٣٥/١ .

<sup>(</sup> ٤ )انظر كتاب القوافي للأخفش ، تحقيق أحمد راتب النفاخ ، ص ص ٣ ، ٧ ، دار الأمانـــة، بيروت ، ١٩٧٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر السابق ، ص ٣.

وهكذا راعى الخليل لوازم القافية من حروف وحركات فحدها بحده المعروف ، وراعى الفراء في تعريفها أشهر لوازمها وهو الروي ، بينما نقل الأخفش تسمية العرب ، وبالرغم من أن تعريف الخليل وتعريف الفراء يشتركان فيما سماه الأخفش بالقياس ، فإنهما يفترقان في أن الخليل كان تعريفه أشمل وأدق، بينما جاء تعريف الفراء معتمدا على أشهر اللوازم وهو الروي فقط .

ويتميز الأخفش عنهما بنقله تسمية العرب ، معتمدا في ذلك على السماع ، فيما كان يجب أن يحكم فيه القياس كما سميته ('): لأن القافية لزوم كمي وكيفيي فإن حديثا عن حروف القافية التي تشكل هذا الكم وذلك الكيف يعد أمرا لازما .

فالقوافي كما أرادها حازم القرطاجني " لابد فيها من النزام شيء أو أشياء ونلك الأشياء حروف وحركات وسكون فقوافي الشعر يجب فيها ضرورة على كل حال إجراء المقطع وهو حرف الروي على الحركة والسكون "(١) في إلى حروف القافية وما يحوطها من النزام كمي وكيفي لحركات معينة وصوامت معينة ، فالدقة في التعرف عليها مطلب يدفعه إلى الوجود أن القافية تحتاج إلى ميزان أدق مسن ميزان البيت ؛ لشدة ارتباط وقعها بالأذن . فأي انحراف للوضوح السمعي في القافية كما يقول الدكتور أنيس " تشعر به الأذن ولا تكاد تستسيغه "(١) يليه الوصيل والخروج والردف والتأسيس والدخيل ويعقبه الحركات التسي يلتزمها الشاعر لتصاحب الحروف وتشكل الإيقاع .

<sup>(</sup>١) انظر العروض والقافية دراسة في التأسيس والاستدراك ، محمد العلمي، ص ٣١١، الدار البيضاء ، المغرب ، ط١، ١٩٨٣.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، لحازم القرطاجني ، تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجه ، ص ٥٢١ ، تونس ، ١٩٦٦ .

<sup>(</sup> ٣ )انظر موسيقى الشعر ، د./ إبراهيم أنيس ، ص ٣٤٨ ، ط٤ ، مكتبة الأنجلو المصريــة ،

وذكر النتوخى أنه "قيل: وأول من قسم القوافي هذا القسم الفراء، ثم نقله المبرد إلى مختصره "(۱). ويقصد الننوخى نقسيم المقيد من القوافي إلى مؤسس ومردف ومجرد، وتقسيم المطلق منها إلى مؤسس موصول، ومؤسس موصول بخروج، ومردف موصول، ومردف موصول بخروج، ومجرد، ومجرد بخروج ").

وإذا صح ذلك ، رغم شك النتوخي الواضح فيه ، يكون عمل الفراء في ذلك مبنيا على تفريع القافية إلى صور ، على أساس ما ذكره الخليل من لوازمها (٢) .

وحدد الخليل للقافية لوازم من الحروف والحركات ، لاحط أن الشعراء يلتزمونها . فالحروف هي : الروي ، ويقع قبله الردف ويقع قبله الردف والتأسيس، وبعده الوصل والخروج (٤) .

فالردف ألف أو واو أو ياء قبله مباشرة ، والتأسيس ألف فقط بينهما وبينه حرف . والوصل ألف أو ياء أو هاء ، فإن كان أحد الثلاثة الأولى أو هاء ساكنة لم يكن بعده في القافية حرف آخر ، وإن كان هاء متحركة أتى بعدها الخروج ، وهو ألف أو واو أو ياء .

ففى قول لبيد:

# عفت الديار محلها فمقامها(٥)

<sup>(</sup> ۱ )انظر كتاب القوافي للتتوخي ، تحقيق عمر الأسعد ، محي الدين رمضـــان ، ص ۱۰۲ ، ط۱ ، ۱۹۲۰ ، دار الإرشاد ، بيروت .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر السابق ، ص ص ١٠٥ : ١٠٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر العروض والقافية . دراسة التأسيس والاستدراك ، محمد العلمي ، ص ٣١٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب القوافي ، للأخفش ، ص ص ١٥:٠٤٠.

<sup>(</sup>٥) انظر لسان العرب ، لابن منظور ٢/٤٥٢ ، دار صادر بيروت .

الميم هي الروي ، والألف قبلها ردف ، والهاء المتحركة بعدها وصــــل ، والألف بعدها خروج .

وفي قوله النابغة:

وليل أقاسيه بطئ الكواكبي

كلينى لهم يا أميمة ناصب

الباء هي الروي ، والألف قبل الكاف التي قبلها تأسيس والياء الناتجة عـن إشباع الكسرة بعدها وصل .

وفي قول زهير :

# وعرى أفراس الصبا ورواحلة

اللام هي الروي ، والألف قبل الحاء التي قبلها تأسيس ، والــهاء الســاكنة بعدها وصل .

وجعل الجمع في الردف بين الياء والسواو المكسور ما قبل الأولى والمضموم ما قبل الثانية أو المفتوح ما قبلها معا ) في قصيدة واحدة ممكنا ، لأنه لاحظ ذلك ممكنا في الشعر . أما الردف بالألف ، وكذلك التأسيس ، فلا يجامعهما في القصيدة غيرهما .

والحركات التي وضع في لوازم القافية هي: السرس والحدو والتوجيه والمجرى والنفاذ<sup>(۱)</sup>. فالرس هو الفتحة التي قبل التأسيس، والحذو هو الحركات التي قبل الروي الساكن، والمجرى هسو التي قبل الروي المتحرك، والنفاذ هو حركة هاء الوصل المتحركة<sup>(۱)</sup>.

وقد قسم الخليل القوافي إلى خمسة أنواع ، حسب توالى الحركات فيها ، وسمى كلا باسم خاص فالمتكاوس كل قافية توالت فيها أربعة متحركات بين ساكنين ، والمتدارك ساكنين ، والمتراكب كل قافية توالت فيها ثلاثة متحركات بين ساكنين ، والمتدارك

<sup>(</sup>١) انظر كتاب القوافي ، للأخفش ، ص ، ص ١١ ، ١٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر السابق ، ص ١٢.

كل قافية توالى فيها حرفان متحركان بين ساكنين ، والمتواتر كل قافية فيها حوف متحرك بين ساكنين ، والمترادف كل قافية اجتمع في أخرها ساكنان (') .

وقد صرح الأخفش بان الخليل ذكر " في الجملة ثلاثين قافية ، ولم يذكر في التفسير إلا تسعا وعشرين هكذا : " فللمتكاوس منها واحدة .. وذلك فعلتن أربعـــة أحرف متحركة بين نونها ونون الجزء الذي قبلها .

وللمتراكب أربع .. وهي مفاعلتن ، مفتعلن ، فعلن ، .. وفعل ، إذا كان يعتمد على حرف متحرك يعتمد على حرف متحرك نحو فعولن فعل .. وفل إذا اعتمد على حرف متحرك نحو فعول فل .. وللمتواتر سبع .. وهي مفاعيلن ، فاعلاتن ، فعلاتن ، مفعولن ، وفعولن . فعلن ، وفل إذا اعتمد على حرف ساكن .. وللمترادف اثنتا عشرة .. وهي متفاعلان ، مستفعلان ، مفتعلان ، مفاعلان ، فعلتان ، فعليان ، فعول (١)

وتوقع كلمة القافية اعتمادا عل حتمية ورود جزء منها وهو المشتمل على حروف القافية وحركاتها ، ويدعم هذا التوقع أمور بعضها صوتي وهـو تكـرار حرف الروي وحركته ، وبعضها نحوي ، وعندما نقول : "نحوي " فإن هذا يكون أيضا دلاليا ، لأن المعني مترتب على استكمال عناصر الجملة ، واستدعاء المعني بعضه بعضا يساعد على هذا التوقع ، وبعضها عروضي لأنه لابد من اسـتكمال الوزن عند حد معين ، ففي قول شاعر الحماسة :

لو كنت من مازن لم تستبح إبلى

بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا

إذا لقام بنصري معشر خشن

عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا

<sup>(</sup>١) انظر السابق ، ص ١٢.

<sup>(</sup> ٢ )انظر الأخفش ، كتاب القوافي ، ص،ص ١١ ، ١٢

قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم

طاروا إليه زرقات ووحدانا

لا يسألون أخاهم حين يندبهم

في النائبات على ما قال برهانا

لكن قومي وإن كانوا ذوى عدد

ليسوا من الشر في شيء وإن هانا

يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة

ومن إساءة أهل السوء إحسانا

كان ربك لم يخلق لخشيته

سواهم من جميع الناس إنسانا<sup>(۱)</sup>

فالمقابلة بين " زرافات " وهي الجماعات و " وحدان ا " تستدعي كلمة " وحدان " ، وهذه الكلمة في الوقت نفسه متوافقة مع القافية صوتيا ونحويا والمقابلة التركيبية بين " يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة " و " ومن إساءة أهل السوء إحسانا " تستدعي كلمة " إحسانا ": واحتياج الفعل " لا يسألون أخاهم " والفعل " لم يخلق ... " إلى مفعول به ، والاحتياج إلى تكملة البيت وزنيا كذلك ، والتناسب الدلالي أيضا كل هذا يستدعي " برهانا " و " إنسانا " وهكذا .

على أن العروض إذا كان يسوى في الساكن بين الصحيح واللين ، فإن القافية لا تسوى فيه بينهما ، فالساكن في الردف لين لا صحيح ، وهو ألف أو واو أو ياء ( باستثناء المفتوح ما قبلها ) ، وهو في التأسيس ألف ، وفي الوصل (باستثناء الوصل بالهاء) لين هو الألف أو الواو أو الياء ، وفي الخروج لين هسو الألف أو الواو أو الياء .

<sup>(</sup>١) انظر شرح ديوان الحماسة ، للمرزوقي ٣١/٢٣/١ ، نشر أحمد أميـــن وعبــد الســـلام هارون ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٥١ .

وإن تمييز علم القافية في الساكن بين الصحيح واللين تمييز وظيفي مبنيي على ما يقدمه كل منهما من وظيفة صوتية . وبما أن القافية آخر البيت ، فإن وظيفة اللين هي الصالحة لهذه الحروف فيها ، لما في اللين من طابع الامتداد ، سواء كان ذلك في الخروج أو الوصل أو التأسيس أو الردف .

أما ساكن القافية الأول - حسب تعريف الخليل لها - في القافية المجردة من الردف والتأسيس ، فيجب ألا يكون لينا ، بل صحيحا ، حتى لا تصبح القافية مردفة أو مؤسسة ، فلو أن امرأ القيس مثلا جعل الميم الساكنة في ( أمثل ) ألفا هكذا:

# ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى

### بصبح فما الإصباح منك بماثل

لانتقلت القافية من حالة التجرد من الردف والتأسيس ، إلى حالة التأسيس. وكذلك لو جعل الشاعر الذي من عبد القيس السين الساكنة في (نسر) ألفا هكذا:

# كأن سنانه خرطوم نار

لانتقلت القافية من حالة التجرد من الردف والتأسيس ، إلى حالــة الــردف بالألف ، والبيت في أصله ذو قافية مجردة ، وهو :

هكذا إذن ، تقوم القافية على التمييز في الساكن بين الصحيح و اللين ، و هـو ما لا يفعله العروض .و إن تمييز الشعراء في القافية بين (المطلقة) و (المقيدة) ، و هما معا منتهيان بساكن ، و إثبات الخليل لذلك في القافية ، لمظـــهر أخـر مــن

<sup>(</sup>۱) انظر البيت لرجل من عبد القيس ، من القصيدة المفضلية رقم ۱۳ ، ص ص ۲۰ : ۲۱ للمفضل الضبي (المفضليات) ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، عبد السلام هارون ، ط۳ ، دار المعارف ، القاهرة ، ۱۹۲۶ .

مظاهر قيام القافية على أساس صوتي مخالف لما في العروض . فما انتهي لساكن صحيح مقيد ، وما أنتهي بساكن لين (مطلق)(١)

<sup>(</sup>١) انظر العروض والقافية دراسة في التأسيس والاستدراك ، محمد العلمي ، ص ١٨٤.

#### [٢] حروف القافية:

وهي عبارة عن مجموعة من الأصوات التي تعطي الشعر رنينه وإيقاعه حتى يتحقق الجمال حين الأداء الصوتي له ؛ لأن الشاعر يختم بها أبيات قصيدته ، ملتزماً بعضها بعينه ، وملتزماً بعضها الآخر بنظيره ، وهي ستة حروف أعطي العلماء لكل منها اسماً خاصاً به ، وهي حسب نتابعها في القافية : التأسيس ، والدخيل ، والردف ، والروي ، والوصل والخروج ، لذلك حين يقول الشاعر :

## من لا يمت عبطة يمت هرما

### للموت كأس فالمرء ذائقها

فالقافية "ذائقها "، والألف تأسيس ، والسهمزة دخيه ، والقهاف روى ، والهاء وصل ، والألف خروج ، ولم يرد في تلك القافية الردف ؛ لأنه لا يجتمع مع الدخيل . وتتفاوت قيمة هذه الحروف تبعاً لتفاوت قيمها الصوتية ، ووجه التمسك بها ؛ فأهمها الروي ، ثم الوصل والخروج ، وأخيراً التأسيس والدخيه والردف (') . وقد عبر ابن جنى عن ذلك تعبيراً واضحاً في قوله : " آخر السجعة والقافية أشرف عندهم من أولها ، والعناية بها أمس ، والحشد عليها أو في وأهم ، وكذلك كلما تطرف الحرف في القافية از دادوا عناية به ، ومحافظة على حكمه "(۱)

ولذلك عدلوا في تتاولهم إياها عن ترتيبها على حسب مواضعها إلى ترتيبها بحسب أهميتها .

و آخر وحدة مسموعة في البيت هي كلمة القافية ، ولذلك تكون أكثر الكلمات علوقاً بالذهن وبقاء في السمع ، فهي كلمة الصدى والرنين القابلة للترديد سواء أكانت كلمة القافية آخر جملة أم لا ، فهي آخر بين - على كلل حال - ،

<sup>(</sup>١)انظر القافية في العروض والأدب ، د./ حسين نصار ، دار المعارف بمصر ، ١٩٨٠ .

<sup>(</sup> ۲ )أنظر الخصائص لابن جنى ۱/٤/۱، تحقيق محمد على النجار، دار الكتب المصريـــة، ١٩٥٢

والشعر مبني على أن البيت وحدة شعرية ، ولذلك كانت القوافي موقوفاً عليها في أصل البناء الشعري .

سلوك الشعر طريقاً مغايرة في الوقف على كلمة القافية سواء أكان ذلك باختيار الوقف على الحركة وإشباع هذه الحركة ، أم كان ذلك باجتزاء بعض كلمة القافية ، فهي مغايرة على أي نحو ، خاصة إذا لم تكن كلمة القافية نهاية جملة .

ومهما يكن من أمر فإن الوقف على كلمة القافية مغاير لطرق الوقف في غير الشعر ، ولذلك كان النحويون دائماً في حديثهم عن أحكام الوقف ف وقواعده يستثنون الشعر .

وكل وقف لا يكون اختياريا ، ويقصد به معني إضافي ، يأتي مخالفاً للوقف الاختياري ، وحديث النحويين يكون عن الوقف الاختياري " وهو غير الذي يكون استثباتا ، وإنكاراً ، وتذكراً ، وترنما "(۱) فهذه أنواع من الوقف يقصد بها معنى يراد له " فالاستثباتي هو الواقع في الاستثبات والسؤال المقصود به تعيين مبهم نحو : منو ومنا ومنى لمن قال : جاءني رجل ، ورأيت رجلاً ، ومررت برجل . وأيون ، وأيين لمن قال : جاءني قوم ، ورأيت قوماً ، ومررت بقوم .

والإنكاري هو الواقع في السؤال المقصود به إنكار خبر المخبر ، أو إنكلر كون الأمر على خلاف ما ذكر فإن كانت الكلمة منونة كسرت التنوين وتعينت الياء مدة ، نحو : أزيد نيه بضم الدال وكسر النون لمن قال : جاءني زيد . وأزيدنيه بفتح الدال وكسر النون لمن قال : رأيت زيداً . وأزيدنيه بكسر هما لمن قال مررت بزيد . وإن لم ناتكن أتيت بالمدة من جنس حركة آخر الكلمة نحو : أعمروه ، وأعمراه وأحذاميه لمن قال : جاءني عمر ورأيت عمر ومررت بخدام والتذكري هو المقصود به تذكر باقي اللفظ فيؤتي في آخر الكلمة بمدة من جنس حركة آخر ها نحو : قالا وتقولو وفي الداري ، ولو قصد الوقف لا للتذكر لم يؤت بها .

<sup>(</sup>١) انظر شرح الأشموني ، لألفية ابن مالك ، ٢٠٣/٤ ، دار إحياء الكتب العربية القاهرة .

والترنمي كالوقف في قوله:

# أقلى اللوم عاذل والعتابن

بالتنوين المسمي نتوين النرنم(1) والنرنم أحد أنواع الوقف في الشعر(1).

فكل وقف غير عادي يؤدي إلى تغيير البنية ، وقد عدوا الوقف على القافية من أنواع الوقف غير الاختياري ، ولذلك فسلوك الوقف فيها مغاير .

أما القافية المقيدة فإنها تحقق من هذه العناصر أربعة فحسب ، لأنها تفقد عنصر إطالة الحركة.

وقد يتحقق بعض هذه العناصر في غير الشعر كأن يحدث ذلك في السجع على سبيل المثال ، ومع ذلك يظل لهذه العناصر تفردها ودلالتها الخاصة لأن عنصر " الوزن " يصبغها بسياق شعري خاص يجعل لها إيقاعاً متميزاً .

والفرق بين الشعر والنثر في وجود هذه العناصر فرق كمي على كل حال بحيث إذا وجدت في النثر فإنها لا تمثل ملمحاً واضح التردد (٦).

#### الروي :-

هو الحرف الذي تبني عليه القصيدة وإليه تنسب ، فيقال: قصيدة دالية أو رائية أو ميمية أو نونية للذلك حين يقول الشنفرى:

أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل

نقول " لامية الشنفري " وحين يقول ابن زيدون:

أضحى الثنائي بديلاً من تدانينا وناب عن طيب لقياتا تجافينا

<sup>(</sup>١)انظر السابق.

<sup>(</sup> ٢ )انظر سيبويه ، الكتاب ٢٠٦/٤ ، تحقيق عبد السلام هارون .

<sup>(</sup> ٣ )انظر الجملة في الشعر العربي ، د./ محمد حماسة عبد اللطيف ، ص ١٣٦ .

نقول " نونية " ابن زيدون" . وحين يقول شوقي: ولد الهدى فالكائنات ضياء و

وضم الزمان تبسم وثناء

نقول " همزية شوقي " . وقد قال علماء القافية عن الروي : " وفي السووي من التمكن ما ليس في غيره من الحروف اللازمة ؛ لأننا قد نجد تارة شعراً خالياً من التأسيس ، وتارة شعراً خالياً من الردف ، ويوجد ما هو خال من الصلة والخروج ، ولا يوجد شعر يخلو من الروي ؛ فلهذا المعني ، والله أعلم ، خص بالاسم المشتق من الرواية ، ووقع به التمييز فقيل : لامية امرئ القيس ، وداليسة النابغة ، وميمية زهير "(۱) .

وقد كانت هناك عدة تعليلات لتسمية هذا الحرف للتتوخى بالروي ، فيقال سمى رويا أخذا له من الروية ، وهي الفكرة ؛ لأن الشاعر يرويه ؛ فهو (أي الروي) وزنه الصرفي " فعيل " بمعني " مفعول " . ويقال : هرو ماخوذ من الرواء، وهو الحبل يضم شيئاً إلى شيء ؛ فكأن الروي شد أجزاء البيت ووصل بعضها ببعض ، أو كأنه ربط أبيات القصيدة بعضها ببعض ربطاً شكلياً متمثلاً في الموسيقي الظاهرة. ويقال : الروي من قولهم : للرجل رواء ؛ أي منظر حسن فسمي روياً ؛ لأن به عصمة الأبيات وتماسكها ، ولو لا مكانه لتفرقت عصباً ولرح يتصل شعراً واحداً (٢) .

وهو الحرف الذي بنيت عليه القصيدة وتنسب إليه ، ولا يكون هذا الحوف حرف مد ولا هاء أي هو آخر الشعر المقيد وما قبل الوصل في الشعر المطلق ، ويسمي الروي مطلقاً إن كان متحركاً ومقيداً إن كان ساكناً ، ويصلح أن تكون جميع حروف الهجاء روياً إلا الألف والواو والياء والهاء والتتوين بأنواعه ونول التوكيد الخفيفة .

<sup>(</sup> ١ )انظر كتاب القوافي للتنوخي ، ص ٧٥ .

<sup>(</sup> ٢ )انظر علم الجمال اللغوي المعاني البيان والبديع ، د./ محمود سايمان ياقوت ، ص ٢٤٨ .

إلا أن هناك بعض الحالات لهذه الأحرف يمكن أن تعد فيها رويا كالألف المقصورة والياء الأصلية الساكنة المكسور ما قبلها والسواو الأصلية الساكنة المضموم ما قبلها والهاء الأصلية المتحرك ما قبلها . وتاء التأنيث ساكنة ومتحركة، وكاف الخطاب والميم إذا سبقتها الهاء أو الكاف .

فالروي مثلا هو الباء في الأبيات التالية ١- ألا لله درك من فتي قوم إذا ذهبوا

(مجزوء الوافر).

٢ -لقد سبقتك اليوم عيناك سبقة

وأبكاك من عهد الشباب ملاعبه

(الطويل)

٣-إلا ليلك لا يذهب وينط الطرف بالكوكب(الهزج)

ومن حكم لزوم الروي أنه في معظم الورود يعتمد على كونه مقطعا قائما بذاته . والصامت من الأصوات يتحقق فيه ذلك تماما ؛ لأننا إذا عددنا الحركة سابقة عليه أو تابعة له ، فإنه يكون من خلال ذلك وحدة مقطعية أيا كان مقيدا أو مفتوحا أطلق مجراه ؛ ومن أجل ذلك لم يقبل الصائت رويا ؛ لأنه لا يمثل وحدة مقطعية مستقلة .

فهو كمال ولن يصبح جزءا من تشكيل مقطعي إلا من خلال اعتماده علسى صامت لا حركة أخرى قصيرة ؛ لأن الكم معها مهما طسال يعسود نهايسة إلسى الاعتماد على الصامت .

ومعني أن يشكل الصامت مقطعا مستقلا . أن يكون وحدة ظاهرة الإيقاع . إذا ما حدث التزام فهو قيمة نطقية أو كتلة نطقية يبرز دورها في تمام الإيقاع .

وإذا خلص الصامت لهذا التركيز الإيقاعي ، فإن مجموعة من الصوائـــت تأى عنه وإن مثلت مقطعا . فلا تقبل رويا كالهاء والتنوين ، والتنوين في الإيقاع

العربي رنة يقوم بأمرها المد تماماً لما فيه من تردد ومدي زمني يوافق ما يعطيه حرف المد الذي وضع في نطاق الوصل .

أما الهاء فخلوصها روياً لا يماثل خلوص الصوامت . لأن هويتها نهايــة لا تظهر وضوح الصامت حيث الوقف عليها حين تسكينها لا يظهر حدها الصوتــــي تماماً وكما أن الخروج معها يجعلها والمد كالصوت الواحد في قيمة النهاية.

ويبقي من الصوامت أمرا الكاف والتاء وهما حرفان لا يوحيان يتفنن شعري حيث يمكن لكلمات المعجم أن تحمل هذين الحرفين لاصقين لها ، فلا خصوصية معهما لصوت لغوي أو نسق لغوي عن نسق آخر وعهدنا بالحروف أن تكون مختلفة الاستعمال كما يبدو من التراوح بين وجودها في قوافي الشعر العربي قلة وكثرة فقد أضحت بعض الصوامت شيوعاً نهائياً وضاقت نهاية الإيقاع عن صوامت أخرى.

وفي سبيل إدراك نسبي للأصوات التي تشيع رويا والأصوات التي تنسدر نذكر . وهناك محاولة للدكتور إبراهيم أنيس في كتابه "موسيقى الشعر "محاولات إحصائية خرج منها بنتائج أساسها " ولا يمكن أن نقسم حروف الهجاء التي تقعم روياً إلى أقسام أربعة حسب نسبة شيوعها في الشعر العربي :

- (أ) حروف تجئ روياً بكثرة وإن اختلفت نسبة شيوعها في أشـــعار الشــعراء وتلك هي: الراء - اللام - الميم - النون - الباء - الدال - السين - العين .
- (ب) حروف متوسطة الشيوع . وتلك هي : القاف ـ الكاف ـ الهمزة ـ الحـاء ـ الفاء ـ الياء ـ الجيم .
  - (ج) حروف قليلة الشيوع: الضاد الطاء الهاء التاء الصاد الثاء .
- (د) حروف نادرة في مجيئها روياً: الذال الغين الخاء الشـــين الــزاى الظاء الواو ".

ويعقب الدكتور أنيس على الكثرة والقلة قائلاً: "ولا تعزى كثرة الشيوع أو قلتها إلى ثقل في الأصوات أو خفة بقدر ما تعزي إلى نسبة وردوها في أو اخبو

كلمات اللغة"(١). ويكفينا دلالة تعليقه الأخير ؛ لأن دلالة الكثرة المعجمية يحوطها تفسير صوتي يجعل الثقل والسهولة أساسين حاكمين للورود . فحين ترفض الظلم نهاية فليس لذلك من تعليل صوتي إلا الثقل الوارد من خلال وضع الظاء في نسق صوتي مع ما يجاورها .

ويحتاج الروي إلى مد وراءه وما جاء منه مقيداً مطلبه قليك في شعر غنائي . وإن أصبح مقيداً فلا صلاحية له في غناء إلا لو حددت طبيعة الروي بأن كان صامتاً يوحي في نطقه بذبذبات المد ومداه كأن يكون لوناً أو ميماً او مردوفاً بمد قبله كما في الكلمات عماد ـ زمان ـ سلام ـ عراك .. الخ.

وأن الروي يشكل مع ما قبله وما بعده قيمة القافية مكتملة فلا انفراد له ايقاعياً وإن كانت قيمته واضحة ، وعدم الاعتماد عليه منفرداً مميز لإيقاع الشعر وإلا لأضحى بنيان القافية شبيها ببنيان سجع في أسلوب نثري يجعل الاعتماد على صوت وحيد مكرر سمتاً له (٢).

وقد وقف الشعراء والعروضيون موقفاً يبيح استعمال بعض الحروف روياً ولا يبيح استعمال أخرى في مواضع مختلفة من الكلام قد ترتبط بأغلب الأحيان بوظيفة هذا الصوت الذي يؤديها في الكلام.

فلماذا إذن وقف الشعراء والعروضيون ، كلهم او بعضهم ، هذه المواقف من هذه الأصوات ؟

أكثر الأصوات المرفوضة والأصوات الضعيفة مورفيمات مقيدة أو أجزاء من مورفيمات مقيدة ، مثل : ( ألف الاثنين - واو الجماعة - ياء المخاطبة - الهاء المضمرة - الكاف المضمرة ). ويبدو أنهم لهذا السبب أحسوا أنها أقل شاناً من المورفيمات الحرة ، ومن الأصوات التي تدخل في تكوين المورفيمات الحرة .

<sup>(</sup>١) انظر موسيقي الشعر ، د./ إبراهيم أنيس ، ص ٢٤٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر القافية تاج الإيقاع الشعري ، د./ أحمد كشك ، ص ٦١ .

ويشى بهذا الإحساس قول " حازم القرطاجني ":

( ويستحسن أيضاً في ما كان من كافات الضمائر وتاءات التانيث مقطع الشعر أن يلتزم قبلها حرف بعينه ، وتلتزم فيه حركة بعينها . ويجوز أن لا يلتزم قبل ذلك حرف . فإن لم يلتزم كان الوجه أن تلتزم حركة بعينها ، لئلا ينضاف إلى كون الروي ليس بمقطع كلمة ، وإنما هو حرف زائد يعاد مع كلم مختلفة المقاطع، أن يكون ما قبله متغيراً بأنواع الإعراب ، فتبتعد مقاطع الأبيات بذلك عن النتاسب ويقع فيها اختلاف ..)(۱) .

فهذه الحروف التي يجدها ضعيفة في موقع الروي لا يراها كلمات و لا أجزاء من كلمات ، وإنما هي (حروف زائدة). واختلاف ما قبلها من أصوات يبعد خواتيم الأبيات عن التناسب ويوقع فيها الاختلاف ، على حد قوله ، وكان هذه (الحروف الزائدة) لا تدخل في حسابه ، ولا اعتبار لها عنده .

ومثل ذلك قول السكاكي: (والمراد بالروي: الحرف الآخر من حروف القافية ، إلا ما كان تتوياً ، أو بدلاً من التتوين ، أو حرفاً إشباعياً لبيان الحركة مثل: المنزلا ، المنزلو ، المنزلي ؛ أو قائماً مقام الإشباع في كونه مجلوباً لبيان الحركة وهو الهاء مثل: كتابيه ، حسابيه ، أو مشابها للحرف الإشباعي: كالف ضمير الاثنين ، وكواو ضمير الجماعة مضموماً ما قبلها ، وكياء ضمير المؤنث مكسوراً ما قبلها ، مثل : لم يضربا ، لم يضربوا ، لم تضربي ؛ ويلحق الألف في مثل أنتما وضربتما ومنكما ؛ والواو في مثل : أنتمسو ، ضربتموا ، منكمو ، منهمو، بألف ضربا وواو ضربوا ..)(٢) . فالمورفيمات المقيدة والأصوات المكونة مقام هذه الأصوات أو شبيهة بها .

<sup>(</sup>١) انظر منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، حازم القرطاجني ، ص ٢٧٤ .

وهذه المورفيمات المقيدة تشيع شيوعا عظيما لا يكاد يساويه أو يدانيه شيوع أي من المورفيمات الحرة ، وهو شيوع يجعل أثرها السمعي النفسي أضعف كثيرا من غيرها ، ومن ثم نشعر بضعف التقفية إذا كان الروي مورفيما مقيدا أو صوتا من أصوات مورفيم مقيد .

ويتضح ذلك إذا تأملنا هذا البيت للأعشى:

شاو مشل شلول شلشل شول(۱)

وقد غدوت إلى الحانوت يتبعنى

أو هذا البيت للمتنبى:

الجود يفقر والإقدام قتال(٢)

لولا المشقة ساد الناس كلهم

أو هذا البيت للمنتبى أيضا:

وبالناس روي رمحه غير راحم<sup>(۳)</sup> في عجز البيت الأول هو الشين

ومن عرف الأيام معرفتي بها فأكثر الأصوات لفتا للسمع

الذي ورد ست مرات ، أما صوت الضمة فلا تكاد نلتفت إليه بالرغم من وروده ست مرات كذلك في الشطر نفسه ، وما ذلك إلا لأن الكسرة تشبيع في الكلم شيوعا واسعا إذا قورنت بالشين .

ويقال مثل ذلك عن صوت القاف في البيت الثاني (خمس مرات) ، مقارنا بالفتحة (سبع مرات).

وكذلك عن صوت الراء في البيت الثالث (ست مرات) مقارنا بالفتحة (ثلاث عشرة مرة).

<sup>(</sup>۱) انظر شرح المعلقات السبع للزوزني ، تحقيق محمد عبد القادر أحمد ، دار النهضية المصرية ، القاهرة ، ۱۹۸۷ .

<sup>(</sup> ٢ )انظر ديوان المتنبي ، ج٣ ، ص ٢٨٧ ، دار الفكر ، د.ت .

<sup>(</sup> ٣ )انظر السابق ، ج٤ ، ص ١١٢.

وما يقال عن الأصوات يقال عن المورفيمات ، فحين يكون اللفظ مهجورا أو قليل الاستعمال يكون وقعه في النفس أقوى من مرادفه إذا كان مبتدلاً أو كثير الدوران ، ويبدو ذلك في جملة مثل (ما اجمل هذا البناء العسالي) إذا استبدلنا بكلمة (العالي) كلمة (الشاهق) أو (الشامخ) أو (المنيف) ، فلا شك أن كلاً من الكلمات الثلاث أشد تأثيراً من مرادفها الشائع (العالي) (۱).

والروي هو الحرف الذي تبني عليه القصيدة ويتكرر بتكرر الأبيات ، وربما نسبت إليه القصيدة ، وتتقسم حروف الهجاء من حيث صلاحيتها لأن تكون روياً أو عدم صلاحيتها إلى ثلاثة أقسام :-

- ١- ما لا يجوز أن يكون روياً ، وهي سبعة حروف .
- ٢- ما يجوز أن يكون روياً ، وأن يكون وصلاً ، وهي ثمانية حروف .
  - ٣- ما يتعين أن يكون روياً ، وهي ما بقي من حروف الهجاء .

## والمروف التي تصلم أن تكون روياً :

حروف المد الثلاثة ، والهاء ، والنتوين " نتوين الترنم " وهو الذي يلحـــق القوافي المطلقة ، كقول جرير :

أقلى اللوم - عاذل - والعتابن وقولى - إن أصبت - لقد أصابن فالنون الساكنة التي في " العتابن " و " أصابن " عوض عن ألف الإطلاق .

والسبب الرئيسي في منع صلاحية هذه الحروف للروى أنها تمثل حركـــة الحرف الصحيح الآخر . ولنتكلم الآن عن كل واحد منها على حدة .

الألف: ليست الألف غير صالحة على الإطلاق لأن تقع روياً ؛ إذ إنها تكون كذلك في موضعين:

<sup>(</sup> ۱ )انظر بحوث في الشعر واللغة ، د. على يونس ، ص ٦٢ ، مكتبـــة الأداب ، القــاهرة ، د. ت .

۱- أن تكون الألف من أصل بنية الكلمة كما في قول الراجز:
 ذكرت والأهواء تدعو للهوى

والعيس بالركب يجاذبن البرى

فالألف في " الهوى " و " البرى " ( جمع برة ، وهي الحلقة التي تعلق في أنف الجمل ) أصلية ؛ لذلك تكون روياً .

ومن ذلك مقصورة ابن دريد التي يقول فيها:

وعز فيهم جـانباه واحتـمى أظلم من حيات أنـباث السفا جميعهم أقطار البـلاد والقـرى من غمره في جرعة تشفى الصدا

من ظلم الناس تحاشوا ظلمه وهم لمن لأن لهم جانبه والناس كلاً إن بحثيث عنهم عبيد ذي المال وإن لم يطعموا

٢-أن تكون الألف زائدة للتأنيث مثل "ليلى "و "حبلى "، أو للإلحـــاق مثــل "
 أرطى "و "علقي ".

أما الألف التي لا تصلح لأن تكون روياً فيمكن تقديمها خلال النقاط الآتية 1-الألف التي تسمي ألف الإطلاق أو الإشباع أو الترنم ، ومن شـــواهدها قـول الشاعر:

لا أرى الموت يسبق الموت شيء ·

نغص الموت ذا الغنى والفقيرا

٢-الألف التي تبين حركة بناء الكلمة كالألف التي في " أنا " من قول الشاعر :
 فقالت: صدقت ، ولكننى أنا

وقول عمرو بن معدى كرب:

ما قطر الفارس إلا أنا

قد علمت سلمي وجاراتها

٣-الألف المبدلة من تتوين المنصوب حين الوقف قال شوقي:

كاد المعلم أن يكون رسولا

قم للمعلم وفه التبجيلا

٤-الألف المبدلة من نون التوكيد الخفيفة عند الوقيف ، ومن شواهدها قول الأعشى:

ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا

وإياك والميتات لا تقربنها

أراد " فاعبدن " . وقال المتنبي :

باد هواك ، صبرت أم لم تصبرا وبكاك إن لم يجرد دمعك أو حرى أراد " تصبرن ".

٥-ألف الاثنين كما في " ذهبا " لا تكون روياً ، وإنما هي وصل والحرف السابق عليها هو الروي .

الياء: وليست الياء على إطلاقها غير صالحة لأن تكون روياً ؛ إذ إنها تكون كذلك في المواضع الآتية:

1- تكون ياء النسب المشددة روياً كما في قول سديف محرضاً السفاح على الأمويين :

فضع السيف وارفع السوط حتى لا ترى فوق ظهرها أموياً وهناك ياء مشددة ليست للنسب ، ولكنها تكون روياً كما في قول الشاعر : تأن في الشيء إذا رمته فتدرك الرشد من الغي

٢-الياء المتحركة على أن تكون مسبوقة بحرف متحرك كما في قول الشاعر:
 تأن في الشيء إذا رمته فتدرك الرشد من الغي

٢-الياء المتحركة على أن تكون مسبوقة بحرف متحرك كما في قول الشاعر:
 يقولون: ليلي بالعراق مريضة فيا ليتني كنت الطبيب المداويا
 فشاب بنو ليلي وشاب بنوابنها وحرقة ليلى في الفؤاد كما هيا

٣-تكون الياء متحركة أو ساكنة فتقع روياً على أن تكون مسبوقة بحرف سلكن كما في قول الشاعر:

أجل الناس - إن فخروا - نصابا وأكرمهم - إذا اختبروا - سجايا عالى الناس المنافقة بعد ساكن كما في "عصاي "و "هواي ". ياء المخاطبة المفتوح ما قبلها مثل " اخشي ".

ولعله من المفيد الإشارة إلى أن هناك ياء تصلح لأن تكون روياً أو وصلاً؛ وذلك في المواضع الآتية:

١-حين تخفيف ياء النسب يجوز أن تكون رويا أو وصلاً . قال الشاعر : أشاب الصغير وأفتي الكبير سحر الغداة ومر العشي '
 ٢-الياء الأصلية او المنقلبة عن أصل ، والأحسن أن تكون وصلاً لا رويا . قال الشاعر :

وحاجة من عاش لا تنقضي وتسبقى له حاجة ما بقى

نروح ونغدو لحاجاتنا تموت مع المرء حاجاته

٣-هناك كلمات وزنها الصرفي " فعيل " ، وتصلح الياء الأولى لأن تكون روياً
 أو وصلاً كما في قول الراجز:

ألم تكن حلفت بالله العلي أن مطاياك من خير المطي

أما الياء التي تمتنع أن تكون روياً فأشهرها الياء التي تاتي للإطلاق أو الترنم أو الإشباع. قال شوقي:

أحل سفك دمي في الأشهر الحرم

ريم على القاع بين البان والعلم

فالميم روي ، والياء للإشباع ؛ لأن " الحرم " حين كتابتها عروضيا تصبح " الحرمى " . والدليل على أن الميم روي قول شوقي في القصيدة نفسها : لما رنا حدثتني النفس قائلة

يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمى

وكذلك إذا كانت الياء ضمير المتكلم امتنعت أن تكون روياً ، وهي وصل كما في قول حافظ :

رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي وناديت قوى فاحتسبت حياتي الواو: تصلح الواو لأن تكون روياً في المواضع الآتية:

١-الواو المتحركة ، ومن أمثلتها قول الشاعر :

فما إن يقال له: من هوه؟

إذا ما ترعرع فينا الغلام

٢-تكون الواو من أصل بنية الكلمة كما في "صفو " و "حلو " و " بهو " وفي تلك الحال تكون روياً بشرط أن يكون الحرف السابق عليها ساكناً كما في قول الراجز :

إني إذا ما خدالتني دلوي سقيت من حوض غزير الصفو ما لم يكن في طرف من شكو

٣-أن تكون واو الجماعة الساكنة المفتوح ما قبلها كما في قول الرجز:

حدثنا الراوون فيما رووا أن شرار الناس قوم عصوا

٤-الواو المشددة كقوله:

وإن من شرائط العلو العطف في البؤس على العدو

وواو الجماعة المضموم ما قبلها منع العلماء وقوعها روياً ، ولكن وردت أبيات لمروان بن الحكم جعلها كذلك ، وهي قوله :

هل نحن إلا مثل من كان قبلنا

نموت كما ماتوا ، ونحيا كما حيوا

وينقص منا كل يوم وليلة

ولابد أن نلقي من الأمر ما لقوا

نؤمل أن نبقى ، وكيف بقاؤنا ؟

فهلا الألى كانوا مضوا قبلنا بقوا

فنوا وهم يرجون مثل رجائنا

ونحن سنفنى مرة مثل ما فنوا

لنا لوهم يوم القيامة موعد

سندعى له يوم الحساب إذا دعوا

ويحبس منا من مضى لاجتماعنا

بموطن حق ثم نجزی إذا جزوا

فمنهم سعيد سعدة ليس بعدها

شقاء ، ومنهم بالذى قدموا شقوا

عموا عن هدى قصد السبيل عمى الذي

رأه وقرن قد خلا قبلهم عموا

قال أبو العلاء المعرى: " وإذا كانت للإضمار في مثل: فعلوا وقتلوا، وكان ما قبلها مضموماً ولم تكن مثل:

عصوا ورموا ؛ فإنها تكون وصلاً لا غير . فإن جاء غير ذلك حسب من عيوب الشعر التي تسمي الإكفاء والإجازة ونحو ذلك . وقد وجدت فسي أشعار قريش شعراً منسوباً إلى مروان بن الحكم قد جعل الواو فيه روياً ، في مثل :

دعوا ولقوا ، فإن صبح ذلك فليس بأبعد مما بني على الألف ، وذلك قليسل نادر والواو المضموم ما قبلها في مثل : فعلوا ، لا تكون إلا وصلا ، وليس على الشذوذ تعويل . ولا أعرف لأحد من أهل الفصاحة مثل أبيات مروان "(') . فالواو المضموم ما قبلها لا تكون إلا وصلا عند أبي العلاء ، وهذا الشعر الذي ورد عن مروان بن الحكم قليل مثاله ، نادر وجود الحكم قليل مثاله ، نادر وجود في ديوان العرب ؛ لذلك لا يعول عليه ، وقد انتهى أبو العلاء إلى أن " ما بني على السواو قليل جدا ً ؛ لأن العرب إنما كانت تتبع أشرف الكلم في السمع "(١) .

والواو التي لا تصلح لأن تكون روياً ، ويأتي على رأسها السواو التسي للإطلاق أو الإشباع او الترنم والتي ما قبلها مضموم ، ومن أمثلتها قول شوقى :

<sup>(</sup>١) انظر شروح لزوم ما لا يلزم لأبي العلاء المعري ، ٤٣/١.

<sup>(</sup>٢)انظر السابق ١/٣٧

# من أى عهد في القرى تتدفق وبأى كف في المدائن تغدق

فالواو ناتجة عن إشباع ضمة القاف وهي وصل ، وليست رويياً . وقد توقف الأخفش أمام تلك الواو ؛ بالإضافة إلى الألف والياء موضحاً العلة في عدم صلاحيتها لتكون روياً قائلاً : " وإنما منعهن أن يكن روياً أنهن ليس لهن أصول في الكلام ؛ وإنما هن مزيدات على ما قبلهن لتمام الشعر ، وإنما زادوهن من بين الحروف ؛ لأن الشعر وضع للغناء والترنم ، وأكثر ما يكون ذلك في آخر البيت ، فزادوا حروفاً يجري فيها الصوت ، وذلك أن الصوت لا يجرى إلا في حروف المد واللين ، وهن الياء والواو الساكنتان والألف "(۱) . وتنتمي إلى هذا النوع الواو اللاحقة بالفعل المعتل المجزوم بحذف حرف علته مثل " لم يغزو " والواو اللاحقة للضمير مثل " ضربتموه " و " غلامهو "(۱) .

ولا تصلح الواو لأن تكون روياً إذا كانت ضمير جمع (واو الجماعة) وما قبلها مضموم ، ومن أمثلة ذلك قول الشاعر :

قوم إذا حاربوا ضربوا عدوهم أو حالوا النفع في أشياعهم نفعوا

فواو الجماعة في "نفعوا "ليست روياً ؛ بل هي وصل ، والروي العين . ويندرج تحت الواو التي لا تصلح لأن تكون روياً تلك التي تلحق الضمير ، ومن أمثلتها قول الشاعر :

تجنوا كان لا ود بينى وبينهم قديماً وحتى ما كأنهم همو فالواو في " همو " وصل ، وليست روياً .

النون: تصلح النون لأن تكون روياً ، ولكن هناك حالتين يمتنع فيهما ذلك هما:

١- من المعروف أن " التتوين " عبارة عن نون ساكنة تلحق آخر الكلمة نطقًاً

لا كتابة ، ولا تصلح نون التنوين تلك لأن تكون روياً .

<sup>(</sup> ١ )انظر القوافي لأبي يعلي النتوخي ، ص ٧٨.

<sup>(</sup> ٢ )انظر القافية في العروض والأدب ، د. حسين نصار ، ص ٥٠ .

۲- لا تكون نون التوكيد الخفيفة روياً ؛ لذلك حين يقول الشاعر :
 وإياك والميتات لا نقربنها ولا تعبد الشيطان والله فاعبدن فالنون في " اعبدن " ليست روياً ، بل الروي هو الدال .

ويري أبو العلاء المعرى أن السبب في عدم صلاحية تلك لأن تكون روياً قلبها ألفاً حين الوقف . قال : " فأما النون الخفيفة فلا يجوز أن تجعل روياً ؛ لأن القافية موضع وقف ، وهذه النون تصير في الوقف ألفاً ، فإن أريد بها التقيلة ، إلا أنها خففت للقافية كما تخفف لام ( أضل ) ودال ( أشد ) ، فلا باس أن تجعل روياً؛ لأنها في نية المثقلة " .

الهاء: هناك ثلاثة أحوال لا يجوز فيها أن تكون الهاء روياً ، وتلك الأحوال هي: ١-هاء السكت وهي التي يوقف عليها لتبين حركة الحرف السابق عليها ، ومـــن أمثلتها قول الشاعر :

بالفاضلين أولى النهى في كل أمرك فاقتده

فالهاء في (فاقتده) هي هاء السكت، وتكون وصلاً، أما الدال فهي حرف الروي. ومن أمثلتها أيضاً قول بعض جوارى العرب:

يا أبتي ويا أبه
حسنت إلا للرقبه
فزينها يا أبه
كيما يجئ الخطبه
بإبسل مقربه
للفحل فيها قبقبه (۱)

فالهاء في الأبيات الثلاثة الأولى للسكت ، وفي الثلاثة الأخيرة للتأنيث .

<sup>(</sup>١)انظر شرح لزوم ما لا يلزم ، لأبي العلاء المعري ، ٤٩/١.

٢-الهاء المنقلبة عن تاء التأنيث المتحركة ، ومن أمثلتها قول الإمام الشافعي :
 أحب الصالحين ولست منهم لعلى أن أثال بهم شفاعة

فالهاء في "شفاعه " أصلها تاء "شفاعة " ، وهي في البيت وصل ، والعين

روي .

وقال الشاعر:

الماء والحسناء والخضره

ثلاثة ليس لها رابع

فالهاء في " الخضره " وصل ، والراء الروي

٣-أن تكون هاء الضمير سواء أكان ساكناً أم متحركاً ، ومن أمثلتها قول زهير بن أبي سلمي :

صحا القلب عن سلمي وأقصر باطله وعرى أفراس الصبا ورواحله فالهاء الساكنة في "رواحله "وصل ، واللام السابقة عليها روي ومثل ذلك قول الشاعر:

أخ ماجد لم يحزني يوم مشهد كما سيف عمرو لم تخفه مضاربة فالهاء الساكنة في "مضاربه "وصل، والباء السابقة عليها روي وقال الشماخ: حمامة بطن الواد بين ترنمي سقاك من الغر الغوادي مطيرها فالهاء المتحركة وصل والراء روي.

وقد عرض القدماء لهذا الحرف في بعض القصائد مع ربطه بالإبداع في العمل الفني ، وعرضوا أيضاً لما أسموه بالتطوع بما لا يلزم ، ومن أولئك ابن جنى الذي قال عن هذا التطوع أن : " هذا أمر قد جاء في الشعر القديم والمولد جميعاً مجيئاً واسعاً . وهو أن يلتزم الشاعر ما لا يجب عليه ؛ ليدل بذلك على غزره وسعة ما عنده . فمن ذلك ما أنشده الأصمعي لبعض الرجاز :

وحسد أوشلت من حظاظها على أحاسى الغيظ واكتظاظها وبعد أن يورد ابن جنى بعض الأبيات يعلق عليها قائلاً:

" فالنزم في جميعها ما تراه من الظاء الأولى مع كون الروي ظاء ، علي عزة ذلك مفرداً من الظاء الأولى ، فكيف به إذا انضم إليه ظاء قبله . وقلما رأيت في قوة الشاعر مثل هذا "(١) .

ويوسع ابن جنى دائرة حديثه عن الروي وذلك حين توقف أمام بعض القصائد التي التزم الشاعر فيها تصغير قوافيها قائلاً: "وأنشد الأصمعي أيضاً من مشطور السريع رائية طويلة التزم قائلها تصغير قوافيها في أكثر الأمر إلا القليل النزر. وأولها:

### سوء مبيتى ليلة الغمير

### عز على ليلى بذي سدير

وبعد أن يورد عدة أبيات من القصيدة يعلق عليها بقوله: " أفلا ترى إلى الله المصغر في قوافيها . وهذا أفخر ما فيها ، وأدله على قوة قائلها ، وانه إنما لزم التصغير في أكثرها بساطة وطبعاً ، لا تكلفاً وكرهاً ؛ ألا ترى أنه لو كان ذلك منه تجشماً وصيغة لتحامى غير المصغر ليتم له غرضه ، ولا ينتقص عليه ما اعتزمه "(۱).

واهتم أبو العلاء المعري بالروي من حيث النظر في دواوين بعض الشعراء والتعرف على ما استعمله روياً من حسروف المعجم . قال : " فأما المتقدمون فقلما ينتظمون بالروي حروف المعجم ؛ لأن ما روي من شعر امرئ القيس لا نعلم فيه شيئاً على الطاء والظاء ، ولا الشين ولا الخاء ، ونحو ذلك من حروف المعجم . وكذلك ديوان النابغة ليس فيه روي بنى على الصاد ولا الضاد ولا الطاء ، ولا كثير من نظائرهن ، وهذا شيء وليس بخفي ... وهذا أبو عبادة ( البحترى ) وله شعر جم ، ولا أعلم فيما روي له ـ شيئاً على الخاء ولا الغيان

<sup>(</sup>١) انظر الخصائص لابن جني: ٢٣٤/٢، تحقيق محمد على النجار، دار الكتب المصرية، ص ٥٢.

<sup>(</sup> ٢ )انظر السابق ، ٢٣٨/٢ وما بعدها .

ولا الناء ، إلا أن يكون شاذاً لم يثبت في أكثر النسخ . وإذا اتفق لــهم أن يجيئــوا بالحرف فقلما يستوعبون مجيئه على كل الحركات .

وإن استعملوه في حال الحركة جاز أن يلغوه من حال الإسكان . مثال ذلك أن أبا الطيب ( المتنبي ) استعمل الهمزة المضمومة والمكسورة ، ولـم يستعمل المفتوحة ولا الساكنة ، واستعمل السين المكسورة دون المفتوحة والمضمومة والساكنة ، وكذلك جرئ أمر الشعراء المتقدمين والمحدثين "(۱).

وقال الدمنهوري في كتابه (الإرشاد الشافي على من الكافي) ؛ إذ قال : إذا جاءك بيت فانظر إلى آخر حرف منه ، فإن كان واحداً مما لا يجوز أن يكون روياً فتجاوزه إلى الذي قبله ، فإن لم يكن واحداً منها فاجعله روياً . وإن كان واحداً منها فتجاوزه إلى ما قبله ، فإنه لابد أن يكون روياً ؛ لأنه لا يمكن أن يلحق بعد حرف الروي أكثر من حرفين : الأول الوصل ، والتاني الخروج . مثلاً. بيت رؤبة وهو :

# وقاتم الأعماق خاوى المخترق

آخره القاف ، وليست واحداً من الحروف المستثناه فهي حرف الـــروي ، والقصيدة لذلك قافية ، وبيت زهير بن أبى سلمى وهو : صحا القلبُ عن سلمى وأقصر باطله

# وعرى أحزاس الصبا ورواحلة

آخره الهاء ، إلا أنها من الحروف المستثناة ، ألا تراها هاء إضمار متحركاً ما قبلها ، فلا تكون روياً بل وصلاً ، ولذا عددنا ما قبلها وهو اللام روياً ، وليست من الحروف المستثناة ، فهي الروي ، والقصيدة لذلك لأمية . وبيت الأعشى وهو:

<sup>(</sup>١)انظر شرح لزوم ما لا يلزم ، لأبي العلاء المعري : ٣٩/١ .

آخره الألف ، ولا تكون روياً بل خروج ؛ لأنها تابعة لهاء الإضمار ، فقد عددنا ما قبل الهاء وهو الدال روياً ، وليست من الحروف المستثناة ، فهي إذن الروي ، والقصيدة لذلك دالية ، وقس (١)

وهذه الأحرف التي لا تصلح أن تكون روياً يجب أن يعتبر أن ما قبلها هـو " الروي " .

ومعني ذلك أن جميع الحروف الصحيحة تصلح للروي ، وكذلك تصلح للروي حروف اللين .

وسوف نتكلم عن أحرف اللين التي تصلح للروي عند الكلام على الوصل وعلى الهاء أيضاً .

أما بقية الحروف الصحيحة فتصلح روياً دون قيد ، فسإذا كان الحرف الصحيح ساكناً فهو "روي " وعنده تنتهي القافية ، أما إذا تحرك فال الصحيح يكون "روياً وحركته وصلاً .

و لا فرق في " الروي " بين أن يكون ما قبله محركاً أو ممدوداً ، ومثال " الروى " الساكن الذي تحرك ما قبله قول الشاعر :

مقبلات بمفرح أو بمحزن كم سسمعنا بأنه غير ممكن ؟ واستطابوا الخسلاف حتى تمكن فانبري بعضهم على البعض يطعن

إيه عدادة السنين علينا هل سبيل بين الورى لوفاق فرقهم أجناسيهم ولغاهم واشتروا بالإخاء ... حقداً بليغاً

ومثال الروى الساكن الذي قبله مد قول الشاعر:

فاستمع شكوى الحزانى المتعبين

أيها الليل أيدنا نشــــتكي

<sup>(</sup>١) انظر علم الجمال اللغوي ، د. محمود سليمان ياقوت ، ص ٢٦٨ .

هدنا الحزن وأضنانا الأسى قد شكوناك وجننا نشتكى

وبرانا الوجد في دنيا الشجون لك شيئاً في خيال الذاهسلين

في قول الشاعر:

وأوغل ما يرى إلا ظلاما

سرى في الليل لا يدري إلا ما

ولا تصلح الألف هنا لأن تكون روياً والروي هو الميم ، والألف هنا ألف الإطلاق ، وهي الناشئة من إشباع حركة الروي التي هي الفتحة .

وفي قول شوقي :

ت فإني من لا يرى العيش حمدا ر غروراً ، ولا أقـــول استعدا يا خليلي لا تذما لى المسو لا أقول اسكنا إلى هذه الدا

ولا تصلح الألف في " استعدا " هنا لأن تكون روياً لأنـــها ألـف التثنيــة والروي هنا هو الدال .

وكقول الشاعر:

شيخا على كرسيه معمما

يحسبه الجاهل ما لم يعلما

فالألف المنقلبة عن نون التوكيد الخفيفة لا تصلــح هنــا أن تكــون رويــاً والروي هنا هو الميم ، فالفعل " يعلما " مضارع بنى على الفتح لاتصالـــه بنــون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفاً في الوقف .

وهناك تصريع بين (يعلما) و (معمما) هي التي جعلت الشاعر يعدل عن جزم الفعل يعلم فيحول حركة الميم من سكون أو كسر إلى فتحة طويلة ومثاله أيضاً قول الشاعر:

فإياك والموتات لا تقربنها ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا

وكذلك الألف التي في كلمة " أنا " والألف الملاحقة هـــا الغائبـة مثـل : شبابها.

وفي قول الشاعر:

إن البكاء مطية الضعفاء

خل البكاء بموكب الشهداء

أما عن الياء الناتجة عن الإشباع فهي لا تصلح روياً إذا كانت هذه الحركـــة كسرة والروي هنا حرف الهمزة .

وكقول الشاعر:

وعجزت عن تصوير بعض عزائى

فوجمت أحوج ما أكون تكلما

شعب ويخرس ألسن الشعسراء

ومن الحوادث ما ينوء بحمله

فالياء في " عزائي " ياء المتكلم و لا تصلح أن تكون روياً و الـــروي هنا حرف الهمزة .

وكقول الشاعر:

لهواك معني يرتجيه ويتقى

كفي دعابات الجنون فما بقي

فالياء هنا من بنية الكلمة و لا تصلح أن تكون روياً والروي هنا هو القاف .

أما عن الواو التي لا تصلح أن تكون رويا

يقول ابن الرومى :

يكون بكاء الطفل ساعة يولد

لما تؤذن الدنيا به من صروفها

لأرحب مما كان فيه وأرغد ؟

وإلا فما يبكيسه منها .. وإنها

فالواو هنا لا تصلح لأن تكون روياً لأنها واو الجماعة فالروي هنـــا هــو الهمزة . وكقول شاعر معاصر :

وانس يا مسكين حبهمو

فتزود للهوى أسفأ

فالواو هنا لا تصلح أن تكون روياً ؛ لأنها الواو اللاحقة لضمير الجمع فالروي هنا الميم .

### أما عن الماء

فقول ابن قيس الرقيات:

بكرت على هواذلي ويقلن شيب قد علا

يلحينني وأو مهنة ك وقد كبرت فقلت : إنه

فالهاء هنا لا تصلح أن تكون روياً لأنها هاء السكت (إنه) إن حرف جواب بمعني " نعم " والهاء للسكت . وقيل إن الهاء ضمير منصوب بأن والخبر محذوف، أي إنه كذلك .

وكقول شاعر معاصر:

من لهذا اليتيسم غير رجال أو ردوه مناهل العسلم صرفاً رب طفل في أمسه كان نسياً

أصبحوا في الحياة من أعوانه ؟ ودعوه يصــول في ميدانه وهن اليوم حادث في زمانه

وكقول الشاعر السابق:

قل للجداول عاد شاعرك الذي قد عاد والشوق القديم بقلبه يشكو إليك - إذا وعيت شكاته-

يا طالما غناك في أشـــعاره ورؤى الشباب تطل من أنظاره مما رأى في ليله ونهاره

فالهاء هنا لا تصلح أن تكون روياً ؛ لأنها هاء الضمير المتحركة والـــروي هنا هو الراء .

وهذا بشرط ألا يكون قبل هاء الضمير حرف مد وإلا اعتبرت الهاء روياً كقول الشاعر:

> يا رفيقي الملاح: أين هي الأر أعـــراها من السماء ازورار وإلى أيـن والعوالم حولـــي الغيوم الجهماء تحجب عنى والهاء هنا تصلح أن تكون روياً.

ض ومالى على الضحى لا أراها أم مشى الليل فـــوقها فمحاها أطلعت سخطها وأبدت أذاها وجه شمس الضحى وتخفى سناها

#### <u>التنوين:</u>

وهو بأقسامه كلها لا يكون روياً سواء أكان للصرف او لغيره فيشمل نحو: " محمد وصه مسلمات وإنن وأصابن والعتابن " .

نون التوكيد الخفيفة:

لا تكون روياً مثل " اجتهدن " .

همز الوقف لا تكون روياً وهي الهمزة التي يبدلها قوم من الألف عند الوقف فيقولون " رأيت رجلاً أراد أن يضربها " فكل حرف يكون روياً إلا الألف والواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها ن والمضمرات أو الزوائد ، نحو: ضربا واضربوا واضربي ، ونحو : الوداعا وحبلي والخيام والأيامي ، وإلا هاء التأنيث وهاء الضمير والهاء الأصلية المتحركة ما قبل كل منها ، وهاء السكت ، نحو : طلحه وضربه وضربها وكارها وقيمه ، وإلا التتوين والنون الزائدة والألف المبدلة من أحدهما ، نحو : يد والعتابن ولقيت زيداً ويحسبه الجاهل ما لم يعلما .

فكل من هذه المستثنيات ليس روياً ، بل ما قبله هو الروي ، فالروي في "حوملي " اللام لا الياء الزائدة إشباع . وإنما امتنع أن تكون هذه الأحرف السبعة روياً ؛ لأن أكثرها ليس أصولاً بل زوائد على بقية الكلمة ، وليست قوية في نفسها فأشبهت الحركات في امتناع وقوعها روياً ، وبعضها وإن كان أصلاً - أشبه لضعفه الحركة .

ما يصلح أن يكون روياً ووصلاً:

وهي ثمانية حروف في مواضع معينة وبيانها كما يلي :

أولاً: الألف في موضعين:

اذا كانت أصلية مثل: إذا والهدي.

٢- إذا كانت زائدة للتأنيث مثل: "حبلى "، أو للإلحاق مثل: "أرطى ".

ثانياً: الواو الأصلية الساكنة المضموم ما قبلها مثل: يدعو ، ويسمو .

ثالثاً: الياء الأصلية الساكنة المكسور ما قبلها مثل: يرمى ، والداهى .

رابعاً: ياء النصب المخففة مثل: "مصرى ".

خامساً: الهاء الأصلية المتحرك ما قبلها مثل: الشبه ، المتشابه - نبه .

سادساً: تاء التأنيث سواء كانت ساكنة مثل: غضبت أو متحركة مثل: حبيبتي، فاطمة.

سابعاً: كاف الخطاب مثل: إنك ، أشكرك ، مالك .

ثامناً: الميم في موضعين:

١- بعد الهاء مثل: منهم ، ومالهم .

٢- بعد الكاف مثل: منكم ، ومالكم .

الحرف الذي يجوز أن يكون روياً ووصلاً من هذه الثمانية قد يتعين أن يكون وصلاً إذا جاء في بعض أبيات القصيدة وهو لا يصلح روياً كالهاء إذا جاءت في كلمة مثل كارها (في عجز بيت) ثم جاءت في كلمة مثل " دارها " (في عجز بيت آخر) فإن الهاء في "كارها " يجوز كونها روياً لكن لما جاءت في بيت آخر وهي لا تصلح أن تكون روياً ، وهي هاء " داها " تعينت هيي أيضاً للوصل .

وقد يتعين أن يكون روياً إذا لم يلتزم الحرف الذي قبله في آخر كل بيست من القصيدة كما في "عزتي وهمتي وليلتي "، فإن تاء التأنيث وإن جاز كونها وصلاً، لكن لما لم يلتزم الحرف الذي قبلها هنا تعينت هي للروي ... وقس على ذلك .

### ما يتعين أن يكون رويا :

وهي خمسة حروف في مواضع معينة ، إليك بيانها :

أولا: الواو: في مواضع أربعة .

١- إذا سكنت وفتح ما قبلها ، مثل : ارضوا ، واسعوا .

۲- إذا سكن ما قبلها مثل . لهو ، داو .

- ٣- إذا تحركت وتحرك ما قبلها ، مثل : هو ، وسرو .
  - ٤- إذا شددت ، مثل : سمو ، ومرجو .

## ثانياً : الياء في المواضع الأربعة السابقة التي للواو والمتعينة روياً وهي :

- ادا سكنت وفتح ما قبلها مثل أرضى واسعى .
  - ٢- إذا سكن ما قبلها مثل: ظبى ونهى .
- ٣- إذا تحركت وتحرك ما قبلها مثل هي ، ورضى ، وداعيا .
  - اذا شددت مثل مقضى ، دعي ، وروي .

ثالثاً: الهاء الساكن ما قبلها، سواء أكانت أصلية مثل شبه ، او زائدة مثل سجاياها ، أو مضاعفة مثل مياهها ، جباهها .

رابعاً: ياء النسب المشددة: مثل مصري ، وفلسطيني .

خامساً: باقي الحروف ما عدا الحروف التسعة عشر في المواضع المتقدمة، كالهاء والتاء والثاء والجيم والحاء وإذا ورد بيت ننظر إلى آخر حسرف منه ، فإن كان واحداً مما لا يجوز روياً فتجاوزه إلى الذي قبله ، فإن لم يكن واحداً منها فاجعله روياً وإن كان واحداً منها فتجاوزه إلى ما قبله فإنه لابد أن يكون روياً لأنه لا يمكن أن يلحق بعد حرف الروي أكثر من حرفين الأول الوصل والثاني الخروج ، فمثلاً بيت رؤية : وقاتم الأعماق خاوي المخترع آخره القاف وهي ليست واحداً من الحروف المستثناة ، فهي حرف الروي والقصيدة لذلك قافية ، وبيت زهير بن أبسي سلمي وهو:

#### صحا القلب عن سلمي وأقصر باطلة

## وعرى أفراس الصبا ورواحله

آخره الهاء إلا أنها من الحروف المستثناة : لأنها هاء إضمار متحركاً ما قبلها ، فلا تكون روياً بل وصلاً فقد عددنا الحرف الذي قبلها وهو اللام ، وليست اللام من الحروف المستثناة ، والقصيدة لذلك لأمية وبيت الأعشى وهو :

آخره الألف و لا تكون روياً بل خروج ؛ لأنها تابعة لهاء الإضمار ، فقد عددنا الحرف الذي قبل الهاء وهو الدال روياً ، وليست من الحروف المستثناة فهي إذن الروي والقصيدة لذلك دالية ، وقس على ذلك .

Y - الوصل: وهو الحرف الذي يجئ بعد الروي المتحرك ، وقد سمي بذلك ؛ لأنه وصل حركة حرف الروي ؛ أي أشبعها ، أو لأنه موصول به . وهناك أربعة أحرف تصلح لأن تكون وصلاً هي أحرف المد الثلاثة : الألف ، والواو ، والياء ، ومعها الهاء . و"الوصل " حرف ليس ضرورياً في البيت ، ولكنه إذا وجد لزم في القصيدة كلها .

#### والوصل نوعان:

أ- حرف مد يتولد عن إشباع حركة " الروي " فيكون ألفا أو واوا أو ياء . ب- هاء ساكنة أو محركة تلي حرف " الروي " .

فمثلاً إذا كان " الروي " ميماً محركة فإن هذه الحركة يتولد عنها إشباع أي حرف مد ، ففي حالة الفتحة تتولد الألف ، وفي حالة الضمة تتولد الياء . حالة الكسرة تتولد الياء .

وحرف المد المتولد عن إشباع حركة الروي أيا كانت يسمي وصلاً. ولا فرق في حرف المد بين أن يكون للإطلاق وبين أن يكون لغيره كالف التثنية ، وياء المتكلم ، والياء التي من بنية الكلمة ،وواو الجماعة .

فإذا ابتدأ الشاعر روي البيت الأول بميم محركة بالفتح مثلاً فيان الفتحة تستتبع وجود ألف في هذه الحالة ، وكذلك إذا حركت الميم بالضمة فإنها تستتبع وجود واو ، أما إذا حركت بالكسرة فإنها تستتبع وجود ياء .

وحين تقع الألف وصلاً نجدها مختلفة من حيث علاقتها ببنية الكلمة أو تركيب الجملة ، وهذا الاختلاف يؤدي إلى تلون الأداء الصوتي لبيت الشعر ؛ فتكون الألف للإطلاق ، وتسمي ألف الترنم أو الإشباع أيضاً ، في قول جرير : أقلى اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا

وتكون الألف من أصل بنية الكلمة في قول الشاعر: بما بجفنيك من سحر صلى دنفا يهوى الحياة وإما إن صددت فلا

وقول الشاعر:

أريد أعرفها من أنا

فقالت صدقت ولكنني

فالألف في " أنا " لبيان حركة بناء الكلمة . وتكون الألف مبدلة من تنويسن المنصوب عند الوقف في قول شوقي :

كاد المعلم أن يكون رسولا

قم للمعلم وفه التبجيلا

فالألف في "رسولا" وصل . وتكون مبدلة من نون التوكيد الخفيفة عند الوقف أيضا في قول الأعشى:

وإياك والميتات لا تقربنها ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا فالألف في " فاعبدا " وصل ، وأصلها نون التوكيد الخفيفة :

" فاعبدن " وقد تم إبدالها ألفا حين الوقف .

وحين تقع الواو وصلا نجدها مختلفة أيضا من حيث علاقتها ببنية الكلمـــة أو تركيب الجملة ؛ فتكون الواو من أصل بنية الكلمة في قول الشاعر :

نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي فاختر لنفسك ما يحلو وتكون الواو للإطلاق ، وتسمي واو الترنم او الإشباع ، في قول القطامي :

قد يدرك المتأتي بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل

فضمة اللام في " الزلل " يؤدي إشباعها إلى إنتاج الواو : " الزللو " ومنن أمثلتها كذلك قول جرير :

متى كان الخيام بذي طلوح سقيت الغيث أيتها الخيام

أي " الخيامو " وتكون الواو واو جماعة مضمومة ما قبلها ؛ لذلك تكون وصلاً كما في قول القطامي .

فلا هم صالحوا من ينبغي عتبي ولا هم كدروا الخير الذي فعلوا

وقول الشاعر :

تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا وخل سبيل الناسكين وإن جلوا

وتكون واو الوصل لاحقة للضمير كما في قول الشاعر:

تجنوا كأن لا ود بينى وبينهم قديماً وحتى ما كأنهم همو

فالواو في " همو " وصل . نأتي إلى الياء وهي الحرف الثالث من أحسرف المد و اللين ؛ فتكون من أصل بنية الكلمة في قول امرئ القيس :

ألا انعم صباحاً أيها الطلل البالي وهل ينعمن من كان في العصر الخالي

وهي أصلية كذلك في قول الشاعر:

أسيلة مجرى الدمع أما وشاحها فيجرى وأما الحجل منها فما يجرى

وأما الياء التي للترنم فكقول امرئ القيس:

ولو أنني أسعى لأدني معيشة كفاني - ولم أطلب قليل من المال

فكسرة اللام في " المال " يؤدي إشباعها إلى إنتاج الياء : " المالي " . وتكون الياء ضمير المتكلم كما في قول امرئ القيس :

ففاضت دموع العين منى صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي وقول حافظ إبر اهيم:

رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياتي

عقمت فلم أجـــزع لقول عداتي فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتي

رمونى بعقم في الشباب وليتني أنا البحر في أحشائه الدر كامن

فالقصيدة تائية والياء وصل . نأتي إلى الياء المخففة مــن الــهمزة فنجــد العلماء يشيرون إلى وقوعها وصلا كما في قول المنتبي :

موج كأنه منك هازي

كلما رمت لونه منع الناظر

فأصل " هازي " هو " هازئ " ، وقد أنكر ذلك ابن جنى ، ولكن أبا العلاء المعري أبطل إنكاره (١) .

وآخر الحروف التي تقع وصلا " الهاء " ، ولها عدة استعمالات ، فحين يقول الشاعر :

في كل أمرك فاقتده

بالفاضلين أولى النهى

الهاء في " اقتده " هي هاء السكت . وحين يقول زهير بن أبي سلمي : صحا القلب عن سلمي وأقصر باطله

وعرى أفراس الصبا ورواحله

الهاء في " رواحله " وصل ، وهي ضمير محرك ما قبله .

وحين يقول الشاعر:

الماء والحسناء والخضره

ثلاثة ليس لها رابع

الهاء في " الخضره " وصل ، وأصلها تاء التأنيث المتحركة .

وقال الإمام الشافعي :

لعلى أن أنال بهم شفاعه

أحب الصاحلين ولست منهم

الهاء في "شفاعة " وصل . وفي هذا المقام يسرني أن أثني على طريقة الدكتور عبد العزيز عتيق في معالجة مبحث القافية خصوصا حروفها التي لم

<sup>(</sup>١)انظر كتاب القوافي للنتوخي ، ص ٩٢ وما بعدها .

يتتاولها بالدرس من خلال أبيات مفردة ؛ بل تتاولها من خلال نصوص كاملة تبرز ظواهر القافية الإيقاعية وما توافق منها مع النظام وما خرج عنه . وفي رأيي أن هذه الطريقة هي أسلم طريقة وهي مبنية على خبرة وممارسة في التعامل مع النصوص ومع الدارسين (۱) .

وما يتناسب مع مستوياتهم وطبيعة الموضوعات المدروسة وذلك من خلال إنتاجه العلمي سواء أكان ذلك في النحو أم الصرف أم العروض وكذا العلوم البلاغية ( المعاني والبيان والبديع ).

ومما وردت فيه ألف المد وصلاً قول الشاعر:

كنت لي معني سماوياً لطيفاً وربيعاً شاعرياً لا خسريفاً من معانيك ووضاع شفيفاً بين كفيسك فأصبحت مخيفاً كنت لي ظلا على الأرض وريفا كنت لى سحراً يغشى .. هيكلي كنت مرهوباً بما ألبستنى ثم مات الظل والسحر معاً

ففي الكلمات (لطيفاً ـ خريفاً ـ شفيفاً ـ مخيفاً ) الــروي هنــا هــو الفــاء المحركة بالفتحة في آخر الأبيات ، والألف الناتجة من إشباع فتحـــة الفــاء هــي الوصل .

### وفي قول الشاعر:

أي بشر لم تسكبي في حياتي أي فجر معطر .. قمري كنت بالأمس غارقاً في قيودي كالخيال الطروب ، كالنسم العا كالرجاء المنغوم ، كالفرح الملكالغناء المبثوث في ذلك الكو

أى نور في جوها لم ترتقي أنت لم تطلعين عذب الشروق وأنا اليوم دائم التحسليق بر وهنا ، وكالضياء الدفوق قي بأسسبابه لكل فريق ن جميعا ، وكالغمام الرقيق

<sup>(</sup> ۱ ) انظر علم العروض والقافية ، د. عبد العزيز عقيق ، دار النهضة العربيـــة ، بــيروت ، د. ت .

ففي الكلمات (ترتقى - الشروق - التحليق - الدفوق - فريق - الرقيــق - وضيق ) فالوصل بالياء الممدودة فيما رويه محرك بالكسرة ، وهو هنا القاف . وكقول الشاعر :

اهنئوا بالعيد والهوا واطربوا فإذا نحن به .. لم نبتسم كتب الله لنا من دونكم

يا بني العيد وضجوا واصخبوا وقعدنا عنكم لا تغضم وقعدنا شقوة العمر .. فأين المهرب

ففي الكلمات (واصخبوا - لا تغضبوا - المهرب) الوصل هنا بالواو الممددة فيما رويه محرك بالضمة ، وهو هنا الباء .

ومما وردت فيه الهاء وصلا قول شوقي :

ق وكان العزاء في أحزانه وأن نلتـــقي على أشجــانه لمس الشرق جنبه في عمانه كان شعري الغناء فى فرح الشر قد قضى الله أن يؤلفنا الجرح كلما أن بالعراق جريـــــح

ففي الكلمات (أحزانه - أشجانه - عمانه) الوصل هنا حرف الهاء السلكنة التي نلي حرف الروي .

وفي قول شوقي أيضاً:

يوسم بأزين منهسما ملكوته وذرا البراعة والحجا " بيروته " وكأن أحسلام الكعاب بيوته سر السرور يجوده ويقسوته وكأن أقراط الولاتسد تسوته صوت العتاب : ظهوره وخفوته

لبنان والخلد اختــــراع الله لم هو ذروة في الحسن غير مرومة وكأن أيام الشباب ربوعـــه وكأن ريعان الصبا ريـــانه وكأن أثداء النـــواهد يتنه وكأن همس القاع في أذن الصفا

ففي الكلمات (ملكوته - بيروته - بيوته - ويقوتــه - توتــه - وخفوتــه) الوصل هنا الهاء المحركة التي تلي حرف الروي .

والملاحظ على الوصل أنه قرين الروي غير المقيد ؛ لأن تقييد الروي معناه الصمت عنده ؛ ومن ثم فإن إطلاق الروي جريان به إلى الوصل وما دام الوصل تتمة للروي فاللزوم فيه بداهة متحقق ما دمنا قد التزمنا حد الروي ، وقد أفضت سلامة الوصل بالشعراء إلى الوقوع في أخطاء لغوية من أجل الحفاظ على سمته الإيقاعي ، وأطلقت من أجله حركات إعرابية ما كان لها أن تأخذ أكثر من كمها المعهود للحركات القصيرة ، وأضحى الإبدال في بعض صوره مطلباً ضرورياً للحفاظ عليه كما هو واضح من تحويل النتوين إلى ألف مد مساوقة لألفات النص.

وحين يكون هذا الوصل نغمة نهائية في إيقاع الشعر فإن الترنم سمة هـــذا الوصل . فحروف الإطلاق ألفاً أو واواً أو ياء مط لحركة الروي جئ بها للترنم.

وجل الشعر يؤكد ذلك . ولعل حديثاً واعياً لسيبويه يثبت ذلك . يقول سيبويه : " وإنما ألحقوا هذه المدة في حروف الروي ؛ لأن الشعر وضع للغناء والترنم به "(۱) . ومثل ذلك التنوين لما فيه من رنة إيقاعية هي أساس الترنم .

والقوافي المطلقة نتزع إلى إشباع الحركة في آخرها سواء أكانت كذلك أم لا فيتحول فيها المقطع الأخير إلى مقطع طويل (ص ح ح) مما يستدعي قوة في نطقه ووضوحاً في إسماعه ، وقد كان أهل الحجاز وهم أميل إلى الغناء والحداء يدعون هذه القوافي ما نون منها وما لم ينون على حالها في الترنم ط ليفرقوا بينه وبين الكلام الذي لم يوضع للغناء "(١) كما يقول سيبويه .

ويساعد على قوة الوضوح السمعي تكرير حرف بعينه في القصيدة . وهذا الوضوح في الإسماع والقوة في النطق يجعل كلمة القافية منبورة نبراً دلالياً يهدف إلى إظهار هذه الكلمة بذاتها في البيت لتعلق غرض بها ، فهو إذن من نبر السياق، أو النبر الدلالي - كما يسميه الدكتور تمام حسان - " وأي مقطع في

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب لسبيويه ، ج٢ ، ص ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر السابق ، ج٤ ، ص ٢٠٦ .

المجموعة الكلامية سواء أكان في وسطها أم في آخرها صالح لأن يقع عليه هذا النوع من النبر وإن النوع من النبر وإن كان يسميه تمكين الصوت وزيادة الإشباع فيه والاعتماد (١) ، وفي موضع آخر يصف هذه الظاهرة ويرتب فروقاً دلالية بأنها زيادة في قوة اللفظ والتمكين في مط الصوت وإطالته وتفخيمه (١) .

وفي نطق المقطع المنبور تبذل جميع أعضاء النطق أقصى ما يمكنها من جهد - كما يقرر علماء اللغة - وابن جني هو الذي يقول في عبارة دالة: " إن الأصوات تابعة للمعاني فمتي قويت ، ومتي ضعفت ؛ ضعفت "(١).

وقد بدا أن الوصل يعتمد على أصوات يتأتى لها قوة أسماع إيقاعي ورنين يجعل النهاية قمة التركيز الإيقاعي للبيت . فالأصوات كالأجسام المتحركة.

والوصل هو القفلة النهائية لنغم البيت في الروي المطلق وحده أو مع تابعه الذي يسمي خروجاً ، وقبل الوصول إلى الخروج نلحظ أن من الوصل ما عد حرفاً مشدداً في النهاية ؛ حيث يتحلل الحرف إلى صوتين داخلياً . وهما صوتان بحكم الإدغام ملتزمان . فلو وقف على هذا الحرف المشدد فإن ضياعاً للصوت الثاني يعد أمراً لازماً . ومن خلال ذلك بالإمكان أن يبادل المشدد غير المشدد . يدل على ذلك قول عمر بن أبي ربيعة (٥) :

قلت ما جشمتنا من حبكم يا بنة الخيرين أدهى وأمر ولقد زاد فـــوادي حزناً قولها لى ارع سرى يا عمر

<sup>(</sup>١) انظر مناهج البحث في اللغة ، د. تمام حسان ، ص ١٦٣ ، القاهرة ، ١٩٥٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر المحتسب في تبين شواذ القراءات والإيضاح عنها ، تحقيقي على النجدي ناصف و أخرين ، ٢٥٩/١ ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ، ١٣٨٦هـ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر الخصائص لابن جنى : ٣٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) المحتسب لابن جني: ٢١٠/٢.

<sup>(</sup> ٥ )انظر ديوان عمر ابن أبي ربيعة ، ص ٩١ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٨ .

فقد بادلنا بين كلمة " أمر " وراؤها كانت قبل الوقف مشددة ، وبين راء عمر المفردة وهنا يحق أن ننظر حساب القافية من خلال رويها ووصلها حساب الوقف على الكلمات . فالوقف يتم فيها على النحو التالي :

إما بالسكون أو بالمد أو بالسكت ممثلاً من خلال هائه. والوقف بالسكون يقف بالروي عند حد التقييد غير أن هذا المقيد قد يسبق بصامت متحرك ؛ ومنن هنا يمثل مع صامته السابق مقطعاً كاملاً كقول خليل مطران (۱):

فيم احتابسك للقلم والأرض قد خضبت بدم قل يا فتي الشعراء قل لبتك أم عصت الهمم

وأحرف المد والهاء لا تصلح للروي ، ولكن هذا الكلام ليس على إطلاقه ، ذلك أنه يمكن أحياناً عد هذه الحروف وصلاً وما قبلها في هذه الحالة يكون روياً ، وفي حالات قليلة يمكن عدها روياً بقيود ، كما يمكن عد أحرف أخرى روياً بقيود كذلك . وهذه الأحرف هي : الهاء والكاف والتاء .

من ذلك نري أن الأحرف التي تصلح روياً ووصلاً بقيود هي : الألـــف ، والواو والياء ، والهاء ، وتاء التأنيث ، وكاف الخطاب .

والمراد بصلاحيتها للروي والوصل ، أن الشاعر إن التزم ما قبلها كان ما قبلها كان ما قبلها هذا روياً وكانت هي وصلاً ، وإن لم يلتزم ما قبلها كانت هي روياً . وفيما يلي تفصيل ذلك :

<sup>(</sup>١) انظر ديوان خليل مطران ، ص ١٤٧ ، مطبعة المعارف ، القاهرة ، د. ت .

<sup>(</sup>٢) انظر القافية تاج الإيقاع الشعرى ، د. أحمد كشك ، ص ٦٥ ، القاهرة ، ١٩٨٣ .

#### الألف:

تصلح الألف للروي والوصل إذا كانت أصلية ؛ أي من بنية الكلمة ، وكان ما قبلها مفتوحاً . ومن أمثلة ذلك : الهدى ، المنى ، الهوى ، الضنى ، الأسكى ، جرى ، مضى ، دعا ، عفا ، استوى .

فإذا أورد الشاعر في قافيته هذه الكلمات ومثيلاتها من الكلمات التي تتسهي بألف أصلية ، أي من بنية الكلمة ولم يلتزم الحرف الذي قبلها ، فإنه يكون قد عد الألف روياً ، وتسمي القصيدة حينئذ مقصورة مثال ذلك قصيدة للشاعر محمود سامي الباردوي يصف فيها القطار والمزارع ، وإليك نموذجاً منها :

ولقد علوت سراة أدهم لو جرى يجري على عجل فلا يشكو الوجي حتى وصلت إلى جناب أفيح تستن فيه العين بين منابت ملتف أفنان الحدائق لو سرت فترابه نفس العبير ونبته فإذا شممت وجدت أطيب نفحة والقطن بين ملوز ومنور فكأن عاقده كرات زمرد

في شاوه برق تعثر أو كبا (فعل)
مد النهار ولا يمل من السرى
زاهي النبات بعيد اعماق الثرى
طابت مغارسها وجنات روا
فيه السموم لشابهت ريح الصبا
سرق الحرير وماؤه فلق الضحي
وإذا التفت رأيت أحسن ما يرى(فعل)
كالغادة ازدانت بانواع الحلى
وكأن زاهرة كواكب من الروا

دبت به روح الحياة فلو وهت عنه القيود من الجداول قد مشى (فعل)

فأصوله الدكناء تسبح في الثرى وفروعه الخضراء تلعب في الهوا

فالكلمات (أوكبا ـ السري ـ الثرى ـ روا ـ الصبا ـ الضحــــــى ـ يـــرى ـ الحلي ـ الروا ـ قد مشى ـ الهوا) تعد الألف روياً .

ومثاله كذلك قول المتنبي:

ح فوق مكارمنا والعلا ونمسحها من دماء العدا

فلما انحنا ركزنا الرما وبتنا نقبل ... أسيافنا

ومن بالعواصم أني الفتى وأنى عتوت على من عتا ولاكل من سيم خسفاً أبى لتعلم مصر ومن بالعراق انى وفيت وأنى أبيت وما كل من قال قولاً وفي

فالكلمات (والعلا - العدا - الفتى - عتا - أبى) التي انتهت بــها الأبيـات اشتركت الألف في نهاياتها خصوصاً أن الحرف السابق على الألف لم يرد موحداً بحيث كان يمكن عده روياً وعد الألف وصلاً.

أما إذا التزم الشاعر الحرف الذي قبل الألف سواء أكانت الألف أصلية أم للإطلاق فإن الألف في هذه الحالة تعد ألف وصل والحرف الملتزم قبلها هو الروي ، مثال ذلك قول أبى العلاء المعرى :

منك الصدود ومنى بالصدود رضا

من ذا على بهذا في هواك قضى؟

بي منك ما لو غدا بالشمس ما طلعت

من الكآبة أو بالبرق ما ومضا

إذا الفتى ذم عيشاً في شبيبته

فما يقول إذا عصر الشباب مضى ؟

وقد تعوضت عن كل بمشبعه

فما وجدت لأيام الصبا عوضا

جربت دهری وأهلیه فما ترکت

لي التجارب في ود امرئ غرضا

ففي الكلمات (قضى - ومضا - مضى - عوضا - غرضا) الضاد هي الروي وألف وصل ؛ لأن الألف لم تلتزم في كل كلمات أو نهايات الأبيات بينما التزمت الضاد فأبيات المعرى تتهي قافيتها بالضاد والألف، ولكن بعض الألفات فيها ما هو أصلى كالألف في : "رضا - قضى - مضى " وفيها ما ليس أصلياً ،

بل للإطلاق كالألف في : " ومضا - عوضا - غرضا " ، ولذلك عدت الضاد رويا والألف وصلا .

#### الباء:

أ- إذا كانت الياء أصلية ممدودة وكان ما قبلها مكسوراً فإنها تكون صالحة للروي وللوصل ، فتكون روياً إذا لم يلتزم الحرف الذي قبلها مثل: "يكفى يرمي - يهدى - يطوى - مبدى - مجدى " وتكون وصلاً إذا التزم الحرف الذي قبلها ، مثل " يحمى - ينمى - يرمى - يدمى - يصمى ".

ب- فإذا لم تكن الياء أصلية تعين كونها وصلاً وتعين أن يكون الحرف السذي قبلها حينئذ روياً . مثال ذلك: انعمى - اسلمي - مرغمي - مقدمى - لم تعلمك (بإشباع الميم) - لا تكتمي - بالدم - أخو المسلم ".

جــ وإذا التزم الحرف الذي قبلها سواء أكانت أصلية أم غير أصليــة تعيــن أن تكون وصلاً كذلك ، وتعين أن يكون الحرف الملتزم قبلها رويـــا . وذلــك كقول الوأواء الدمشقى في وصف شمعة :

ومخطوفة الخصر لما بدت لدى الليل عاينت صبحاً يضى تعاقب من نفسها نفسها فتقضي الأمور كما تنقضي وتمرض إن تركوا رأسها وإن قطعوا الرأس لم تمرض ففى الكلمات ( يضى - تقضى - تمرض ) الضاد روي والياء وصل .

د- أما إذا كانت الياء متحركة مع تحرك الحرف الذي قبلها أو سكونه فيتعين أن تكون روياً .

مثال الياء المتحركة مع تحرك ما قبلها قول شوقي : أدارى العيون الفاترات السواجيا

وأشكو إليها كيد إنسانها ليا

فتلن ومنين القتيل بألسن

من السحر يبدلن المنايا أمانيا

وعرض بى قومى يقولون: قد غوى

عدمت غدولي فيك إن كنت غاويا

يرومون سلوانا لقلبي يريحه

ومن لى بالسلوان أشريه غالياً ؟

وما العشق إلا لذة ثم شقوة

كما شقى المخمور بالشكر صاحياً

ففي الكلمات (ليا - أمانيا - غاوياً - غاليا - صاحيا) الياء روي والإشباع هو الوصل ومثال الياء المتحركة مع سكون ما قبلها قول شوقي أيضاً في " الهلال والصليب الأحمرين ".

ع وأنت برهان العنايـــــة ن هما الطهارة والهدايـــة مة و " الصليب " من الرعايـة والحرب للشيطان رايـــة بر منهما في البر آيـــة غالى وحـرمته كنايــة الرائحان إلــــى وقايــة كالعذر في جنـب الجنايـة كالعذر في جنـب الجنايـة

جبريل أنت هدى السما أبسط جناحيك اللذيك وزد " الهلال " من الكرا فهما لربك ... رايسة لم يخلق الرحمن أك الأحمران عن الدم الله الغاديان .. لنجسدة يقفان في جنب الدما

ففي الكلمات ( العناية - الهداية - الرعاية - راية - آية - كنايــة - وقايــة - الجناية ) فالياء روي والتاء وصل . وذلك إذا كانت أصلية ممدودة وكان الحــرف الذي قبلها مضموماً مثل : " يرجحو ، يعضو ، يسلو ، يدعو ، يحبو " . وهي في جميع أحوالها شبيهة بأحوال الياء السابقة .

#### <u>الماء :</u>

والهاء تصلح أن تكون روياً إذا كانت أصلية أي من بنية الكلمة وكان مـــا قبلها محركاً وكان ما قبلها وذلك كقول على الجارم:

أبصرت أعمى في الظلام بلندن فأتاه يسأله الهداية مبصــر فاقتاده الأعمــي فسار وراءه وهنا بدا القدر المعربد ضاحكا

يمشى فلا يشكـــو ولا يتاوه حـيوان يخبط فى الظلام ويعمه أنــى تـوجه خطوة يتوجه ومضى الضباب ولا يزال يقهقه

فالكلمات ٠٠ يتأوه يعمه يتوجه يقهقهه الهاء روى وإشباع الضمة وصل

أما إذا كانت الهاء للسكت أو هاء الضمير او تاء التأنيث عندما تنطق هاء فإنها في هذه الأحوال تكون وصلاً لا روياً .

#### التاء:

والمراد بالتاء هنا تاء التأنيث المتحرك ما قبلها أي التي ليس قبلها مده وذلك مثل: استحلت - زلت - تخلت - نحلت - ذلت ، سواء أظلت التاء ساكنة أم حركت بالكسر للإطلاق أم لإتباعها بياء المتكلم

ففي مثل هذه الأمثلة التي يلتزم فيها الحرف المتحرك الذي قبل التاء تعدد التاء وصلاً ويعد الحرف الملتزم قبله رويًا مثال ذلك قول كثير عزة:

وما كنت قبل أدرى قبل عزة ما البكا وكانت لقطع الحبل بينى وبينها فقلت لها :يا عز كل مصيبة أريد الثواء عندها وأظنها هنيئاً مريئاً غير داء مخامر فو الله ما قاربت إلا تباعدت

ولا موجعات القلب حتى تولت كنا ذرة نذراً فأوفت وحليت إذا وطنت يوماً لها النفس ذلت إذا ما أطلنا عندها المكث ملت لعزة من أعراضنا ما استحلت بهجر ولا أكثرت إلا أقليت ففي الكلمات (تولت وحلت وذلت وملت واستحلت وأقلت ) تعد التاء وصلاً وتعد اللام السابقة قبلها روياً؟ لأن الشاعر التزم في سائر قوافي القصيدة أما إذا اختلف الحرف الذي قبل التاء؛ أي لم يلتزم ، فإنه يتعين أن تكون التاء روياً لا وصلاً . مثال ذلك قول عمر بن الفارض :

ألا في سبيل الحب حالى وما عسى

بكم أن الاقي لو دريتم أحبتي

أخذتم فؤادي وهو بعضى ، فما الذي

يضركم أن تتبعوه ... بجملتى ؟

وجدت بكم وجداً أقوى كل عاشق

لو احتملت من عبثه البعض كلت

وأنحلنى سقم له بجفونكم

غرام اليتاعي بالفؤاد وحرقتي

كأني هلال الشك لولا تأوهى

خفيت فلم تهد العيون لرؤيتي

ففي الكلمات ( أحبتي - بجملتي - كلت - وحرقتي - لرؤيتي ) التاء روي والياء وصل .

ومثله كذلك قول الشريف الرضى:

وكم صاحت الأيام خلفي بروعة

فصرت بعين الجازع المتلفت

تسل على الحادثات سيوفها

فمن مغمد قد نال منى ومصلت

وقد كنت آبى أن أقاد وإنما

ألان قيادي من ألان عريكتي

ألا لا أعد العيش عيشاً مع الأذى

لأن قعيد الذل حى كميت

ففي الكلمات ( المتلفت - ومصلت - عريكتي - كميت ) فالروي هنا وفسي المثال الذي قبله هو التاء ، وذلك لاختلاف الحرف الذي قبلها ، أما الإشباع المتولد عن كسرة التاء وهو الياء هنا فوصل .

ولا فرق في تاء التأنيث هذه بين أن تكون مفتوحة أو مربوطة مادام آخرها ينطق بالتاء لا بالهاء ، كما يلاحظ في المثالين السابقين .

## الكاف:

والمراد بالكاف هو كاف الخطاب إذا لم يكن قبلها مد . فيإذا اتحد نوع الحرف الصحيح الذي قبلها ، أي الملتزم ، فإنه يصح عد الحرف روياً والكياف وصلاً . ومن ناحية أخرى يصح عد الكاف نفسها روياً :

## مثال ذلك قول الشاعر:

يا رجاء القلب يا طيف المنى نولى الليلة قلباً نــولك أدنا الموعد ... يا صاحبتي وغداً أمر التنائي شاغلك ؟ أدنا حقاً ؟ لقد أذهلن هو له البادى كما قد أذهلك النائي شاغلك ! ليلة البين : ألا ما اطولك !

ففي الكلمات (نولك - شاغلك - أذهلك - أطولك ) الكاف وصـــل والـــلام روي ؛ لأن الشاعر النزم بها في سائر قوافي القصيدة .

#### ونظير ذلك قول الشاعر:

ودع الصبر محب ودعك ذائع من سره ما استودعك يا أخا البدر سناء وسنى رجم الله زمانا ... أطلعيك إن يطل بعدك ليلى فلكم بت أشكو قصر الليل معك

فالكلمات (استودعك - أطلعك - معك ) الكاف وصل والعين روي ؛ لأن الشاعر التزم بها في سائر قوافي القصيدة .

وإذا لم يتحد نوع الحرف الذي قبل كاف الخطاب فإنه يتعين أن تكون الكاف هي الروي ، مثال ذلك :

كن مع الله يكن لك واتــق الله لعـلك إن الموت لسهـماً واقعاً دونك أو بـك فعلى الله تـــسوكل وبتقواه تمــسك نحن نجرى مثل ترتيــ بسكون وتحرك

فالكلمات (لعلك - بك - تمسك - تحرك) فيها الكاف هـــي الــروي ؛ لأن الشاعر لم يلتزم بغيرها في سائر قوافي القصيدة ، وليس هناك وصل لأن الأصــل البحث عن الروي أو لا ذلك العنصر الأساسي الجوهري في القافية وباقي حــروف القافية كالوصل تأخذ دوراً ثانوياً حتى أن بعض القدماء جعلـــوا الــروي بمثابــة القافية.

أما إذا كانت كاف الخطاب مسبوقة بحرف من أحرف المد الثلاثـــة فإنــه يتعين أن تكون الكاف روياً. مثال كاف الخطاب المسبوقة بحرف المد الألف قول شوقى:

يا جارة الوادي طربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراك ولقد مررت على الرياض بربوة غناء كنت حيالها ألقاك ضحكت إلى وجوهها وعيونها ووجدت في أنفاسها رياك فالكلمات (ذكراك - ألقاك - رياك) فيها الكاف روي.

ومثال كاف الخطاب المسبوقة بحرف المد الواو أو الياء قول شوقي كذلك: بيروت يا روح النزيل وأنسه

يمضى الزمان على لا أسلوك الحسن لفظ في المدائن كلها ووجدته لفظاً ومعنى فيك

## إن يجهلوك فإن أمك سوريا

## والبلق الفرد الأشم أبوك

والسابقين إلى المفاخر والعلا

بله المكارم والندى أهلوك

فالكلمات ( لا أسلوك - فيك - أبوك - أهلوك ) فيها الكاف هي الروي ؛ لأن الحروف التي تسبقها لا تصلح أن تكون روياً (') .

### الفروج:-

وهو حرف المد المتولد من إشباع هاء الوصل المتحركة ، وقد سمى خروجا لخروجه وتجاوزه الوصل التابع للروي . ووضع العلماء للخروج قانونا إجباريا يقول إنه لازم لا يجوز تغييره ، فيجب تسليمه في جميع القصيدة على ما ابتدأه الشاعر في البيت الأول كما قال لبيد :

# عفت الديار محلها فمقامها بمنى تأبد غولها فرجامها

فسلمها على الفتحة إلى آخرها . ومن هنا فإن الهاء إذا كانت مفتوحة كان خروجها ألفا كقول الشاعر :

## يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها

فالقاف روي ، والهاء وصل ، والألف خروج . وإذا كانت الهاء مكسورة كان خروجها ياء كقول الشاعر :

# وإن باب أمر عليك القوى فشاور لبيبا ولا تعصيه

فإن " تعصه " حين إشباع كسرة انه، تصبح حين كتابتها عروضيا " تعصهى " ؛ فالصاد روي ، والهاء وصل ، والياء خروج . وإذا كانت الهاء مضمومة كان خروجها واوا كقول الشاعر :

<sup>(</sup>١)انظر علم العروض والقافية ، د. عبد العزيز عتيق ، ص ١٥٣ .

فإن " يده " حين إشباع ضمة الهاء تصبح حين كتابتها عروضياً " يدهـو " ؛ فالدال روي ، والهاء وصل ، والواو خروج(١) .

والخروج بفتح الخاء يراد به حركة هاء الوصل فمثلاً كلمـــة "شــبابه إذا وقعت في نهاية البيت مرفوعة هكذا ، فإن الهاء ستكون مضمومة تبعاً لضم البـاء وسوف تكون مشبعة ويتولد عن هذا الإشباع واو . فالباء في هذه الحالـــة روي ، والهاء وصل ، والواو التي نتجت عن الإشباع خروج .

وينبغي أن تكون بقية أبيات القصيدة منتهية بكلمات مثل: ذهابة \_ غاب\_ه \_ آدابه \_ بابه . بضم حرف الروي الذي هو " الياء " في كل هذه الكلمات .

أما إذا كانت هذه الكلمات مجرورة فإن الهاء ستكون مكسورة أيضاً لكسر الباء ، ويتولد عن إشباع الهاء ياء . فالباء روي ، والهاء وصل ، والياء الناتجة عن إشباع الكسرة خروج .

وهذا كله ما لم يكن قبل الهاء حرف مد ، وإلا فإن الهاء في هـذه الحالـة تكون روياً والإشباع بعدها يكون وصلاً ، وذلك مثل : هاديها ، راجيها - أخوها ، بنوها - سماها ، علاها .

أما المد الذي يأتي قبل الهاء ، أياً كان نوعه فيسمي ردفاً ، بكسر الراء وسكون الدال .

مثال الخروج والإشباع فيه الواو قول أبي فراس الحمداني: كيف السبيل إلى طيف يزاوره

والنوك في جملة الأحباب هاجره

<sup>(</sup>١) انظر علم الجمال اللغوي ، د. محمود سليمان ياقوت ، ص ٢٥١.

الحب آمره والصون زاجره

والصبر أول ما يأتي .. وآخره

أنا الذي إن صبا أو شفه غزل

فللعفاف وللتقوى مآزره

وأشرف الناس أهل الحب منزلةً

وأشرف الحب ما عفت سرائره

فالكلمات (هاجره - أخره - مأزره - ســـرائره) فيــها الخــروج الــهاء والإشباع الواو المتولدة عن حركة الهاء والروي هو الراء .

ومثال الخروج والإشباع فيه الياء قول شوقى:

في الموت ما أعيا وفي أسبابه

كل امرئ رهن بطى كتابه

إن نام عنك فكل طب نافع

أو لم ينم فالطب من أذنابه

هو منزلة السارى وراحة رائح

كثر النهار عليه في أتعابه

وشفاء هذى الروح من آلامها

ودواء هذا الجسم من أوصا به

من سره ألا يموت ... فبالعلا

خلد الرجال وبالفعال النابه

فالكلمات (كتابه - أذنابه - أتعابه - أوصا به - النابه ) الخسروج السهاء والإشباع الياء المتولدة عن كسرة الهاء والروي هو الباء . ومثال الخروج والإشباع فيه الألف قول أبى فراس الحمدانى :

يا حسرة ما أكاد أحملها

آخرها مزعج وأولها

عليلة بالشآم ... مفردة

بات بأيدي العرى معللها

تمسك أحشاءها على حرق

تطفئها والهموم تشعلها

تسأل عنا الركبان جاهدة

بأدمع ما تكاد تمهلها

يا من رأي لي بحصن فرشنة

أسد ثرى في القيود أرجلها ؟

يا من رأي لي الدروب شامخة

دون لقاء الحبيب أطولها ؟

يا من رأي لي القيود موثقة

على حبيب الفؤاد أثقلها ؟

ففي الكلمات (أولها - معللها - تشعلها - تمها - أرجلها - أطولها - أثقلها). الخروج الهاء والإشباع فيه الألف والروي اللام (').

وإذا كان وجود المد الناتج عن مطل حركة هاء الوصل نهائياً ؛ فإن لزومه أمر حتمي ، ومن هنا نستطيع أن نقول إن الإلزام الذي يحققه الشاعر يتمثل في أمر حتمي ، ومن هنا نستطيع أن نقول إن الإلزام الذي يحققه الشاعر يتمثل والوصل والخروج ؛ لأنه قد يقبل موسيقياً تخالف في الروي إذا ما تلاه وصل و لا تفريط في وصل أو خروج . فالإيقاع يفرض بثاتهما وحين يحق لشاعر أن يتجنب جعل كاف الضمير أو تاء التأنيث روياً ، فإنه بالإمكان - بناء على ذلك - أن

<sup>(</sup>١)انظر علم العروض والقافية ، د. عبد العزيز عتيق ، ص ١٥٥ .

نتصور إشباعهما من قبيل الخروج. فليس غريباً أن نتقبل التاءات في تائية كتــير عزة وصيلاً. وإن نقبل إشباعهما خروجاً فحين يقول:

## خليلى هذا ربع عزة فاعقلا

## قلوصيكما ثم ابكيا حيث حلت

فاللام روي والتاء وصل وياء المد خروج بناء على ذوق هذا الشاعر . وقد يحق للدارس أن يسمي حركة الوصل نفاذا فإذا ما تم إشباع لــــها تحولــت الـــى خروج.

وأن يسمي حركة الروي مجري فإذا ما تم إشباعها تحولت وصلا . وفي هذا إيحاء بإمكان تجزئ الوصل أو الخروج . وإذا كنا ندرك عدم صلاحية الحركة القصيرة للوقف فإما أن تلغي ويكتفي برويها وإما أن تشبع وتاخذ حدها في الإطالة (۱) .

### الردف:

حرف مد يكون قبل الروي سواء أكان هذا الروي ساكناً أم متحركاً.

فمثال الروي الساكن المسبوق بردف ، أي بحرف مد أياً كان نوعه كلمات، نحو " جناب ، رحاب ، شباب ، قلوب ، خطوب ، لغوب - حبيسب ، خطيب ، غريب " .

فالباء في هذه الكلمات روي ساكن مسبوق بردف يتمثل في أحرف المد الثلاثة .

وهذه الكلمات ذاتها إذا حركنا الباء فيها وأشبعناها فإنها تكون روياً متحركلً مردفاً لسبقها بواحد من أحرف المد الثلاثة .

<sup>(</sup>١) انظر القافية تاج الإيقاع الشعري ، د. أحمد كشك ، ص ٦٢.

ومعني هذا أن الردف قبل الروي غير مرتبط بالوصل بعده ، ويلاحظ أنه لا فرق بين الوصل بحرف الإشباع وبين الوصل بالهاء ، فإذا كان بعد الروي هاء وصل فإن ذلك لا يمنع ورود حرف مد قبل الروي يكون ردفا كما في كلمات ، نحو : "جهاده ، بلاده - مولوده ، جنوده -جديدة ، يعيده " بسكون الهاء في كل هذه الكلمات .

ولو حركت هاء الوصل هنا فنتج عن تحريكها الخروج فإن هذا لا يمنع الردف أيضا.

و مثل أحرف المد في الردف حرفا اللين وهما السواو واليساء السساكنتان المفتوح ما قبلها مثل: ((قول, حول, طول, ليل, ميل, سيل)).

و التزام الردف يعنى أن الشاعر متى بدأ قصيدته بقافية مشتملة على ردف , أي على حرف مد أولين سابق للروي فإنه ينبغي أن يلتزم ذلك وألا يتخلى عنه , وإلا كان ذلك عيبا من عيوب القافية يسمى ( ( سناد الردف )) .

## وحروف المد الثلاثة : الألف والواو والياء من حيث الردف قسمان :

أ- القسم الأول: الألف, وهى وحدها قسم بذاته , بمعنى أن الردف متى كان بألف مثل : (( الحياة - الصلاة -المعجزات - الرحمات )) . فإنه يجب أن يستمر الردف بألف من أول القصيدة إلى آخرها - فلا يجوز أن تتناوب الألف مع الواو أو الياء .

ب- **القسم الثانبي**: الواو والياء, وهما قسم بذاته بمعنى أن الشاعر إذا لم يشأ أن يجعل الردف بألف بل شاء أن يجعله بالواو فإنه لابأس عليه في هسذة الحالة أن يعاقب بينها وبين الياء في قصيدة واحدة.

فكلمات القافية : (( بشير, ونذير, وعذير, ومنير, ونصير, وظهير)).

وإذا جاز للشاعر أن يعاقب بين الياء والواو في مسألة الردف فإنه لا يجوز له أن يورد كلمة لا تشتمل على ردف أصلاً أو مشتملة على ألف (١).

والردف هو حرف المد الذي يسبق الروي مباشرة ويكسب ايقاع القافيـــة وضوحاً ولا يقتصر أمره على المد وحدة بل علية وعلى الليــن . ومـن مجمــل أحاديث العروضيين مع متابعة استعماله ندرك أن الردف يتصل أمره بحـــروف ثلاثة تتوزع على النحو التالى :

الألف التي نعنى بها المد وعلامتها فتح ما قبلها . والهواو الته للمد وعلامتها ضم ما قبلها . والهاء التي للمد وعلامتها كسر ما قبلها . يضاف إلى ذلك الواو التي للين وكذلك الهاء وعلامتها فتح ما قبلها , ومعنى وجود الفتح أنهما ليسا امتداد له . فهما وحدتان صوتيتان مستقلتان على حين أن وجود كسر قبل الهاء وما الضمة إلا اللذين بعدهما . فما الكسرة إلا جزء الهاء وما الضمة إلا جهها واحد .

وكي يظهر أمر الكيف واضحاً في حدود القافية نقول إن الردف إذا كان ألفاً فأمر الالتزام فيه قائم في كل أبيات القصيدة حيث لا مبادلة . بينة وبين صــوت آخر .فالمعرى حين يقول(٢):

فعاند من تطيــــق له عنادا هي الأيـــام لا تعطي قيادا إذا غرض من الأغراض حادا أرى العنقاء تكبر أن تصادا وما نهنهت عن طلب ولكن فلا تلم السوابق والملطايا

وحين يقول<sup>(٣)</sup> :

أم الجوزاء تحت يدى وساد

أفوق البدر يوضع لي مهاد

<sup>(</sup>١) انظر عبد العزيز عتيق ، علم العروض والقافية ، ص ١٥٦ .

<sup>(</sup> ۲ )انظر ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري ، ص ٦٠ ، منشورات دار مكتبـــة الحيـــاة ، بيروت ، ١٩٦٥ .

<sup>(</sup> ٣ )انظر السابق ، ص ٣٤ .

قنعت فخلت أن البدر دوني وأطربني الشباب غداة ولى

وحين يقول<sup>(١)</sup> :

غير مجد في ملتي و اعتقادي و شبيه صوت النعــــى إذا أبكت تلكم الحمامة أم غـنت

نوح باك ولا تسسرنم شاد قيس بصوت البشير في كل ناد على فرع غصنها المسياد

و سيان التقنع والجهاد

فليت سنية صوت يستعاد

فإن أبياته نتبت النزاماً للألف التي قبل الروي رغم التغيرات الصونية فيما بعد الروي حيث جاء الوصل ألف مد أحياناً وواو مد أو الياء أحياناً أخرى وقد جاء الألف ردفاً مع روى صامت غير متبوع بوصل كما في قول المعرى(٢):

جاءوا عليها محكمات الأدراع وكلهم قد اكتسى نهى القاع وجئت للإرماح مبسوط الباع الخ

و معنى هذا أن الألف أصبحت قيمة إيقاعية وحداً من حدود القافية لالتزامها حين يؤتي بها ردفاً ويصبح دورها الإيقاعي أكثر قوة فيما لو كان الروي الذي بعدها غير موصول لأنه سيحتاج إليها في تبيان إيقاعه .

ومن قبيل الحفاظ على الكيف في القافية أيضاً التزام الواو وكذلك الياء . وحين أمكنت المبادلة بينهما فقد قامت على أساس من اتفاق مذاقهما : فلم تبادل واو المد إلا ياء المد ولم تبادل الواو اللينة إلا الياء اللينة حتى يظل للكيف دوره في إيقاع القافية . فحين يقول المتنبى :

أفسدت بيننا الأمانات عيناها وإذا خامر الهوى قلب صب

وخانت قلوبهن العقول فعليه لكل عين دليل

<sup>(</sup>١)انظر السابق، ص ١١١.

<sup>(</sup>٢) انظر السابق ، ص ٢٥٢.

فإن القافية في البيت الأول جماع مقطعين من نوع واحد هما: قو - لـــو . وفي البيت الثاني جماع مقطعين هما: لي ــ لو . وهنا لم يمثل اختــــلاف صـــوت الردف فارقاً في حد القافية . وحين يقول بشار (۱):

ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت

فإنه يبادل بين ياء اللين وواو اللين المنفاق المقطعي في حد القافية حيث القافية الأولى: "زى - تى " والقافية الثأنية: "صو - تى " ومن ذلك أيضاً قول الشاعر (٢):

# كنت إذا ما جئته من غيب يشم رأسي ويشم ثوبي

لم يكره الإيقاع تبادل الواو والياء المتماثلين مدا أو لينا في نطاق الردف . وحين كان الردف ألفا لم نجد لها مماثل كيفي إلا مثيلها والمثيل لها ألف أخرى . أما الواو والياء فحدهما في الاستعمال واحد . وتلك حقيقة مدركة من خلال فهمها الصوتي عند الدارسين من قدامي ومحدثين .

وما نلاحظه أن التبادل في حدود المد بين الواو و الياء ليس بالقليل فك ثرة القصائد التي ردفها واو تبادلها الياء والعكس أيضاً صحيح . وربما كان هذا التبادل قليلاً في إطار اللين . والإيقاع القرآني نموذج لهذا التبادل بين الياء والواو عند كثير من نهايات الآيات .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر الدماميني العيون الغامزة على خبايا الرامزة ، ص ٢٥٤ ، تحقيق الحساني حسن عبد الله ، مطبعة المدني ، ١٩٧٣ .

وقد لاحظ الخليل أن الشعراء يلتزمون الردف في قوافي بعض البحــور ، فذكر ذلك ، وجعله لازما لها . وقسم ذلك إلى صورتين أو لاهما ما انتهت القافيـة فيها بساكنين ملتقيين ، وهي التي سماها بقافية المترادف ، والثانية ما دون ذلـك ، وتتمي القوافي فيها إلى الأنواع الأربعة الأخرى .

وقد جعل الخليل الذي يلزمه الردف من المترادف في تسسعة مواضع ، وهي:

- ١- ثاني المديد وعروضه محذوفة وضربه مقصور.
- ۲- ثالث البسيط، وعروضه مجزوأة وضربه مجزوء مذال.
- ٣- سابع الكامل ، وعروضه مجزوأة وضربه مجزوء مذال .
  - ٤- ثاني الرمل ، وعروضه محذوفة وضربه مقصور .
- ٥- رابع الرمل ، وعروضه مجزوأة وضربه مجزوء مسغ .
- ٦- أول السريع ، وعروضه مطوية مكشوفة وضربه مطوى موقوف .
  - ٧- خامس السريع ، وهو المشطور الموقوف .
    - ٨- ثاني المنسرح ، وهو المنهوك الموقوف .
  - -9 ثاني المتقارب ، وعروضه صحيحة وضربه مقصور (') .

ومن أمثلة الردف بالألف مع روي ساكن ، ومثاله قول شوقى :

قولوا له روحى فداه هذا التجنى ما مـــداد؟

أنا لم أقم بصدوده حتى يحملنى نواد

تجرى الأمور لغاية إلا عسذابي في هواه

سميته بدر الدجــى ومن العجائب لا أراه

ففي الكلمات ( مداه - نواه - هواه - أراه ) الألف ردف .

<sup>(</sup>١) انظر أبو العلاء المعري ، رسالة الصاهل والشـــامج ، ص ٤٦٣ ، تحقيــق الدكتــورة عائشة عبد الرحمن ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٧٥ .

الردف بالواو أو الياء مع روي ساكن ، ومثاله قول شوقى أيضاً مخاطباً نابليون:

قم إلى الأهرام واخشع واطرح

خيلة الصيد وزهو الفاتحين

وتمهل إنما تمشى ... إلى

حرم الدهر ومحراب القرون

يا كثير الصيد للصيد العلا

قم تأمل كيف صادتك المنون

قم تر الدنيا .. كم غادرتها

منزل الغدر وماء الخادعين

وتر الحق عزيزاً في القنا ..

هيناً في العزل المستضعفين

وتر الأمر يدا فوق يد

وتر الناس ذئاباً وضئين

عظة ... قومى بها أولى وإن

بعد العهد ... فهل يعتبرون ؟

هذه الأهرام تاريخهم

كيف من تاريخهم لا يستحون ؟

ففي الكلمات ( الفاتحين - القرون - المنون - الخادعين - المستضعفين - وضئين - يعتبرون - يستحون ) الردف بالواو أو الياء مع روي ساكن .

الردف بالألف ، والروي محرك ، أي مشبع فتكون الحركة وصل . وعلى هذا يكون في القافية ثلاثة مظاهر : ردف وروي ووصل . ومثال ذلك قـول أبــي فراس الحمدانى معاتباً سيف الدولة :

أمن بعد بذل النفس فيما تريده

أثاب بمر العتب حين أثاب ؟

فليتك تحلو والحياة مريرة

وليتك ترضى والأنام غضاب

وليت الذي بينى وبينك عامر

وبينى وبين العالمين خراب

إذا نلت منك الود فالكل هين

وكل الذي فوق التراب تراب

فالكلمات (أثاب عضاب خراب تراب) الردف فيها هو الألف. الردف المصحوب بوصل هو هاء ساكنة ، أي أن القافية مشتملة على الردف والروي والوصل ، مثال ذلك قول شاعر معاصر :

> يا طيور المساء الروضة الوسي يا طيور المساء: قد عاد يستشر رفرفي فوق رأسه وحسوالير إنه كان يصطفيك على الكسو

نى: يحسيك شاعر تعرفينه سفى بلحن المنى . فهل تسمعينه ؟ سه ، وغسنى له وأذكى حنينه ن ، ويوليك شعسره وفنونه

فالشاعر هنا قد عاقب بين الياء والواو ، وهذا جائز أما الروي فهو النون ، والهاء الساكنة بعدها وصل .

الردف المصحوب بوصل و خروج ، و ذلك عندما تتحرك الهاء فتشبع حركتها و حينئذ تكون القافية مشتملة على ردف ، و روى ، ووصل وخروج مثال ذلك قول شوقى عندما نجى سعد زغلول من الاعتداء على حياته و هـو معـتزم السفر الى انجلترا للمفاوضة مع حكومتها على جلاء الانكليز عن مصر :

و دق البشائر ركبانسها و كبر فى الماء سكانها عباب الخطوب و طوفانها لطيف السماء و رحمانها تهددت النيل نيسسرانها نجا و تماتلل ربانها و هلل فى الجو قيدومها تحول عنها الأذى و انثنى وقى الأرض شر مقاديرها و نجى الكنانة من فتنة

ففى الكلمات (ركبانها - سكانها - و طوفانها - و رحمان ـــها - نيرانها ) الألف الأولى ردف و النون روى و الهاء وصل و الألف الأخيرة خروج .

الردف المصحوب بروى هو الهاء ، و ذلك عندما يكون قبل الهاء التى هى روى حرف مد ، فإذا تحركت الهاء فإشباعها فى هذه الحالة وصل و لا خروج فى القافية حينئذ .

و قد يكون الردف ألفاً و هاء الروى مفتوحاً فيكون وصلها ألفاً ، مثل كلمات : أتاها - خباها - رضاها .

و قد يكون مع ألف الردف ياء وصل عندما تكون هاء الروى مكسورة مثل كلمات : الساهى ـ اللاهى ـ الناهى .

كما قد يكون مع ألف الردف واو وصل عندما تكون هاء الروى مضمومة مثل كلمات : يلقاه ، يهواه ، مرآه ، تاهواه .

ومثال الردف بالألف مع روى هو الهاء المفتوحة و بعدها وصل بالألف قول شوقى يصف غواصة :

أمين ترى السارى و ليس يراها

و دبابة تحت العباب بممكن

هى الحوت أوفى الحوت منها مشا بة فلو كان فولاذاً لكان أخاها فلا كان بانيها و لا كان ركبها و لا كان بحر ضمها و حواها فالكلمات ( يراها - أخاها - حواها ) الألف فيها ردف .

و مثال الردف بالألف مع روى هو الهاء المكسورة و بعدها وصل بالياء قول الشاعر:

فأيقظ جفنى الساهى فعانق جسمى الواهى

هـفا و الليل ممتد و مال على في صمت

ففي الكلمات ( الساهي - الواهي ) الألف فيها ردف . ومثال الردف بالألف مع روي هو الهاء المضمومة وبعدها وصل بالواو قول شاعر من قصيدة يتحدث فيها عن هجرة الرسول من مكة إلى المدينة :

هاجت على وحيه العلوى شرذمة

محيرون على أصنامهم تاهوا

راموا خطاه ، فكان الغار وارتجزت

حمامتاه وراغ البيد مأواه

وشد أنواله شيخ له نسب

بالوهم ... آخر ما يبنيه ينساه

بنى من الضعف حصناً ، لو تساق له

شم المقادير لاندكت لرؤياه

العنكبوت وما أدراك ما صنعت

يداه .. بأسا طغاة الأرض تخشاه

ففي الكلمات ( تاهوا - مأواه - ينساه - لرؤياه - تخشاه ) الردف فيها الألف.

وكما يكون الردف بواحد من أحرف المد الثلاثة ، يكون كذلك بحرف لين ، أي بياء أو واو ساكنة مفتوح ما قبلها ، وحيننذ يجوز نتاوبها أو تعاقبهما . فمثال ما يكون الردف فيه حرف لين هو الواو الساكنة المفتوح ما قبلها قول شاعر من قصيدة يصف فيها " النسيان ":

ما لهذا الضباب يغشى مكاني

ولهذا السكون يرقد حولى؟

أنا من وحشة الليالي أعاني

ما يعاني الغريب من كل هول

فالكلمات (حولي - هول) الردف فيه الواو الساكنة المفتوح ما قبلها .

ومثال ما يكون الردف فيه حرف لين هو الياء الساكنة المفتوح ما قبلها قول الشاعر السابق من قصيدة أخرى عن " النسيان ":

في شعاب النسيان أفردت وحدي

فعبرت الأيام حياً كميت

أجد الغدر والجحود من الناس

وألقي الظلام في عقربيتي

والعذاب الروحي في ليلي الدائم

أورى دمي وأنضب زيتي

فتعالى .. وفي يديك انطلاق

من فجاج النسيان إما أتيت

ففي الكلمات (كميت - بيتى - زيتى - أتيت ) الردف فيه حرف لين هو الياء الساكنة المفتوح ما قبلها .

ومثال تعاقب الردف بالواو والياء قول شاعر:

يا أيها الخارج من بيته وهارباً من شسدة الخوف

ضيفك قد جاء بزاد له فارجع تكن ضيفاً على الضيف

فتعاقبت الواو والياء في الكلمات ( الخوف - الضيف ) وفي هذا قال الأخفش : " وقد وضع الخليل أسماء من الأفعال للقوافي ، منها ( فيعل ) و (فاعل) و (فال) و (فيل ) ، فجعل كل واحد من ذا قافية " .

ويظهر من هذا النص ، أن الخليل وضع صيغاً للقوافي . ويتجلى من اعتماده في عدة القوافي الاثنتين والثلاثين ( أو الثلاثين ) على صور الضروب ، أنه كان يرمي من وراء ذلك إلى تحديد أنواع الأقسام الخمسة ( متكاوس ، متراكب ، متدارك ، متواتر ، مترادف ). وهذه الأقسام لا يتميز واحد منها عن الأخر إلا بعدد الحركات بين ساكني القافية ، ولذلك صلحت صيغة وأخرى . لذلك، لأن أساس التمييز وهو الحركات لا خلاف فيه بين صيغة وأخرى .

أما هذه الصيغ الجديدة ، فيظهر عليها أنها تميز . في صورة ليقاعية بين صنفين : ( فال ) و ( فيل ) .

وهذا التمييز ليس له أساس من الإيقاع ، بل أساسه هو الفرق بين الألسف والياء ، وذاك هو الفرق بين الألف حين تكون ردفاً والياء حين تكون ردفا كذلك ، حيث لا يجوز أن تجامع الألف الياء في الردف . فالتمييز إذن بين الصنفين مسن الصورة الإيقاعية الواحدة ، راجع إلى الفرق الصوتي بينهما ، وذاك ما تقوم عليه أحكام القافية ، فالخليل وضع هذه الصيغ للقوافي ، ليحددها حسب خلوها مسن التأسيس والردف ، ووجود التأسيس فيها مرة ، والردف مرة أخرى ، أي حسب كونها مجردة أو مؤسسة أو مردفة . وضع الخليل الصيغ ليفرق بين القافية المجردة والمؤسسة والمردفة ، في حالة كونها مقيدة أو مطلقة ، وفي حالة وصلها بالألف أو الواو أو الياء أو الهاء الساكنة ، في حالة وصلها بالهاء المتحركة مسع نتوع الخروج بين الألف والواو والياء .

وهذا توليد آخر من حيث أنواع القوافي يضاف إلى التوليد الناشك عن تطور الأوزان بتعدد استعمالاتها(۱).

ومن السمات المحددة للردف أنه حرف مد قبل الروي مباشرة أو حـــرف لين.

<sup>(</sup>١) انظر القوافي للأخفش ص ١٠

ومن غير الممكن أن يأتي ردف مع روي قبلناه مدا أصليا ؛ لأن المد لا يعقب بمد ؛ ولأن اللين حين جعلناه ساكناً لا يمكن أن يتلوه مد حيث يضحي المد كلا لحركة لو بدأنا بها ما كان اللين ساكناً .

وإذا كان الردف ألف مد فمن الواجب التزامها . فإذا ما كان واو مد او يله مد فالمد ملتزم مع إمكان المبادلة بين صوت الواو وصوت الياء .

وأمر التبادل كثير حيث ندرت القصائد التي التزم فيها صوت واحد . والتبادل مبررة الصوتي كما يرى دارسو اللغة .

ويأتي الردف حرف لين وهو صورة من صور الواو والياء في الاستعمال والالتزام قائم باعتبار اللين حاصلاً ومن الممكن المبادلة بينهما وإن كانت قليلة الورود نادرة المجيء . فأصل الورود التزام اللين حين الإتيان واوأ أو ياءاً .

وفيما يتصل بالتبادل بين الواو والياء فإن قبول التبادل في قافية مطلقة أوقع منه في قافية مقيدة ولابن جنى تبرير جيد في هذا المقام لأنه يري أن السروي إذا كان غير موصول فإن الردف يكون قريباً من النهاية ؛ وحيست أضحي كذلك استحب التزامه (۱). وهذا مبرر مقبول لأن موقعي لردف مع روي مقيد يشعر أن جزءاً من وضوح الروي أساسه الردف فكأن الروي والردف حرف واحد ومن هنا حق الالتزام به عند مجيئه (۱).

## وقد صرح السكاكي بأن أنواع البحور التالية ألزمها الخليل الردف ، وهي :

- -1 ثالث الطويل ، وضربه محذوف(7) .
- ۲- رابع المدید ، و عروضه محذوفة و ضربه أبتر (۱) .
- سادس المدید ، و عروضه محذوفة مخبونة و ضربه أبتر .

<sup>(</sup>١) ابن جني: الخصائص ، جــ ٢ ، ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٢) د.أحمد كشك : القافية تاج الإيقاع الشعرى ، ص ٧٥ ، القاهرة ، ١٩٨٣ .

<sup>(</sup>٣) السكاكي : مفتاح العلوم ، ص ٢٥١ ، مكتبة البابي الحلبي ، القاهرة ، ١٩٣٧ .

<sup>(</sup>٤) السابق ، ص ٢٥٢ .

- 2- ثانى البسيط، وهو المقطوع الضرب(1).
- o خامس البسيط ، وعروضه مجزوأة وضربه مجزوء مقطوع $(^{7})$  .
  - ٦- ثاني الكامل ، وضربه مقطوع<sup>(١)</sup> .
  - $V^{-}$  ثانى الرجز ، وضربه مقطوع $^{(2)}$  .
- $-\Lambda$  خامس الخفيف ، وعروضه مجزوأة وضربه مجزوء مخبون مقصور  $^{(7)}$  .

ولا شك أن لزوم الشعراء الردف في هذه الأنواع السبعة عشر لا يرتبط بالوزن ، لأن الوزن يتم في هذه الأنواع بالردف وغيره ، ولذلك دلالة أخسرى ترتبط بطبيعة الصوت في الردف ، ولا يخرج عن الألف أو الواو أو الياء ، فهذه الثلاثة تتميز بطابع الامتداد الذي وصفه اللغويون بالطول . والشعراء حين التزموا في إيقاع هذه الأنواع إنهاء البيت بذلك الامتداد لم يكن الوزن هو الذي يدفعهم إلى ذلك ، فالوزن يتم فيها بالساكن صحيحا أو لينا ، بل كان ذلك الامتداد هو المقصود لذاته ، وهو لا يتحقق مما يسمح به الوزن ، إلا بالتزام الساكن اللين ، واطرح الساكن المعديح . ورغم أن الواو والياء المفتوح ما قبلها في الردف لا يتميزان بهذا الامتداد ، فإن الشعراء التزمو ها لخاصة الصوت فيهما .

هكذا إذن اختار الشعراء حالة من الساكن والتزموها لطابعها الصوتي . وقد عبر الخليل عن هذا الاختيار الملتزم ، حين ألزم هذه الأنواع الردف . وعمله هذا يعد ربطا لأحكام العروض بأحكام القافية ، ذلك أن العروض لا يفرق اختيار ساكن دون آخر ، أما القافية فإنها تلزم باختيار أحدهما دون الآخر ، وهو الردف

<sup>(</sup>۱) السابق، ص ۲۵۲.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٤) السابق ، ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٥) السابق ، ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٦) السابق ، ص ٢٦٤ .

في هذه الأنواع السبعة عشر . وهذه هي الصورة الوحيدة التي تتدخل فيها القافيــة لفرض أسسها الصوتية على الأسس الإيقاعية للعروض .

ولذلك ألزم الخليل هذه الضروب الردف ، معبرا عن هذه العلاقة بين العلمين (١) .

#### التأسيس:

قيمة إيقاعية تكسب القافية ترنما وإنشادا . تأتي إذا ما غاب الردف وتختص بحرف معين إذا جاء لم يقبل المبادلة وهو ألف المد ؛ ولأنه يأتي في غيبة الردف فلا يمكن أن يكون تالياً للروي وإلا لأضحى ردفاً ومن ثم يتوسط بينه وبين الروي حرف صامت يسمي دخيلاً والقارئ لمقدمة اللزوميات للمعرى (١) يسرى تحديدا كاملاً للتأسيس ندرك من خلاله ما يلى :

- (i) ألف التأسيس تكون من الكلمة التي فيها الروي كما لو جئنا بقواف على النحو التالى: عالما خالما ناعما .
- (ب) تكون الألف من الكلمة التي يمثل فيها الروي أحياناً ضميراً متصللاً ؛ أي قطعة متصلة بكلمة التأسيس كما نجد في الكلمات : دارك علامك سلامك .
- (جـــ) يأتي التأسيس أيضاً من كلمة والروي يكون ضميراً منفصلاً في كلمة أخرى كما لو قلنا " هيا " في قول الشاعر :

رأيتهم لم يدفعوا بنفوسهم منية لما رأوا أنها هيا

<sup>(</sup>١) محمد العلمي : العروض و القافية ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>٢) المعرى: اللزوميات ، ص ٣: ٥ ، تحقيق أمين عبد العزيز ، منشورات مكتبة الـــهلال بيروت ومكتبة الخانجي بالقاهرة ، ١٣٤٢ هــ .

ومثل قول الشاعر <sup>(١)</sup> :

فإن شئيتما القحتما ونتجتما

وإن شئتما مثل بمثل كما هما

وإن كل عقل فاعقلا لأخيكما

بنات المخاض والنصال المقاصما

فقد جاء التأسيس ألف كلمة "كما "وجاء الروي في كلمة أخيرة باعتبار ها ضميرا منفصلا .

(د) يكون التأسيس في كلمة والروي من كلمة أخرى تتشكل من حرف وضمير متصل مثل الكلمتين: بدا ليا - جائيا كما في قول الشاعر: بدا ليسي أن الله حق فزادني إلى الحق تقوى الله ما قد بدا ليا ومثل قول الآخر (٢):

ألا ليت شعري هل يرى الناس ما أرى

من الأمر أو يبدو لهم ما بدا ليا

بدا لی أنی لست مدرك ما مضی

ولا سابقا إذا كان جائيا

والتأسيس : ألف بينها وبين الروي حرف واحد صحيح ، وذلك كما في كلمات : حاجب وصاحب وطالب وراكب وصائب .

فالروي هذا الباء قبلها حرف صحيح ، وقبل هذا الحرف الصحيح حرف مد هو الألف . فالألف هذا تأسيس ، ومعني هذا أن الردف لا يجتمع مع التأسيس ، فالروي بينه وبين حرف المد حرف صحيح .

فاختلاف موضع حرف المد قبل الروي يتبعه اختلاف اسمه ، فـــاذا كــان حرف المد قبل الروي مباشرة فهو ردف ، وإذا كان بينه وبيــن الــروي حــرف صحيح فهو تأسيس .

<sup>(</sup>١) انظر الدماميني: العيون الغامزة ، ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٢) السابق: نفس الصفحة.

وهذا الحرف الصحيح الذي يفصل بين ألف التأسيس والروي يسمي "الدخيل " ولا يشترط في " الدخيل " اتحاد النوع ، فأحياناً يكون راء ، أو نوناً ، أو صحيح .

و " الدخيل " ملازم التأسيس ، بمعني أن وجود أحدهما يستلزم وجود الآخر، وكلاهما لا يجتمع مع الردف .

أما مظاهر القافية التي بعد الروي من وصل وخروج فقد توجد مع التأسيس نحو: "مشاعره، منابره" بتحريك الهاء. فالراء في هذه الحالة روي والهاء وصل، وحركة الهاء المشبعة خروج، وقد لا توجد مظاهر القافية هذه مع التأسيس نحو: الشاعر، والقادر، بسكون الروي الذي هو الراء هنا.

ومعني ذلك أنه لا تلازم بين التأسيس والوصل والخروج ، كالتلازم الذي بين التأسيس والدخيل .

وجدير بالملاحظة أن الشاعر لا يجوز له متى بدأ قصيدته بكلمة فيها تأسيس أن يترك هذا التأسيس بحال من الأحوال في أي بيت من القصيدة (١).

والتأسيس: ألف المد التي بينها وبين الروي حرف متحرك ، ولابد من الالـــتزام بها في سائر أبيات القصيدة ، وقد سميت بذلك لتقدمها علـــى جميـع حروف القافية فأشبهت أس البناء . قال الشاعر:

ألا يا ديار الحي الأخضر اسلمي

وليس على الأيام والدهر سالم فألف " سالم " تأسيس واللام دخيل ، والميم روي . وقال النابغة :

<sup>(</sup>١) انظر د. عبد العزيز عتيق : علم العروض والقافية ، ص ١٦٢٠ .

## كلينى لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطئ الكواكب

ألف " ناصب " تأسيس والصاد دخيل ، وكذلك ألف " الكواكب " تأسيس ، والكاف دخيل ، والباء روي . فإن كان بين هذه اللف وبين الروي حرفان أو أكثر فليست تأسيسا مثل " عقابيل " و " حيازيم " و " قناديل " .

ويجب الالتزام بألف التأسيس إذا كانت في الكلمة التي فيها الروي ، ومن ذلك قول النابغة :

دعاك الهوى واستجهلك المنازل

وكيف تصابي المرء والشيب شامل

ويجب الالتزام بها أيضا إذا كانت كلمة الروي مشتملة على ضمير مجرور بالإضافة كما في " غلامك " ، فالألف تأسيس ويجب الالتزام بها ؛ لأن الكاف ، وهي حرف الروى ، لا تتفصل من الغلام . ومن شواهد ذلك قول طرفة بن العبد:

قفى قبل وشك البين يا بنة مالك

وعوجى علينا من صور جمالك

فالألف في " جمالك " تأسيس . فإن كان الضمير منصلا بحرف جر كقولك سحيم عبد بنى الحسحاس :

ألا ناد في آثار هن الغواينا

سقين سماما ما لهن وماليا

فهي تأسيس أيضا ، وقد قيل إنها ليست بتأسيس . ويري بعـــض العلمــاء وجوب الالتزام بالألف في تلك الحال ، كما في قول زهير :

ألا ليت شعري: هل يرى الناس ما أرى

من الدهر أو يبدو لهم ما بدا ليا

بدا لی أنی لست مدرك ما مضی

ولا سابقا شيئا إذا كان جائيا

فالتزم الألف. وهذه صور مختلفة لألف التأسيس خلال قول الشاعر:

يقولون: ليلى بالعراق مريضة

فيا ليتنى كنت الطبيب المداويا

فيا رب إذ صيرت ليلى هي المنى

فزنى بعينيها كما زنتها ليا

فشاب بنو ليلى وشاب بنوابنها

وحرقة ليلى في الفؤاد كما هيا

### ويمكن إيضام تلك المور كما يأتي :

- ب. وفي البيت الثاني جاءت ألف التأسيس في كلمة غير كلمة الروي هي كلمــة "زنتها" ولكن الروي جاء ضميراً وهو ياء المتكلم التي قويـــت بتحريكــها بالفتح في قوله " ليا " فوجب التزام ألف التأسيس .
- ج. وفي البيت الثالث نرى ألف التأسيس في كلمة الروي هي كلمة " كما " ولكن الروي جاء جزءاً من الضمير ، وهو الياء من ضمير الغائبة " هـــي " ، إذ مجموع الحرفين : الهاء والياء هما الضمير ؛ لـــذا وجـب الــتزام ألـف التأسيس (۱).

مثال التأسيس قول الشاعر القروي:

يا من يحن إلى المرا بع إن رجعت إلى المرابع مون عيونك ما استطعـ حت من البحار وأنت راجع فلسوف يدهشك المصا ب، وسوف تعوزك المدامع

(١) انظر د. أمين على السيد : في علمي العروض والقافية ، ص ١٩٣ ، دار المعــــارف ، ط٤ ، ١٩٩٠ . ففي الكلمات ( المرابع - راجع - المدامع ) الألف تأسيس . فـــالعين روي والحرف الصحيح قبلها وهو الباء في البيت الأول ، والجيم في البيت الثالث ، والألف التي قبل هذا الحرف الصحيح في الأبيات الثلاثة هي ألف التأسيس .

هذا وقد يجتمع التأسيس والدخيل والروي والوصل والخروج في قافية واحدة ، وذلك إذا ما انتهت الأبيات بكلمات مثل: " مطالبه ، يراقبه ، مكاسبه ، نخاطبه " بتحريك الهاء مشبعة .

فالألف في هذه الأمثلة تأسيس ، والحرف الصحيح بعدها ، أي السلام في القافية الأولى ، والقاف في الثانية ، والسين في الثالثة ، والطاء في الرابعة ، دخيل، والباء روي ، والهاء وصل ، والإشباع المتولد عن حركة السهاء بعدها خروج .

ومن أمثلة ذلك قول بشارة الخوري ، الأخطل الصغير ، في رثاء شــوقي الشاعر :

قف في ربا الخلد واهتف باسم شاعره

فسدرة المنتهي أدني منابره

وأمسح جبينك بالركن الذي انبلجت

أشعة الوحي شعرا من منابره

إلهة الشعر قامت عن ميامنه

وربة النثر قامت عن مياسره

والحور قصت شذوراً من غدائرها

وأرسلتها بديلاً من ستائره

أتراب مريم تلهو في خمائله

ورهط جبريل يحبو في مقاصره

فالروي هنا هو الراء ، والهاء بعدها وصل ، وإشباع الهاء بالكسرة خروج، والحروف الصحيحة التي قبل الراء وهي : " الباء والهمزة ، والسين ، والله التي قبل هذه الحروف تأسيس .

وألف التأسيس قد تكون جزءا من الكلمة نفسها التي في آخر البيت ، أو مله هو في حكم ذلك .

فالأول كما في الأبيات السابقة ، والثاني كما إذا كان الروي ضميرا .

فمثال الروى الضمير قول الشاعر:

ويوم تمل النفس كل رغيبة

وتذبل أوراقي وأجفو حياتيا

سأحرق أشعاري وكل خواطري

وأخرج منها لا على ولا ليا

فالروي في كلا البيتين " ياء المتكلم " التي هي ضمير . ومثال ما هو جنوء من الضمير قول الشاعر :

فإن شئتما ألقحتما أو نتجتما

وإن شئتما مثلا بمثل كما هما

فالروي وهو " الميم " هنا جزء من الضمير " هما " . أما إذا كانت الألف من كلمة أخري سابقة والكلمة التي فيها الروي منفصلة عنها ، بمعني أنها ليست ضميرا ، فلا يسمي هذه الألف تأسيسا ولا تلزم وذلك كقول الشاعر القروي :

صياما إلى أن يفطر السيف بالدم

وصمتا إلى أن يصدح الحق يا فمي

أفطر وأحرار الحمى في مجاعة

وعيد وأبطال الجهاد بمأتم ؟

بلادك قدمها على كل ملة

ومن أجلها افطر ومن أجلها صم

إن الإيقاع أساسه الانسجام الصوتي لا الذهني والألف أمام هذا الانسجام مطلب يحيا به الشعر الغنائي .

وفي حدود قافية التأسيس ألاحظ أن ألف التأسيس إذا ما كنت بدء قافية فلن ختام هذه القافية إذا كان وصلاً يميل إلى الكسر غالباً الذي يكاد لكثرته يوحي باللزوم كما يقول أبو نواس(١):

وملحة في العذل ذات نصيحة

ترجو إنابة ذي مجون مارق

بكرت تبصرني الرشاد وشيمتى

غير الرشاد ، ومذهبي وخلائقي

ولعل المطلب الموسيقي يميل إلى هذا التراوح ؛ أي بين كون التأسيس ألفاً والوصل معه ياء أو واواً ، لأن القافية وقفة بها يبين حدد الأشياء . والخلف الحركي يحدث فيها نغماً إيقاعياً ندركه .

ويرتبط التأسيس بخاتمة البيت على النحو التالي:

(أ) يكون بعده حرفان إذا كان الشعر مقيداً كقول الشاعر:

نهنه دموعك عن من يبكي من الحدثان عاجز

(ب) يكون بعده ثلاثة أحرف وله غلبة في الاستعمال ورويه مطلق بداهة كقول الشاعر أبضاً:

وجلده بين العين والأنف سالم (١)

يد يرونني عن سالم وأديرهم

يكون بعده أربعة أحرف كقول الشاعر:

يوشك من فرمن منيته

في بعض غراته يوافقها

<sup>(</sup>۱) انظر ديوان أبي نواس ص ۲۱۸ ، تحقيق وضبط وشرح أحمد أحمد عبد المجيد الغزالي ـ دار الكتاب العربي ، بيروت ، ۱۹۵۳ .

<sup>(</sup> ٢ )انظر مقدمة اللزوميات لأبي العلاء المعري ، ص ٥ .

#### الدخيل:

هو الحرف المتحرك الذي يقع بين التأسيس والروي ، وقد سمي بذلك لأنه يقع بين حرفين يخضعان لبعض الشروط ، في حين أنه لا يخضع لشروط مشابهة ، فشابه الدخيل في القوم . والدخيل ليس من الحروف الضرورية في القافية ، ولكنه إذا ورد فيها وجب الالتزام به ، دون أن يكون بذاته ، وإنما بنظيره من الحروف الأخرى ، ومن أمثلته قول بشار :

إذا كنت في كل الأمور معاتباً

صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه

فعش واحداً أو صل أخاك فإنه

مقارف ذنب مرة ومجانبه

إذا أنت لم تشرب مراراً على القذي

ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه

وقد اختلف الدخيل في تلك الأبيات الثلاثة فهو التاء ، والنون ، والراء على التوالي . والباء روي ، وهي موصولة بالهاء الساكنة فلا خروج بعدها . ومن أمثلته أيضاً قول جميل بثينة :

عسى الدهر يوماً بعد نأى يساعف وإلا فقد بان الحسبيب المؤالف

وقالت: ترفق في مقالة نساصح فإن تدن منا يرجع الود راجع

وقد اختلف الدخيل ؛ فهو العين في البيت الأول ، والطاء في الثاني ، واللام في الثالث ، والألف تأسيس ، والفاء روي .

والدخيل وهو الفاصل بين التأسيس والروي . حرف صامت يمكن أن يبادل الصوامت الأخرى لكنه لا يقبل المبادلة مع الصائت أبداً والدخيل يمثل بداية مقطع إن كان الروي مقيداً . كقول الشاعر :

يبكي من الحدثان عاجز

نهنه دموعك إن من

ويكون مقطعه متوسط الطول كما في مقطع " جز " من القافية " عاجز " . ويكون بمفرده مقطعاً قصيراً مستقلاً ممثلاً لقيمة نبرية واضحة حين يكون الروي مطلقاً .. وتميل حركته للكسر غالباً كما في صوت الهاء في الكلمات : المذاهب والمواهب ويمثل التأسيس دائماً نهاية مقطع . وهذا بدهي لأنه سوف يكون الساكن الأول الذي يتلو متحركاً من حساب الخليل للقافية .

وبجماع حروف القافية يبدو لنا أن الردف إذا لـــم يتبــع بــروي مقيــد ، والتأسيس ، والوصل إذا لم يتبع بخروج ، والروي المقيد . أصوات تــأتي نهايــة مقاطع وأن الروي المطلق والوصل الذي أتبع بخروج والدخيل أصوات تمثل بداية مقاطع أو مقاطع مستقلة كما يظهر مع الروي والدخيل فحسب (۱) .

وبعد هذا العرض لحروف القافية نشير إلى أننا نلاحظ غلبة حروف اللين عليها ؛ فهي تأتي تأسيساً وخروجاً دائماً ، ووصلاً وردفاً في أكثر الأحيان ، وروياً في بعض الأحيان . فلا ينفرد الحرف الصحيح إلا بالدخيل . ويؤكد لنا ذلك ما تبينه ( لا تنس ) لهذه الحروف من قيم موسيقية خاصة تحدث تأثيراً نفسياً شبيها بالتأثير الذي يحدثه اللحن الموسيقي ، وما يتبنيه الدكتور شكرى عياد من الستزام صوتين لينين في أكثر القوافي العربية التي اعتمدت على التكرار او التقابل تعويضاً لها عما فقدته من تنوع ومثل للتكرار بقول أحمد شوقي :

أنادي الرسم لو ملك الجوابا

وأجزيه بدمعي لو أثابا

وللتقابل بقوله أيضا :

وفم الزمان تبسم وثناء(٢)

ولد الهدي فالكائنات ضياء

ومما يتعلق بالقافية طريقة الوقف عليها ، إذ تنفرد بنظام مخصوص بها يستجاز فيه ما لا يستجاز في غيرها ، ولو أدي ذلك إلى تغيير صيغة كلمة القافية

<sup>(</sup>١) انظر د. أحمد كشك : القافية تاج الإيقاع الشعري ، ص ٧٩.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر د. حسين نصار : القافية في العروض والأدب ، ص ٧٣ .

التي هي محط الرعاية ومناط الاهتمام . ولقد انطلق الرضي في الرد على ابن الحاجب الذي قال عن تضعيف الباء في كلمة " القصيب الموقوف عليها في قول رؤبة بن العجاج :

#### أو الحريق وافق القصبا

" ونحو القصبا شاذ ضرورة " فقال الرضى مبينا انفراد القافية بنظام مخصوص : " اعلم أن حق التضعيف أن يلحق المرفوع والمضموم والمجرور والمنصوب غير المنون ، والمفتوح .

وأما المنصوب المنون فيكتفي فيه بقلب التتوين ألفا ، وينبغي أن يكون الحرف المضعف ساكنا ، لأنك إنما تضعفه لبيان حركة الوصل ، فإذا صار متحركا فأنت مستغن عن الدلالة على الحركة ، إذ هي محسوسة ، لكنهم جوزوا في القوافي خاصة بعد تضعيف الحرف الساكن أن يحركوا المضعف لقصد الإتيان بحرف الإطلاق ، لأن الشعر موضع الترنم والغناء وترجيح الصوت ، ولا سيما في أو اخر الأبيات ، وحروف الإطلاق أي الألف والواو والياء هي المتعينة من بين الحروف للترديد والترجيع ، الصالحة لها ؛ فمن ثم تلحق في الشعر لقصد الإطلاق كلمات لا تلحقها في غير الشعر نحو قوله :

#### قفا نبك من ذكري حبيب ومنزلى

و لا تقول: "مررت بعمرى " ... ونحو قوله: آذنتنا بينها أسماءو

و لا تقول : " جاءنتي أسماء و " . وتقول في الشعر :

الرجلو والرجلى والرجلا و لا يجوز ذلك في غير الشعر في شيء من اللغات (يعني اللهجات) وكذا قوله:

ومستلئم كشفت بالرمح ذيله

أقمت بعضب ذي شقائق ميله

فجاء بالصلة بعد هاء الضمير ، ولا يجوز ذلك إذا وقفت عليه في غير الشعر نحو : " جاءني غلمه ". فلما جاز لهم في الشعر أن يحركوا لأجل المجيء بحرف الإطلاق ما حقه في غير الشعر السكون ؛ جوزوا تحريك اللام المضعف في نحو قوله :

### بیازل وجناء او عیهل<sup>(۱)</sup>

مع أن حقه السكون ، لأجل حرف الإطلاق . وكذا الباء المضعف في قوله: أو الحريق وافق القصبا

أصله السكون ، فحرك لأجل حرف الإطلاق ، كما أن حق نون الأندرين في قوله :

## ولا تبقي خمور الأندرينا

السكون ، كما في قولك : " مررت بالمسلمين ". والقوافي كليها موقوف عليها وإن لم يتم الكلام دون ما يليها من الأبيات ، ولهذا قلما تجد في الشعر القديم نحو " الشجرتي " بالتاء وبعدها الصلة ، بل لا يجئ إلا بالهاء الساكنة ، وإنما كثر ذلك في أشعار المولدين ، فعلى هذا التقرير ليس قوله : " القصبا " بشاذ ضرورة ، كما ليس تحريك نون " الأندرينا " وتحريك الراء في قوله :

لعب الرياح بها وغيرها بعدي سوافي المور والقطر

لأجل حرف الإطلاق بشاذين اتفاقا مع أن حق الحرفين السكون لو لم يكونا في الشعر (٢)

وقد التزم القصيد الشعرى صوتا ثابتا تتمثل فيه دلالة القافية كما وكيفا، ومن ثم أصبح الترخيص في هذا الالتزام مخرجا للقافية من إطارها ، بيد أنه قد

<sup>(</sup>١) انظر سيبويه: الكتاب: ١٦٩/٤.

<sup>(</sup> ۲ ) انظر الرضي : شرح الشافية ۳۱۲/۲ - ۳۱۹ تحقيق محمد نور الحسن ومحمد الزين عبد الحميد ، مطبعة حجازى بالقاهرة .

وردت مخالفات نادرة في حد الروي ابتعدت به عن اللزوم الكيفى وقد جمعت هذه المخالفات في مصطلحين سبيلهما كاد أن يكون واحداً هما الإكفاء والإجازة فالمشيق في عرضه لمدلول الإكفاء رأه عند جلة العلماء مساوياً للإقواء وخلص إلى قول للمفضل الضبى عنه بأنه اختلاف الحروف في الروي مؤكداً أن هذا رأي المبرد أيضاً ومثل له بقول الشاعر:

قبحت من سالفه ومن صدغ كأنها كشية ضب في صقع

حيث أتي بالغين في مقابلة العين وقد حدد الخلط فيما تقارب من الحروف، وفي الإجازة اعتمد على قول الخليل الذي يري فيها أن تكون القافية طاء والأخرى دالاً، وهنا لم يحدد أمر التباعد إن كان موجوداً أولاً. لكنه نسب إلى بعض العلماء أن الإجازة هي الإصراف (۱). وأبو يعلى وإن وضع الإكفاء في حيز والإجازة في حيز آخر إلا أن النماذج التي أوردها في نطاق الإكفاء فيها ما تقارب مخرجه وفيها ما تباعد مخرجه أيضاً وفي نطاق الإجازة وضع أيضاً مناقرب مخرجه مجاوراً للذي اختلفت فيه وحدة التفعيلة في الضرب (۱).

من خلال ما سبق من الممكن رصد الخلاف الصوتي على أساسين: التباعد الصوتى والتقارب الصوتى

فما تباعد فيه حد الروي من الناحية الصوتية وإن كان قليل الورود لإحداثه خللاً إيقاعياً في نوع القافية قول العجير السلولي:

بملك يدي إن البقـــاء قليل إذا قام يبتاع القــلاص ذميم بمهلكة والعــاقبات تدور لمن حمل رخو الملاط نجيب<sup>(۳)</sup>

ألا قد أري إن لم تكن أم مالك رأي من رفيقه جفاء وبيعة فقال لخليه ارحالا الرحل إنني فبيناه يشرى رحله قال قائل

<sup>(</sup>١) انظر العمدة لابن رشيق: ج١، ص ١٦٦.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر كتاب القوافي للتتوخى ، ص ١٣٩ ، ١٤٤ ، ١٦١ ، ١٦٢ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر كتاب القوافي للتنوخي : ص ١٤١ .

فالتبادل بين لام وميم وراء وباء تبادل بين أصوات مــن خــير مخرجــي متباعد ، وهنا نقول إن الروي لا وجود له هنا وإن كانت بقايا القافية قائمــة مــن وصل وردف .

ومما تباعد مخرجه أيضاً قول أبى وائل: ما أوجع البين من غريب يكاد عن شــوقه فؤادي

فكيف إن كان من حبيب إذا تذكرته يمــــوت (١)

فالمبادلة بين باء وتاء فيها تباعد مخرجي . أما الخلاف بيـــن المنقــاربين مخرجاً فمن الممكن أن يكون الإنشاد مخففاً لحده ومن ثم فلا خوف منــه مـا دام نوع الروي اعتماداً على الإنشاد أصبح في النهاية واحداً ، والمخالفة هنــا تــزول أيضاً في نطاق السياق حيث ينتقل الصوت من خيره المخرجي إلى خير مقارب له مدفوعاً بسياق إيقاعي تسيطر فيه الأصوات بين الدال والطاء في قول الراجز :

جاریة من ضبة بن أد كأن تحت درعها المنعط شطار میت فوقه بشط<sup>(۲)</sup>

لا يلحظها السامع حين يجد منشداً يقارب بين الطاء والدال في صوت بين يشملها معاً . ولعل وجود التشديد في الأبيات السابقة أوحى في أذن السامع بأن سمت الأصوات واحد . ومن ذلك قول الراجز أيضاً :

إذا نزلت فاجعلانى وسطا إني شيخ لا أطيق العندا

وتمثل تقابل السين والصاد في السياق النطقي ليس ببعيد فالإبدال بينهما قائم. ومن هنا فإن منشداً بإمكانه أن ينطقهما صوتاً متقارباً ينحسو تجاه الصباد وهاهو نزار يأتي بهما روياً واحداً وهو يقول('):

<sup>(</sup>١) انظر شرح تحقة الخليل في العروض والقافية ، لعبد الحميد راضي ، ص ٣٨٠ ، ط٢، بغداد ، ١٩٧٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر السابق ، ص ٣٧٩ .

يا امرأة سوداء العينين تساوي عيناها عصرا لو عندي امرأة مثلك أنت لكنت هرقلاً أو كسري

فمع إحساسه بالنزام الراء إلا أنه أدرك إن إنشاده صدوت الصاد في "عصرا" ماثل إنشاد السين في "كسري " وما تفريق سيبويه بينهما من ناحية الإطباق إلا مقرراً لحدها. والسياق اللغوي المنطوق بإمكانه أن يصور السين صاداً أو الدال طاء وليس هذا بالمستغرب فالسياق الإيقاعي الذي قبل مخالفات في البنية والإعراب كفيل بأن يذيب هذه الفوارق اليسيرة من الناحية الإنشادية.

و المقابلة بين الميم و النون مثل:

المنطق الطيب والطعيم

بنى إن البر شيء هين

ومثل:

لمثل هذا ولدتنى أمى(٢)

بازل عامین حدیث سنی

والمماثلة يدركها المنشد حيث يستطيع أن يضع النون في خير الميم أو العكس فكلاهما صوت أنفى مجهور $\binom{r}{}$ .

ومن الممكن أن نضع في نطاق ما سبق كل ما أمكن فيه التبادل النطقي في حيز القافية كأن توضع الزاى في مقابل الذال او الجيم في مقابل الشين أو القاف في مقابل الكاف أو الدال مقابل التاء وكل صوت أمكن أن تحدث بينه وبين صوت قريب منه مقابلة ؛ لأن حد هذا التبادل مسلم في النهاية إلى انفاق حول صوت

<sup>(</sup>۱) انظر دیوان قصائد متوحشة لنزار قباني ، ص ۱۳۲، منشــورات نــزار ـ بـــیروت ، لبنان .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر القافية والأصوات اللغوية ، د: محمد عوني عبد الـــر ، وف ، ص ١٦٦ ، مكتبــة الخانجي ، ١٩٧٧ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر دراسة الصوت اللغوي ، د. أحمد مختار عمر ، ص ٣٤٢ ، ط١ ، ١٩٧٦ .

معين يسلم إليه كلا الصوتين حفاظاً على نوع الــروي<sup>(۱)</sup>. هــذا علـــى مســتوي الصوامت.

أما حين يخالف الشاعر بين كلمة في القافية مجرورة وأخرى مرفوعة إعرابياً فإن هذه المخالفة المرتبطة بالنهاية والتي هي جزء من الوصل يتم بها حين الإشباع تعد عيباً في عرف دارسي العروض يسمي الإقواء . فالإقواء كما يري أبو يعلى " أن يأتي الشاعر بالضم مع الكسر أو بالكسر مع الضم ولا يكادون يأتون إقواء بالنصب (١) .

وحين تكون المخالفة بين الفتح وغيره من حركات الإعراب فإن ذلك يعد إصرافاً وفيه يقول صاحب العيون الغامزة " فإن قرن المجرى وهو تحريك الروي بما هو بعيد منه وهو الفتحة مع الضمة أو مع الكسرة فذلك هو الإصراف "(").

وأياً ما كان حد الإقواء وحد الإصراف فهما شيء واحد في نطاق قافية يتبادل وصلها حركتين مختلفتين في القصيدة الواحدة. فلا أساس للخلف بينهما وقد أدرك هذا كثير من الدارسين منهم قدامة بن جعفر الذي يقول تحت عنوان الإقواء " وهو أن يختلف إعراب القوافي فتكون قافية مرفوعة مشلاً وأخرى مخفوضة أو منصوبة "(٤).

وفي كلامه إطلاق الإقواء على الظاهرتين السابقتين. وأبو يعلى نفسه اللذي أصدر تعريف الإقواء سكت عن عيب الإصراف فلم يأت به. وفي محاولة إثبات المخالفة في الحركات أورد أبيات المبرد نموذجاً لذلك وهي:

<sup>(</sup>١) انظر د. أحمد كشك ، القافية تاج الإيقاع الشعرى ، ص ١١٧.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر كتاب القوافي لأبي يعلى التنوخي ، ص ١٣٤ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر العيون الغامزة ، ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر نقد الشعر لقدامة ابن جعفر ، ص ١٨٥ تحقيق كمال مصطفى ، مكتبة الخانجي ، ط ١٩٧٨ . ط ٢٠٠٠ .

تكلفني سويق الكرم جرم وما شربوه وهو لهم حلال فأولى ثم أولى ثم أولى

وما جرم وما ذاك السويق ولا قالوا به في يوم سوق ثلاثاً يا بن عمر أن تذوقا

فقد بودل بين المرفوع والمنصوب والمجرور في قافية واحدة تحت مسمى واحد وحين ينظر إلى هذا التبادل في حدود القافية فإننا ندرك أنه تبادل نحوى لا يوجد مع روي مقيد وإنما روي مطلق أشبعت حركته فنتج عنها الوصل ومن شم فكونه عيباً أمر يتصل بطبيعة الوصل التي التزمت كما وكيفاً في القصيدة فلم يحدث تبادل بين حركة طويلة وحركة قصيرة فيه ولم تصلح واو المد أن تكون مقابلاً لألفه أو يائه (۱).

## ٣-حركات القافية وقيمتما الجمالية:

ترتبط حركات القافية ارتباطاً وثيقاً بحروفها في الغالب. وهذه الحركات هي:

1- **المجرى:** وهو حركة الروي المطلق ، وذلك كفتحة الميم مـــن " صامــا " وكسرة اللام من " على الجبل " .

وهو بفتح الميم مصدر من " جرى " وبضمها مصدر من "أجرى" ، وهـو حركة الروي المطلق ، ويكون المجري ضمة أو فتحة أو كسرة فتلتزم في القصيدة كلها.

وتأتي بعده واو إن كان متحركاً بالضمة كقول الشاعر: قد يدرك المتأنى بعض حاجته

وقد يكون مع المستعجل الزلل

<sup>(</sup>١) انظر د. أحمد كشك ، القافية تاج الإيقاع الشعري ، ص ١٠٤.

وتأتى بعده ألف إن كان متحركاً بالفتحة كقول الشاعر:

إذا بلغ الرضيع لنا فطاماً تخر له الجبائر ساجدينا

وتأتي بعده ياء إن كان متحركاً بالكسرة كقول الشاعر:

قفا نبك من ذكري حبيب ومنزل

بسقط اللوى بين الدخول فحومل وقد سمي بذلك لأن الصوت يبتدئ بالجريان في حروف الوصل منه ، وإذا قلت:

قتيلان لم يعلم الناس مصرعا

فالفتحة في العين هي ابتداء جريان الصوت في الألف. وكذلك قولك:

يا دارمية بالعلياء فالسند

نجد كسرة الدال هي ابتداء جريان الصوت في الياء . وكذا قوله:

هريرة ودعها وإن لام لاتم

نجد ضمة الميم منها ابتداء جريان الصوت في الياء.

٢-النفاذ : وهو حركة هاء الوصل ، وذلك كفتحة الهاء في "شعارها " وضمتها
 في "شعاره " وكسرتها في "شعاره " .

فهو حركتها أي هاء الوصل بالضم والفتح والكسر ، لأن الهاء كانت فــــي الأصل ساكنة فنفذت فيها الحركة . فالنفاذ بالضم كقوله :

وبلد عامية أعماؤه

وقوله:

فتى جميل حسن شبابه

والنفاذ بالفتح كقول بشر بن أبي خازم:

فباتت وحاجات الفؤاد تصيبها

وغيرها ما غير الناس قبلها

والنفاذ بالكسر كقوله:

إن الشراك قد من أديمه

الميم روي ، وحركة الدال حذو ، والياء ردف ، وحركة الميــم مجــرى ، والهاء وصل ، وحركتها نفاذ.

والنفاذ سميت بذلك لأن المتكلم نفذ بحركة هاء الوصل إلى الخروج ، وهـو الألف ـ مثلاً ـ التي بعدها.

وقيل: النفاذ بالمهملة، ومعناه الانقضاء والتمام لأن هذه الحركة هي تمام الحركات، فيها وقع نفاذها، أي انقضاؤها وتمامها.

"-الحذو: وهو حركة الحرف الذي قبل الردف، وذلك كفتحة القاف من " القاضي " وضمة السين من " رسول " وكسرة الميم من "جميل".

أي أنه حركة ما قبل الردف واواً كان أو الفا أو ياء . فإن كان الردف واواً فالحذو ضمة ، وإن كان ياء فالحذو كسرة.

وقد يجئ قبل الواو والياء فتحة ، فالذي حذوه فتحة وردفه ألف مثل قــول المرئ القيس :

ألا انعم صباحاً أيها الطلل البالي وهل ينعمن من كان في العصر الخالى

فتحة الخاء حذو ، والألف ردف ، واللام روي وحركتها مجري ، والياء وصل.

وما كان حذوه ضمة فقول زهير:

مى تك في صديق أو عدو تخبرك الوجوه عن القلوب

وما كان حذوه كسرة فقوله :

فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب

وإما ما كان ردفه واوا مفتوحا ما قبلها فمثل قوله:

يا أيها الراكب المزجي مطيته سائل بنى أسد ما هذه الصوت وما كان ردفه ياء مفتوحاً ما قبلها فكقوله:

ذكرت أهل دجيل وأين منى دجيل؟

وكقول الراجز :

ما لي إلى جاذ بها صليب أكبر قد غالني أم بيب

وسمي الحذو حذوا من قولك: حذوت فلانا إذا جلست بحذائه ، فكأنه محلذ للردف.

الإشباع: وهو حركة الدخيل ، وذلك ككسرة القاف من " يعاقبه" . والمقصود
 حركة الدخيل أية حركة كانت ، مثل كسرة الهاء في قول زهير :
 وإذ أنت لم تقصر عن الجهل والغني

أصبت حليما أو أصابك جاهل

وكضمة الباء في قول النابغة:

سجودا له غسان يرجون فضله

وترك ورهط الأعجمين وكابل

وكفتحة اللام في قول الشاعر:

إذا كنت ذا تروة من غنى فأنت المسود في العالم وهذه الحركات تتعاقب ، إلا أن الكسرة مع الضمة أخف كراهة من الفتحة مع إحداهما . وإذا اختلفت حركات الإشباع سمى ذلك سنادا .

والإشباع مأخوذ من قولنا: أشبعت صبغ الثوب إذا أحكمته وقويته . ولا يمتنع أن يكون مأخوذا من أن هذه الحركة لا يمكن فيها من الحذف ما يمكن فيسي حركة الروي وهاء الوصل اللتين بعدها ، لأنهما قد تحذفان تارة وتثبتان أخرى . ولا يمكن في حركة الدخيل الحذف ، بل يأتي أبدا مشبعا بالحركة.

•-الرس: وهو حركة ما قبل الروي المقيد ، وذلك كفتحة الراء من " العسرب" بتسكين الباء. وهو الفتحة قبل ألف التأسيس ، نحو فتحة واو " الرواحل " ونون " المنازل " ، وقال الشاعر :

يعقد في الجيد عليه الرقي من خيفة الأنفس والحاسد فقتحة الحاء في " الحاسد" رس . وقال النابغة :

#### دعاك الهوى واستجهلتك للمنازل

## وكيف تصابي المرء والشيب شامل

ففتحة الشين في "شامل " رس ، وهي قبل ألف التأسيس . وقد توقف العلماء أمام تعليل التسمية ، فقالوا إن الرس مأخوذ من " رس الحمى " أي أولها ، وسميت هذه الفتحة رساً لأنه اجتمع فيها الخفاء والتقدم .

أما النقدم فلتراخيا عن حرف الروي وبعدها عنه ، وأما الخفاء فلأنها بعض حرف وهو الألف . وقالوا أيضا : الرس القلة والخفاء ، ومنه رسيس الهوي ، فكأن حركة ما قبل الألف (حركة الرس ؛ أي الفتحة ) حسن خفى . قال الشاعر :

رس كرس أخى الحمى إذا غبرت يوماً تأويه منها عقابيل ويري أبو عمر الجرمى أنه لا حاجة إلى ذكر الرس ، لأن ما قبل الألف لا يكون إلا مفتوحاً أبداً سواء أكان تأسيساً أم غير تأسيس.

## ٦-التوجيه:

و هو حركة ما قبل الروي المقيد ، وذلك كفتحة الراء من " العرب " بتسكين الباء . وكحركة القاف من كلمة " قط " في قول الشاعر :

## حتى إذا جن الظلام واختلط

جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط

وحركة الراء من كلمة " الكرام " في قول طرفة :

حين يحمى الناس نحمى سربنا واضحى الأوجه معروفي الكرم وقد تجتمع حركتان في التوجيه قال امرؤ القيس:

لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر تميم بن مر وأشياعها وكندة حولى جميعاً صبر إذا ركبوا الخيل واستلاموا تحرقت الأرض واليوم قر

ولم يذكر أصحاب القوافي المتقدمون من أي شيء أخذ التوجيه، وذكر بعض المتأخرين أنه مأخوذ من توجيه الفرس، وهو دون الصدف الذي هو تبلعد

ما بين الفخذين في تدان من العرقوبين في ميل من الرسغين ، فيكون أصل ذلك الاختلاف . ويرى ابن السراج أن التوجيه سمى بذلك ، لأنه كأنه واجد الروي المقيد واستقبله . ولكن الرأى الذي عليه أصحاب القوافي أنه مأخوذ من جعل الشيء ذا وجهين ، قيل : " سميت بذلك لما تقرر في هذا الفن من أن الحركة قبل الساكن كالحركة عليه ، فكأن الروي موجه بها ، أي مصير ذا وجهين:

سكون وتحرك ، كالثوب الذي له وجهان ، فمن حيث سكونه الحقيقي هـــو ساكن ، ومن حيث تحريكه المجازي بالاعتبار المذكور هو متحرك " .

بقي أن نشير إلى أن بعض العلماء يري أن التوجيه في الروي المطلـــق، وذلك كحركة اللام في قول زهير:

بأن الخليط ولم يأووا لمن تركوا وزودوك اشتياقاً أية سلكوا فقتحة اللام في "سلكوا " توجيه.

وحين نتحدث عن حركات القافية. فنحن ندرك أنها قطع من حروف القافية غالباً. فمن رأي أن " المجرى " هو حركة الروى المطلق عليه أن يدرك أن هذه الحركة هي جزء الوصل الذي يأتي بعد الروى في النص على كرون المجرى يتصل بالروي المطلق يقول صاحب العيون الغامزة " ثم الروي لا يخلو إما أن يكون متحركاً أو ساكناً ، فإن كان متحركاً فحركته تسمي بالمجري سواء أكرات فتحة كحركة النون من قوله :

ألا هبى بصحنك فأصبحينا

أو ضمة كحركة الميم من قوله:

سقيت الغيث أيتها الخيام

أو كسرة كحركة الياء من قوله:

كلينى لهم يا أميمة ناصب

فقد علم أن سكون الروي المقيد لا يسمي عندهم مجري "(') ويقول نـــاقلا عن ابن جنى حول المجري " أنه لا يكون في الــروي المقيد أي السـاكن "(') ، ويري أن سيبويه لم يقف بالمجري عند حد الروي المطلق حين قال باب مجــاري أواخر الكلم من العربية.

وما جري على الوصل الذي هو كل لها جار عليها بالضرورة ، وهذا مسا جعل بعض الدارسين يحس بذلك قائلاً : " ففتحة العين هي ابتداء جريان الصوت في الألف "(٢) .

وحين ينظر إلى " النفاذ " فإن حركته جزء من الخروج إذ الخروج كل لها، والناظر إلى " الحذو " يري أنه جزء من الردف ؛ لأن الفتحة التي تسبق الأله عزء الألف والكسرة التي تسبق ياء الردف جزء منها وكذلك الضمة التي تسبق واو الردف ، وحين نتكلم عن ثبات لصوت الألف ردفا فمعناه ثبات الفتحة أي الحذو . وحين نتكلم عن تبادل واوى يائي في الردف فمعناه أيضا التبادل بين الكسرة والضمة حذواً. وفي ذلك يقول صاحب العيون الغامزة : " حركة الحرف الذي قبل الردف تسمي حذوا لأن الشاعر يحذوها في القوافي لنتفق الأرداف وحكمها في الاطراد والاختلاف حكم الردف. فإن كان الردف ألفاً فلا تكون هي إلا فتحة ضرورة أن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً وإن كان واواً أو ياء فحيث جاز تعاقبهما جاز اختلاف الحذو "(١٠). وقد ظن بعض الناس أن السكوت عن فتح ما قبل الواو والياء فيه نقليل من مجيء الردف واواً أو ياء لينتين. وهذا أمر مدرك لدي أي دارس يقوم بإحصاء شعري لهذه الظاهرة.

وحين يكون الردف ليناً فإن حركة الحذو قبله تكون موصولة إليه وهي لازمة الفتح لأن كسرها أو ضمها يوقع في علة صوتية لا يقبلها نظام اللغة إذ

<sup>(</sup>١) انظر الدماميني: العيون الغامزة ، ص ٢٤٣ \_ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) انظر السابق ص ٢٤٨.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر السابق ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر السابق ص ٢٥٥.

المسار اللغوي يقبل المقطع "بي " من كلمة "بيت " والمقطع " حو " من كلمة " عوض " ولا يقبل المقاطع قو أو قو ولا قي أو قي بكسر القاف او ضمها . فهذه مقاطع مناط إعلال حيث يتحول فيها اللين إلى مد.

فالاتصال الحركي هنا لارتباط الحذو بالردف يجعل هذه الحركة وإن لـم تكن جزءاً من الردف فهي كالجزء منه.

وحين يؤتي بـ "الرس" وهو حركة ما قبل التأسيس فإن الناظر يـــدرك أن هذه الحركة جزء من الألف ومن ثم لا تغيير فيها حيث لا تغيير في حدود الألـف ويؤكد ذلك ما يقوله أبو يعلى نقلاً عن أبي عمرو الجرمي بأنــه " لا يعتــد بــهذه الحركة في اللوازم لأن ما قبل الألف لابد أن يكون مفتوحاً (').

ومن حركات القافية حركة " التوجيه " التي تسبق الروي المقيد فهي ملك ما قبل الروي والتزام هذه الحركة يفترض قيامه حتى ولو ورد ما يخالف ذلك وحول التوجيه يري أبو يعلى أن له موضوعين : مع الروي المقيد و السروي المطلق ويري أن الالتزام بالحركة فيه مطلب أساسي وما عدا ذلك يمثل ندرة لأن أبا يعلى يعبر بالحرف " قد " قائلاً : وقد تجتمع ثلاث حركات في التوجيه سواء أكان الشعر مطلقاً أو مقيداً " ويأخذ نموذجاً للمقيد قول امرئ القيس :

لا وأبيك ابنة العامري تميم بن مر وأشياعها

لا يدعى القوم أني أفر وكندة حولى جميعاً صبر

ونموذج المطلق قول زهير :

وزودوك اشتياقاً أية سلكوا إلا التطوع على الأكوار والورك

بان الخليط ولم يأووا لمن تركوا مقورة تتباري لا شوار لها

وفيها يقول :

يا حار لا أرمين منكم بداهية لم يلقها سوقة قبلي ولا ملك فحركة ما قبل الكاف تراوحت بين الفتح والضم والكسر (٢).

<sup>(</sup>١) انظر كتاب القوافي لأبي يعلى النتوخي ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر السابق ص ١٠٧ ـ ١٠٨.

والملاحظ على حركة التوجيه أنها ارتبطت بالروي المقيد فصاحب العيون الغامزة يقول مؤيدا ذلك " وأما التوجيه فهو حركة الروي المقيد"(۱) والخروج على ذلك عيب ، ولم يذكر أمر التوجيه مع المطلق ، وكذلك فعل أبو العلاء حيث تحدث عن التوجيه مرتبطا بروي مقيد وقد فرق أبو العلاء بيري تقييد مرتبط بتأسيس ، وتقييد مرتبط بغير تأسيس ، ويري أبو العلاء كما يري الخليل أنه بالإمكان تبادل الكسر مع الضم وإن كان ذلك قليلا . وينكر الفتحة وذلك في غير المؤسس(۱).

وقد ورد لدي نشوان الحميرى أنه قد روي عن الخليل بن أحمد أنه "كان يري اختلاف التوجيه عيبا . إلا أنه لا يجيز الضمة مع الكسرة ولا يجيز الفتحة معهما. غير أن الشعراء قد بنيت منظوماتها على اختلاف وتوسعت في ذلك"(") .

لأننا مع الروي المقيد نري في لزوم الحركة التي تسبق الروي ضسرورة . فهي جزء من المد الذي هو مطلب موسيقى تسعي إليه القافية ناهيك عن كون هذه الحركة قمة المقطع الأخير الذي يمثله الروي.

أما حركة الدخيل المسماة بالإشباع فتنحو في الأغلب ناحية الكسر. فهي تمثل شبه إلزام لأن الخروج عليها تجاه الفتح أو الضم يمثل ندرة بجانب الكسر وأكثر ما جاءت حركة الدخيل كسرة ، فإذا جاءت الضمة أو الفتحة فذلك هرو المكروه ، والضمة مع الكسرة أيسر لأنهما أختان والفتحة أبشع (1).

وإذا عن لنا أن نضيف حديثا عن هذه الحركات فمعني ذلك أننا ننظر حروف القافية من جانبها الكيفي . وقد بان بذلك أن الكم وحده ليس ممثلا للقافية وإنما هو طرف من طرفيها حيث يلازمه بالضرورة الكيف الإيقاعي. وما هي

<sup>(</sup>١) انظر الدماميني: العيون الغامزة ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) انظر لزوم ما لايلزم لأبي العلاء المعرى ، ص ١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب القوافي لأبي يعلى هامش ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) انظر أبو العلاء المعرى (اللزوميات) ، ص ١٢.

بعض أبيات نري فيها تلك الحركات المفترضة التي عدها العروضيون حركات القافية فالمجري كسرا والإشباع كسراً والرس فتحاً يمثله قول النابغة الذبياني ('):

لعمرى لنعم المرء من آل ضجعم

تزور ببصري أو ببرقة هارب

فتي لم تلده بنت أم قريبة

تسمى توجيها والنزامها مطلب ضروي.

فيضوي ، وقد يضوي رديد الأقارب

فالقافية في البيت الأول " هارب " كسرة الباء فيها مجري وكسرة السراء الشباع وفتحة الهاء رس كما يري العروضيون.

وفي قول النابغة<sup>(٢)</sup> :

فإن عامر قد قال جهلا فإن مظنة الجهل الشباب فكن كأبيك ، أو كأبى براء توافقك الحكومة والصواب فقافية البيت الأولى " بابو" ضمة الباء مجري وفتحة الباء الأولى تعد حذواً.

وفي قول بشار:

نفسي يا عبد عنى واعلمي أنني يا عبد من لحم ودم إن في بردي جسماً ناحلاً لو توكأت عليه لا نهدم القافية في البيت الأول " من ودم " حركة الدال التي قبل الروي المقيد الميم

تلك حركات قطعاً من حروف القافية والالتزام فيها مرتبط بالتزام حروفها ؟ ومن هنا فإن أي تغيير أو عيب في نطاق حروفها هو عيب مرتبط بها أيضاً ومن

ثم أضحت عيوبها واحدة ينفر منها الإيقاع النهائي لبيت الشعر (٢).

<sup>(</sup>١) ديوان النابغة الذبياني ، ص ٢٥ ، تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف بمصر .

<sup>(</sup>٢) انظر السابق ، ص ١٩.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر د. أحمد كشك : القافية تاج الإيقاع الشعري ، ص ٨٣ .

ولاحظ بعض النقاد المحدثين أن الفتحة وأختها الألف أكثر أصوات اللين شيوعاً في اللغة العربية ، وتأتي بعدهما الكسرة فالضمة . ولكن الشعر يخالف لغة الكلام ، فتتفوق فيه الكسرة والضمة على الفتحة ، لأن الألف صوت لا لون له ، على حين يعتم الشاعر اهتماماً شديداً ، وخاصة في قوافيه ، بالقيمة الجمالية لكل صوت يستعمله ، تلك القيمة التي تتحدد بأشياء كثيرة ، منها النغمة المميزة لكل صوت ، وغني الصوت بالنغمات الثانوية Timbre والإحساس الحركي المصاحب للنطق به (۱) .

وتوقف الدكتور إبراهيم أنيس أمام القافية وتقسيمها حسب ما فيها من كمل موسيقى إلى مراتب ، فقال إن هناك مراتب تصاعدية :

- ١- تبدأ بالقافية المقيدة التي يسبق رويها بحركة قصيرة ، ولا تلتزم هذه الحركة
   في أبياتها ، وتلك هي أقصر صور القافية .
- ٢- يليها تلك القافية المقيدة التي تلتزم في أبياتها الحركة القصيرة قبل الووي، وربما كانت القافية المطلقة التي لا تلتزم فيها هذه الحركة في مستوي واحسد معها من الناحية الموسيقية.
- ٣- يليها القافية المطلقة التي تراعي فيها الحركة القصيرة قبل الروي ومتلها
   في مستوي واحد تلك التي يسبق رويها بواو المد وياء المد مع النتاوب بينهما.

ومسألة قيمة الحركة الجمالية أو التذوقية هي مسألة نسبية فقد ذهب أستاذنا العلامة الدكتور عبد المجيد عابدين إلى أن الفتحة هي أخف الحركات على لسان

<sup>(</sup>١) انظر د. شكري عياد : موسيقى الشعر العربي ( مشروع دراســـة علميـــة ) ص ١١٣، أصدقاء الكتاب للنشر والتوزيع ، القاهرة ، د.ت .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر د. إبراهيم أنيس : موسيسقى الشعر ، ص ٢٦٨ ، مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٧٨

العربي وأكثرها تردداً مستنداً في ذلك إلى احصاءات معجم تاج العروس ومتبعاً في ذلك الأستاذ إبراهيم مصطفى في كتابه إحياء النحو(').

## عيوب حركات قافية:

ويكون الترخص في الدخيل باختلاف حركة الدخيل الذي يلازم التأسيس بحركتين متقاربتين في الثقل كقول الشاعر:

وكنا كغصنى بانة ليس واحد

يزول على الحالات عن رأي واحد

تبدل بى خلا فخالت غيره

وخليته لما أراد تباعدي

فدخيل البيت الأول تحرك بالكسر ودخيل الثاني تحرك بالضم ورغم عدد ذلك عيباً إلا أنه عيب لا يؤثر على سلامة الكيف والكم في القافية ولعل الإنشاد يجعل الحركة المخالفة مشوبة رائحة الحركة الأساسية حتى يحدث اتساق في قوافي القصيدة. هذا إذا كان الخلاف بين ضم وكسر. أما إذا كان بين كسر وفتح أو ضم وفتح فهو أكثر عيباً كقول ورقاء بن زهير:

دعائي زهير تحت كلكل خالد

فأقبلت أسعى كالعجول أبادر

فشلت يميني يوم أضرب خالدا

ويمنعه منى الحديد المظاهر

وهنا لا يمنع المنشد أيضاً أن يحول صبيغة اسم المفعول مضحياً بسها السي اسم فاعل حتى تبقي للدخيل سلامة الحركة فيه (١).

<sup>(</sup>١) انظر د. عبد المجيد عابدين ( محاضرات في علم اللغة ) الفصل الخاص بتحليل النسيج الصوتية ، الإسكندرية ، ١٩٨٦م .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر د. أحمد كشك : القافية تاج الإيقاع الشعري ، ص ١٢٣ .

حين التزمنا ردفأ أساسه المقابلة بين مد ومد ولين ولين مع قبول المبادلية بين الواو والياء والتزام الألف. فإن الخروج عن هذا الإطار يعد عيباً يسمي سناد الردف، وهو أن يجمع بين قافية مردفة وأخرى مجردة من الردف في قصيدة واحدة. وعده عيباً حرص على النوع في نطاق القافية.

والسناد حادث قبل الردف أياً كانت وجهته. ولا عيب في المبادلة بين الليـ في والصامت لأن المسألة الكمية والكيفية واحدة يؤكد ذلك كثرة ورود هذا التبادل.

ويبقي للردف ما يسمي سناد الحذو الذي أساسه اختلاف حركة مــا قبـل الردف بحركتين متباعدتين كالفتح مع غيره. وتباعد الحركتين مسلم إلى تغيير فـي الردف ذاته كما تدل على ذلك نماذج هذه الظاهرة ؛ ومن ثم فـالعيب لا يخـص الحركة وحدها وإنما الردف أيضاً. وذلك مثل قول الشاعر:

لقد ألج الجناء على جوار كأن عيونهن عيون عين كأني بين خافيتي غراب يريد حمامه في يوم عين (١)

فالمقابلة بين ياء المد والياء اللينة تذهب الالتزام في حد الردف ؛ ومن هنا يضيع الكيف وهذا أمر بدهي لأن ياء اللين لا تسبق بكسر أبداً ولا غرابة إذا ما وجدنا منشداً يحول الياء اللينة إلى مد مع تحويله بالضرورة الفتح إلى كسر كيم يصمح له الإيقاع. وهذا حادث في قول الشاعر :

فبايع أمرهم وعصى قصيرا يكاد يقول لو نفع اليقينا وقدمت الأديم لراهمشيه وألقي قولها كذباً ومينا (١) فالعيب قائم إن لم يحول المنشد ياء اللين في كلمة (مينا) إلى مد .

وحين يكون الخلاف الحركي مع ردف مشدد وهو بطبيعة الحال سوف يكون ليناً فإن المخالفة الحركية لا عيب فيها حيث يكون الإحساس بالتزام الكم والكيف في حدود القافية أمراً واضحاً كما في قول الشاعر:

<sup>(</sup>١) انظر د. عبد الحميد السيد: العروض والقافية (دراسة ونقد)، ص ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب القوافي لأبي يعلى التنوخي ص ١٥٩.

# أبلغ الحارث بن ظالم الرعديد والناذر النذور عليا إنما يقتل النيام ولا يقتل من كان ذا سلاح كميا

ففتح ما قبل الردف في البيت الأول وكسر ما قبل الثاني لم يذهب باتساق النغم في القافية (').

#### ٤-لزوم ما لا يلزم:

ولم يسلم الشعراء القدامى من الوقوع فيما يسمي إقواء وقد أفصحت كتب القدامى عن ذلك فها هو قدامه بن جعفر يقول عنه "وهذا في شعر الأعراب كثير جداً وفي من دون الفحول من الشعراء أكثر ، ولا يجوز لمولد لأنهم قد عرفوا عيبه ، والبدوى لا يأبه له فهو أعذر "(٢) .و في نصه إحساس بكثرة الوقوع فيسه وعدم الفطنة إليه وقيد بتجنبه إن صح الوعى به أي إن صح الإحساس النحوي بجانب صحة الإحساس الإيقاعى . و الفيروز آبادى يقول "و أقوى الشعر خللف قوافية برفع بيت و جر لآخر ,وقلت قصيدة لهم بلا إقواء " وهدذا القول و إن حوى مبالغة في عبارة "وقلت قصيدة لهم بلا إقواء " فإن مؤداة إثبات وقوع هذا الخطأ في شعر الفحول كما يرى الأستاذ الدكتور رمضان عبد التواب (٢) .

إن العيب عيب في منظور النحوى فقط أما الشاعر فسلامة الإيقاع لدية هي الأساس الأول وقد أدركنا جملة الترخصات اللغوية التي وجدت في قصيد الشعر وكان مردها لغة الشعر التي تحرص على سلامة الوزن والقافية, وأدركنا أيضا أن الحفاظ على الأنسجام الموسيقي كان سبيلاً لترخص لغوى كما بأن في علو القرآن حيث الحديث عن الفاصلة ومن هنا ندرك أن سلامة الإيقاع غاية أولى تعلو سلامة بعض القوانين اللغوية.

<sup>(</sup>١) انظر د. أحمد كشك: القافية تاج الإيقاع الشعري ، ص ١٢١.

<sup>(</sup>٢) انظر نقد الشعر: قدامة بن جعفر ، ص ١٨٥.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر ذم الخطأ في الشعر لابن فارس تحقيق د. رمضان عبد التواب ، ص ٨ مكتبة الخانجي ١٩٨٠م.

إن ما ورد عن الإقواء ينبئ عن أن الشاعر لم يلتفت في أبياته إلى وجــود خطأ نحوى ومعنى ذلك أن الإيقاع كان محفوظاً لا مساس به .

في بيت آخر بوصل مجرور , ولم ينطق وصلاً سمته النصب مع وصل سمته الرفع أو الجر .

لقد نطق النابغة داليته مجرورة ولم يلتفت إلى وجود خطأ نحوى لأن نغمة الإيقاع أخذته وملكت عليه أمره وما أدرك الخطأ إلا حين عرض له في شوب موسيقى ممثل في غناء القينه له , ومعنى ذلك أنه أدرك وقتها سيبيل اليترخص النحوى وما كان عدوله إلى تصويب البيت و تحريره إلا محاولة لترضية جماعية و إن كان هذا العدول يمثل زعما كما يرى الأستاذ الدكتور رمضان عبد التواب حيث يقول ويزعم الرواة أن النابغة قال هذا البيت بضم الدال من كلمة "الأسود "ولكن المعقول أن يكون كسرها , لينسجم الروى وموسيقى الأبيات ,و يكون بذلك قد أخطأ في قواعد اللغة بسبب انشغاله بموسيقى الشعر وأنغام القوافي "('أو ينثبت الدكتور رمضان كون الإقواء عيباً نحوياً من خلال ما ورد على السان ابن الأعرابي والأشرم قولهما : " بلغنا أن النابغة كان أقوى في قولة من آل مية رائح أو مغتد , فورد يثرب فأنشدها , فقالوا له: أقويت ,فلم يعرف ما عابوا , فألقوا على غم قينه لهم : وبذاك خبرنا الغراب الأسود فقالوا لها رتبله ومديه , فقالت مغتدى ثم قالت الغراب الأسود فقالوا لها رتبله ومديه , فقالت مغتدى

العيب نحوي ولو كان موسيقيا ما أحتاج الأمر من النابغة إلا إلى تغيير حركة الضم إلى كسر فحسب. أما أن يغير كما زعموا منطوق البيت إلى تركيب آخر هو " وبذاك تتعاب العزاب الأسود " فمعني ذلك محاولة لتصويب نحوي احتاجت إلى مبرر للجر من علاقة مضاف بمضاف إليه ثم ارتباط معطوف بهما.

لم يكن هناك إدراك بكونه عيباً نحوياً بدليل أن محاولة التصويب النحوي كانت تجد غرابة لدى الشعراء. فحين وجه بشر بن أبي خازم إلى الخطأ من خلال

<sup>(</sup>١) ذم الخطأ في الشعر لابن فارس ، ص٧.

قول سوادة أخيه له: إنك تقوى. رد عليه قائلاً: وما الإقواء وهنا يكون المصـــوب في واد والشاعر في واد آخر.

شواهده جمة توضع في نطاق الخطأ النحوي لا الموسيقي نذكر منها مسن دالية النابغة التي وجهوه إلى خطأها في جانب ولم يوجهوه إلى الخطأ الوارد فسي جانب آخر مما يثبت زعم الراوية التي رفضها الأستاذ الدكتور رمضان عبد التواب.

يقول النابغة مخالفاً إعرابياً لا موسيقيا :

سقط النصيف ولم ترد إسقاطه

فتناولته وأتقتنا باليد

بمخضب رخص كأن نبانه

عنم يكاد من اللطافة يعقد

كيف حق للشاعر أن ينشد المضارع المجزوم بالسكون مكسوراً موافقة لمجرى القوافي ولا يحق له أن يكسر هذا المضارع هنا موافقة لمجرى القوافييناً !.

ومن الشواهد التي عبرت عن هذه الظاهرة قول الشاعر:

لا بأس بالقوم من طول ومن قصر

جسم البغال وأحلام العصافير

كأنهم قصب جوف أسافله

متقب نفخت فيه الأعاصير

وقول الشاعر وهو سحيم بن وثيل الرياحي:

عذرت البذل إن هي خاطرتني

فما بالي وبال بنى لبون

وماذا يدري الشعراء مني

وقد جاوزت حد الأربعين (١)

<sup>(</sup>١) انظر نقد الشعر لقدامة بن جعفر ، ص ١٨٦ .

وقول جرير:

عرين من عرينة ليس منا

برئت إلى عرينة من عرين

عرفنا جعفرا وبنى أخيه

وأنكرنا زعانف آخرين(١)

وما أنشد للفرزدق:

بأيها المشتكي عكلا وما جرمت

إلى القبائل من قتل وآياس

إنا كذاك إذا كانت همرجة

نسبى ونقتل حتى يسلم الناس

وقول الشاعر:

أريتك عن منعت كلام يحيى

أتمنعني على يحيى البكاء

ففي طرفي على عيني سهاد

وفي قلبي على يحيى البلاء(١)

ومنه قول بشر بن أبي خازم:

وينسشي مثل ما نسيت جذام فسقنام الله الشآم الله

ألم تر أن طول الدهر يسلى وكانوا قومنا فبغـوا علينا

شواهد ليست بالقليلة أدركها اللغويون بناء على قوانين الصواب اللغوية عندهم وقد حاولوا من خلال وضع ضوابط للشاعر كي يسير وفق قواعدهم ولمالم يسلم لهم ذلك لارتباط الشاعر بإيقاعه.

<sup>(</sup>١) انظر السابق الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح تحفة الخليل في العروض والقافية عبد الحميد راضي ص ٣٦٦.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر ذم الخطأ في الشعر لابن فارس ، ص٨ .

حاولوا أن يصلوا الطريق بين قواعدهم ما جاء به ؛ ومن هنا ظهرت تخريجاتهم النحوية وتأويلاتهم لكثير من ظواهر الشعر كني يسلم في النهاية المطلب النحوي والمطلب الإيقاعي.

وقد رأي بعضهم في سبيل تحقيق المطلبين معاً ان التسكين كان أصلاً في نطق الأبيات المخالفة للنحو ، والتسكين يمثل وقفة لا يمكن معها تمام الوزن فيادا كان هناك إنشاد يواجه بإمكانيتين صالحتين للوقف. إمكانه يتم فيها الإيقاع مع اتخاذ التسكين سبيلاً للمد. فالإمكانة الأولى هي الأولى ي بالاستعمال لمسايرتها حساب الإيقاع كما وكيفاً لقد رام موقف التسكين قدامة ابن جعفر حين قال معلقا على بيتى:

عذرت البذل إن هي خاطرتني

فما بالي وبال ابني لبون

وماذا يدري الشعراء منى

وقد جاوزت حد الأربعين

قائلاً: فنون الأربعين مفتوحة ونون اللبون مكسورة " ولكنه كأنه وقف القوافي فلم يحركها "(').

وفيما سبق خروج كماً وكيفاً يأباه الإيقاع (٢). لا يمكن أن نتصـــور قبـول الشاعر التسكين وإلا لما كان هناك إدراك للخطأ الوارد .

يلتزم الشاعر قبل حرف الروي ، حرفاً مخصوصاً أو حركة مخصوصة (٢).

وقد يلتزم بالحرف والحركة معاً ومن ذلك قول أبي العلاء المعري<sup>(1)</sup>:

ألا إنما الدنيا نحسوس لأهلها في زمان أنت فيه سعود

<sup>(</sup>١) انظر نقد الشعر لقدامة بن جعفر ، ص ١٨٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر اللزوميات لأبي العلاء المعرى ص ١٦ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر النويرى : نهاية الأرب في فنصون الأدب جص ٢ /١١٣ دار الكتب المصرية ( ٣ ) انظر النويرى . 1 ١٩٣٩م .

<sup>(</sup>٤)انظر اللزوميات لأبي العلاء المغرى ، ص ١١٦ ـ ١١٢ .

يوصي الفيتي عند الحمام كأنه وما يئست من رجعة نفس ظاعن تسير بنا الأيام وهي حثيثة عرفت سجايا الدهر أما شرورد إا كانت الدنيا كذاك فخيلها ولا يرهبن الموت من ظل راكبا وكم أنذرتنا بالسيول صواعق

يمسر فيقضي حاجة ويعود مضت ولها عند القضاء وعود ونحن قيسام فوقها وقعود فنقد وأما خسسيرد فوعود ولو أن كل الطالعات سعود فإن انحداراً في التراب صعود وكم خسبرتنا بالغمام رعود

فالدال هي الروي , وهي مردفة بالواو وموصولة بالسين وهو الواو الناشئة من إشباع ضمة الدال .

وقد النزم الشاعر بالواو بالنسبة للردف وكان يمكنة أن يستعمل الواو والياء , ثم النزم حرف العين وحركتها قبل الردف .

وقد ينوع الشاعر في الحرف تنويعاً واعياً ومن ذلك قولي أبي العلاء ('): أما الصحاب فمروا وما عادوا وبيننا بلقاء المروت ميعاد

سر قديم وأمر غير متضـــــح سيران ضدان من روح ومن جسد الملك لله لا تنفك في تعــب

ولا يرى حيوان لا يكون له

وما أؤمل عند الدهر مصلحة

فوق البسيطة أعداء وحساد وإنما هو إيكاف وإفساد

فهل على كشفنا للحق إسعاد

هذا هبوط وهذا فيه إصعاد

حتى تسزيل أرواح وأجسساد

فالروى هي الدال , وهو مردوف بالألف , وقد النزم الشاعر بالعين قبــــل الألف في الأبيات الثلاثة الأخيرة (٢) , وقد مهد

<sup>(</sup>١) انظر السابق ص ١١٧.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر موسيقى الشعر العربي د. حسنى عبد الجليل ح١ /١٥٣ الهيئة المصرية العامة لكتاب ١٩٨٩م .

لهذا التغير بالسين والصاد في إسعاد وإصعاد التي تتوافق في الجرس مع ما الـ تزم به في هذه الأبيات الأخيرة .

وما يلزم في القافية للشاعر في قصيدته:

- ا- من الحروف : خمسة هي : الروي , و الوصل , والخروج , والسردف , والتأسيس .
- ٢- ومن الحركات: أربع هي: المجرى, والتوجيه, والحذو, والإشباع
   فإذا زاد الشاعر على ذلك أشياء من حروف أو حركات كان ذلك منة لزوماً
   لما لا يلزم.

و قد أغرم كثير من الشعراء بهذا اللون وبخاصة من تكفلوا نظم الشعر و إغراقه بالبديعات إعلاناً عن قدراتهم في صنعة الشعر وعن تراثهم اللغوي .

وقد النزم أبو العلاء المعرى باقتدار عجيب ما لا يلزم في القافية في قصائد كثيرة وطويلة جمعت في ديوان له سمي باسم "لزوم ما لا يلزم " . ومن ذلك قوله :

أغني الأنام في ذرا جبل يرضى القليل ويأبى الوشى والتاجا وأفقر الناس في دنياهم ملك يضحى إلى اللجب الجرار محتاجا

الخ . فالحروف اللازمة هي الجيم لأنها روى , والألف بعدها لأنها وصل , والألف قبلها لأنها ردف .

والحركات اللازمة هي: فتحة الجيم لأنها مجرى, والفتحة قبل السردف لأنها حذو ولكن أبا العلاء المعرى التزم أكثر مما يلزم فقد التزم زيادة على ما سبق التاء السابقة لألف الردف و السكون السابق لهذه التاء, فهذه التاء وهذا السكون من لزوم ما لا يلزم.

ومنه قوله:

لعل أناسا في المحاريب خوفوا إذا رام كيدا بالصلاة مقيمها

بآى كناس في المشارب أطربوا فتاركها عمدا إلى الله أقرب .. إلخ فالحروف اللازمة هي : باء الروي وواو الوصل . والحركات اللازمة هي : ضمة باء الروي ( المجرى )

ولكن أبا العلاء قد النزم أكثر من ذلك فالنزم من الحروف الراء قبل الروي ومن ذلك قوله أيضا:

لتسمع أبناء الأمور الصحائح لا تبغ قوتا من غريص الذبائح إلخ

غدوت مريض العقل والدين فالقني فلا تأكلين ما أخرج الماء ظالما

فالحروف اللازمة هي : حاء الروي , وياء الوصل بعدها , وألف التأسيس قبلها . و الحركات اللازمة هي : كسرة حاء الروي ( المجرى ) وكسرة ياء الوصل (الإشباع )

ولكن أبا العلاء النزم أكثر من ذلك في قصيدته, فالنزم من الحروف همزة الدخيل فهي غير لازمة وإنما اللازم هو حركتها, ومن الحركات فتح ما قبل التأسيس

وهي فتح الصاد في البيت الأول والذال في البيت الثاني فهي من لزوم مــــا لا يلزم.

وهكذا يفعل أبو العلاء في التزام ما لا يلزم في بقية القصيدة .

إلى أنه ينبغي أن يلم أن لزوم ما لا يلزم لا يجوز أن يحوله إلا الشاعر المتمكن المالك لناصبة اللغة .

و إلا فإنه إذا جاء متكلفا كان عيبا فاحشا في الشعر لأنه يفقد الشعر مزيت في جمال التعبير ودقة التصوير وسلامة اللغة (١).

ومن الحلول النحوية التي بان أمرها لغاية الانسجام الموسيقي والصوتي ملا قرره ابن هشام بأن من مواضع تقدير الإعراب " ما اشتغل آخره بحركة القافيـــة

<sup>(</sup>۱) انظر د. محمود على السمان : فن الموسيقى فــــي الشـعر العربــي ، ٢٤٥ طنطـا ، ١٩٧٧م.

,فتعرب مثل كلمة الأسود في بيت النابغة مرفوعة بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بكسرة القافية (۱) وهذا حل يبقى منطوق الشاعر كما هو ويحاول ايجاد مخرج نحوى يوافق مطلوب القاعدة .

و لا يمكن أن يقف أمر الإقواء عند حد النماذج التي وردت دالة علية عند الدارسين فبالإمكان أن تدرج في إطار هذه الظاهرة كل ما خرجه النحاة خلاف للقاعدة وكان مرتبطا بالقافية وبخاصة حركة الروى التي هي جزء الوصل وتمامه من ذلك

- ما وضع قافية تحت حديث ما يسمى الجر بالمجاورة كما في قول الشاعر: كأنها ضربت قدام أعينها قطنا بمستحصد الأوتار محلوج(٢)

حيث خفضت كلمة (محلوج) لمجاورتها (الأوتار) مع أنسها مرتبطة بالمنصوب (قطنا) فقبول الجر بالمجاورة يتسير لسبيل الجر الذي نطقه الشاعر -ما نراه من تغيير نون المثنى أو نون الجمع المذكر التزاما بوصل لا يتغير وعد هذا التغيير أمرا لهجيا كما قيل:

برئت إلى عرينة من عرين وأنكرنا زعانـــف آخرين

عرين من عرينه ليس منا عرفنا جعفرا وبني أخيه

وكما قيل:

فالنوم لا تألفه العينان

يا أبتا أرقنى القذان

أو ما ورد من الذهاب بظن وأخواتها إلى جانب التعليق عن العمل حيث لا مبرر لذلك كما في قول الشاعر:

وما إخال لدينا منك تنويل

أرجو وآمل أن تدنو مودتها

وقول الآخر:

أنى وحدت ملاك الشيمة الأدب

كذاك أدبت حتى صار من خلقي

<sup>(</sup>١)انظر شرح تحفة الخليل في العروض والقافية ، عبد الحميد راضي ، ص ٣٦٥ .

<sup>(</sup> ۲ )انظر شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام ، تحقيق محمد محى الدين ، ص ۲۰۱ ، المكتبة التجارية الكبرى ، ط ۱ ، ۱۰۱۸ .

فالصواب نحويا أن يقال نتويلاً والأدبا . غير أن الإيقاع ألزم الكلمتين رفعاً ومن ثم كان ما كان من جعل الفعلين (خال ووجد ) معلقين عن العمل من الناحية اللفظية على أساس فاصل متوهم أصلة " للدنيا ـ لملاك " .

- أو ما نراه من النزام "ليت " أن تكون مساوية للفعل " أتمنى " كما في قيول الشاعر :

#### يا ليت أيام الصبا رواجعا

-أو من نصب للمضارع في غير مواضع النصب كما في قول الشاعر: سأترك منزلي لبني تميم والحق بالحجاز فأستريحا

- أو من نصب للاسم حيث يقتضي الأمر رفعا له كما في قول الشاعر:
قد سالم الحيات منه القدما

قد سالم الحيات منه القدما

كل ذلك بالإضافة إلى جملة ترخصات وجدناها في تقدير علامة جزم للمضارع صحيح الآخر حيث يحول السكون إلى كسر وفي قلب النون ألفا .

وما إشباع الحركة للإتيان بالواصل إلا وسيلة أيضاً من وسائل ذلك ! ترخصات إعرابية دفع إليها مطلب موسيقي أساسه الحفاظ قدر الإمكان على مطلب الكم والكيف فيها وفي سبيله حرص الشاعر على قيمة الوصل مضحياً أحياناً بقيم لغوية و مطوراً من نسيج لغته في سبيل وزنه ، ولا إمكان لتغيير قافيه يخص الوصل إذا المد فيه ملتزم فلا تقابل بين أنواعه في القصيدة الواحدة (۱)

أما العيب فهو يختلف عن الضرورة وإن الخطأ من حييت أنه مخالفة القواعد عروضية لا لغوية . وعدد عيوب القافية تبلغ سبعة في الأكثر عند بعضهم وقد تتقص إلى أربعة عند آخرين (٢).

<sup>(</sup>١) انظر د. أحمد كشك: القافية تاج الإيقاع الشعري ، ص ١١٣.

<sup>(</sup> ٢ )انظر ابن عبد ربه : العقد الفريد ٥٠٦/٥ تحقيق أحمد أمين و أخريسن ، لجنسة التسأليف و الترجمة ط٣ ، القاهرة ، ١٩٧٣م .

ولابد للشاعر في الإقواء والسناد من إقامة الإعراب فإن جانب الأعــراب وألزم الروي بحال من الأعراب واحدة مراعيا تطابق الأعراب بين الحروف فهو بذلك يخرج من العيب إلى الخطأ واللحن . مثال ذلك قول حسان بن ثابت :

لا بأس بالقوم من طول ومن قصر جسم البغال وأحلام العصافير كأنهم قصب جــوف أسافله مثقب نفخت فيه الأعاصيـر

فهو قد أقوى في روى البيت الثاني , والقصيدة مجرورة الروى . ولو جو كلمة ( الأعاصير ) مراعاة لباقي الأبيات لم يكن ذلك عيبا وإنما يصبح خطا . وينظر إليه على أنه عيب في حالة ضمه فقط . وهذا هو التمييز بين العيب والخطأ .

وعيوب الروي الإكفاء وهو تنوع حروف الروي , والإقواء وهو اختـــلاف إعراب حرف الروى من بيت إلى بيت في القصيدة نفسها . وهناك عيوب أخـــرى توردها كتب القوافي ولكنها لا تخص الروى(١)

وعيوب القافية وهي التضمين والإقواء والإصدراف والإكفاء والأجازة والسناد وهي عيوب نتفاوت فيما بينها في نطاق الكراهية (٢).

والدارس لهذه العيوب يجد أن منها عيوبا تتصل بالقافية والوزن من الناحية الإيقاعية تماما. وعيوبا تخرج عن هذا الإيقاع لرؤية شعرية أشمل حيث تختص بالترابط الحاصل لأبيات القصيدة (٢).

#### ويمكن تقسيم عيوب القافية إلى قسمين كبيرين:

الأول: عيوب ايقاعية أي مختصة بعناصر ايقاعية في القافية , وذلك على نوعين:أحدهما عيوب مختصة بحرف الروي وحركتها (المجري) وهي:

<sup>(</sup>١) انظر د. عبد الله محمد الغزامي: الصوت القديم الجديد [دراسات في الجديدور العربية لموسيقي الشعر الحديث] ص١٢٧، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر العيون الغامزة للدماميني ، ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر د. أحمد كشك : القافية تاج الإيقاع الشعري ص ٨٥ .

الإقواء والإصراف والإكفاء والإجازة .

والآخر: عيوب مختصة بما قبل الروي من حروف وحركات هي:

السناد ( الردف , والتاسيس , الحذو , التوجية , الإشباع ) والتجريد .

والثاني: عيوب لغوية أي مختصة بالإيقاع الموسيقي وهي: الإيطاء والتضمين (١٠٠). وعناصر النبر والتنغيم والقيمة الصوتية مع القيم الكمية. تفسر الضوابط التي وضعها العروضيون للقافية. ففي هدذه العيوب نلاحظ حرصا على القيم الصوتية كما هو الحال في الإكفاء والإجازة والإقواء والإصراف والسناد, وحرصا على التنغيم (مع القيم الأخرى بالطبع) في التضمين, أما الإيطاء فهو ضابط أو عيب لا يتعلق بالقافية ذاتها إلا من بعيد, وإنما يتعلق بمفهوم عام للشعر, من حيث كونه طاقة لغوية ومن حيث لأنه بناء محدد للقصيدة. وفي هذا الأمر يشترك معه التضمين (١).

#### ٥ - عيوب القافية :

على الشاغر المتمكن من أدواته الفنية , ووسائله الإبداعية أن يكون محافظا على تلك الحدود التي ارتضاها الذوق الفني , والرهف السمعي عند عرب شعراء مبدعين , وجماهير متلقين .

ولما كان على الشاعر أن يلتزم في القافية قيما معينة فيما يتصل بحروف القافية وحركاتها محدودها وأنواعها, فإنه أصبح الإخلال بقيمة من تلك القيم في جانب من تلك الجوانب عيبا يشين القافية نفسها ويؤخذ على الشاعر.

<sup>(</sup>١) انظر العروض العربي (صياغة جديدة) د. زيـــن كـــامل الخويكــي ، ص ٣٢٨ ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، ١٩٩٦.

<sup>(</sup> ٢ )انظر العروض وايقاع الشعر العربي (محاولة لإنتاج معرفة علمية) د. سيد البحراوى، ص ٨٩ الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ٩٩٣م.

وكانت العرب تعرف القافية والروي , وتعرف بعض عيوبها كالإقواء والإكفاء والإسناد والإبطاء . وقد ظهر هناك أن معرفتها بهذه الأمور كانت أولية , وتجلت مظاهر ذلك في اختلاف في تحديد هذه المصطلحات , وفي عمومية دلالتها.

ولعل في حديث أبي عمرو بن العلاء , ويونس بن حبيب , وهما معاصران للخليل , عن بعض عيوب القافية (') , ما يشعر بأن الاهتمام بعلم القافية قد كان منتشرا في عصر الخليل , إلا أن معرفتنا بأن الخليل هو واضع بعض مصطلحات لوازمها وعيبها , ومحدد ما كان معروفا عند العرب منهما , تدل على أنه أول من اشتغل بعلم القافية (۱).

## الإبطاء:

وهو أن يكرر الشاعر الكلمة التي تأتي في نهاية البيت بلفظها قبل سبعة أبيات.

ويري القدماء أن هذا يدل على ضعف الشاعر ، وقد أجاز بعض الدارسين تكرار الكلمة أكثر من مرة " إذا كان ذلك لخصوصية يقتضيها المقام "(٢) .

" أو كان في إعادتها متعة للنفس كلفظ الجلالة أو اسم المحبوب "(٤).

وذكر التوزي أن الإيطاء هو أن تتكرر القافية في قصيدة واحدة بمعنيي واحد فإن كان بمعنيين لم يكن ايطاء (١).

<sup>(</sup> ۱ )انظر ابن سلام الجمحي : طبقات فحول الشعراء ، ص۱۹ ، تحقيق جوزيف هــل ۱۹۱۳ مطبعة بريل .

<sup>(</sup> ٢ )انظر المرزباني : الموشح في مأخذ العلماء على الشعراء ، ص ٢١ ، ١٣٤٣ هـ... ، المطبعة السلفية بالقاهرة .

<sup>(</sup> ٣ )انظر د. العوضي الوكيل : الشعر بين الجمود والتطور ، دار مصر للطباعة ، القاهرة ، ١٩٧٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر د. مصطفى السنجرجى: المدخل في علم العروض والقافيسة ، ص١٣٣٠ ، مكتبة الشباب ، ١٩٧٤م .

وذهب الخليل إلى أن كل كلمة وقعت موقع القافية وأعيد لفظها في بيت آخر وكانت العوامل تقع عليها انفق معناها أو اختلف فهو إيطاء ، نحو " التغرر تريد الفم ، وثغر تعريد الحرب .. وإذا كان الاسم ينصرف إلى فعل نحو ( ذهب تريد الذهاب فلا يجعله إيطاء لأن العوامل لا تقع عليهما "(١) . فالإيطاء لا شك محمول على العي وقلة المادة اللغوية التي هي ضرورية للشاعر فلا ينبغي أن يدل الشاعر على قلة بضاعته بتكرار لفظ واحد بمعني واحد في غير فاصل بينهما بسبعة أبيات على الأقل فعلى الدارس أن يترك أمر التكرار قيد المقام والموقف وأن يهمله إن أضحي عبئا عليهما. وحين تصل القافية السي أن تكون نشازاً خارجاً على المقام والمقال فإهمالها فرض أساسي تكررت أم لسم تتكرر على قافيتنا علينا بناء على ذلك أن ننظر العيب المفترض إن كانت له دلالة تأثير على قافيتنا من الناحية الموسيقية ومن هنا فعد الإيطاء عيبا في هذا المقام أمر غيير مقبول فلنجعله قيد رؤية بلاغية أدبية نقدية تنظر إلى النص الشعري بمنهجها الخاص ولنحاول تتاول ما ارتأه دارسو العروض من قبيل العبوب التي تتصل بمكونات القافية وحروفها على أن منها عيوبا ترتبط بالوصل وعيوبا ترتبط بالروي وثالثة بالردف ورابعة بالتأسيس وأخرى بالدخيل .

وقد أثارت هذه العيوب إحساسا بتردد الشاعر بين سلامة الإيقاع وصــون اللغة مبرأة من النقص حسب قوانينها. ذلك التردد الذي حسم فــي ذوب الشـاعر تماماً مع سلامة الإيقاع وزناً وقافية (٦) .

# الإقواء:

وهو اختلاف الإعراب أو اختلاف المجرى (حركة السروي المطلق) بالضم والكسر. مثل قول النابغة الذبياني: (الطويل)

<sup>(</sup> أ )انظر التبريزي : الكافي في علم العروض والقوافي ، ص ١٦٢ ، تحقيق الحساني حسن عبد الله ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ١٩٧٧م .

<sup>(</sup> ٢ )انظر السابق: نفسه، ص ١٦٢-١٦٣ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر د. أحمد كشك : القافية تاج الإيقاع الشعري ، ص ؟ ٩ .

أمن آل مية رائح أو مغتدي عجلان ذا زاد وغير مزود زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك خبرنا الغراب الأسود سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناوله واتقلتنا باليد بمخصب رخص كأن بنانه عنم يكاد من اللطافة يعقد

و لا يكادون يأتون إقواء بالنصب فإذا وجد هذا فالأجود تسكينه .

#### الإصراف

هو اختلاف إعراب حركة الروي بالفتح مع الكسر أو الضم ، فمثال الفتح مع الضم قول الشاعر :

أريتك إن منعت كلام يحيى البكاء ففي طرفي على يحيى البكاء ففي طرفي على يحيى سهاد وفي قلبي على يحيى البلاء

ومثال الفتح مع الكسر قول الشاعر: ألم ترنى رددت على ابن ليلي منيحته فجعلت الأداء

وقلت لشاته لما أتتـــنا رمال الله من شاة بداء

## الاكفاء:

وهو اختلاف الروي بحروف متقاربة المخارج كاللام والنون في قول القائل من مشطور السريع:

بنات وطاء خد الليل لا يشكين عملا ما أنقين

#### الإجازة:

وهي كالإكفاء غير أن الاختلاف هنا يكون في الحروف بعيدة المخارج ومن ذلك قول العجيز السلولي (١):

الاقد أرى إن لم تكن أم مالك بملك يدى إن البقاء قليل رأى من رفيقته جفاء وبيعة إذا قام يبتاع القلاص ذميم

(١) انظر كتاب القوافي للتنوخي ، ص١٧١ .

# بمهلكة والعاقبات تدور لمن جمل رخو الملاط نجيب

# فقال لخلیه ارحلا الرحل إنني فبیناه یشری رحله قال قائل

والأبيات تتصل ببعضها اتصالاً موضوعياً والقافية مطلقة مردوفة ولمهذا فإن تغيير حرف الروي لم يؤثر تأثيراً واضحاً في وحدة الأبيات.

ويري الدكتور عوني عبد الرءوف أن هذه الأبيات تمثل نوعاً من شورة الشاعر القديم على القافية "حيث أتي في شعره بما لا يتفق و أحكامها ، و إنما كان أقرب إلى القافية الحرة أو المرسلة "(').

## التضمين :

تعلق البيت بالبيت الذي يليه كأن يأتي المبتدأ أو الفعل في البيت ، ثم ياتي الخبر أو الفاعل في البيت الذي يليه .

ويعرفه النتوخي بأنه " تمام وزن البيت قبل تمام المعنى " ومنه قول النابغة(7):

وهم وردوا الجفار على تميم وهم أصحاب يوم عكاظ إني شهدت لهم مواطن صالحات التيتهم بود الصدر مني

فقد جاءت " إني " في نهاية البيت الأول ثم جاء خبر إن في بدايـــة البيــت الثاني ، و لاشك أن هذا يفتت وحدة الجملة وتدفقها حيث ينتهى الإيقاع قبل الجملة .

وقد استقبح العروضيون التضمين وعدوه عيباً من عيوب الشعر $^{(7)}$ .

والتضمين القبيح في رأيهم هو ما لم يتم الكلام إلا به. كــــالخبر والفــاعل وجواب القسم والشرط.

<sup>(</sup> ۱ ) انظر د. محمد عوني عبد الرءوف : القافية والأصسوات اللغويسة ، ص ۱۷۱ -۱۷۲ ، مكتبة الخانجي بمصر ، ۱۹۲۷ .

<sup>(</sup> ۲ )انظر ديوان النابغة ص ۱۲۷ ـ ۱۲۸ .

<sup>(</sup>٣) انظر د. بدير متولى حميده : ميزان الشعر ، ص١٦١ ، ط٢ ، القاهرة ، ١٩٦٧م.

أما ما تم المعني بدونه ولكنه احتاج إليه للتفسير أو الوصف وبقية التوابسع والفضيلات فهو تضمين جائز (۱) .

وقد كان التضمين خروجاً على مألوفهم في الشعر حين كانوا يحرصون على تقاليد الشعر ويتمسكون بها. وربما كان حرصهم على وحدة البيت وكراهيتهم للتضمين لاعتماد الشعر في العصر الجاهلي على الرواية الشفوية لا على التدوين. ومن الصعب رواية القصيدة وحدة واحدة.

والأسهل أن يروى الراوي بعض أبياتها أو بيتاً واحداً منها. وهـــذا مــا لا يتحقق إلا بوحدة البيت. ولما كانت أبيات القصيدة العمودية خطوطـــا متوازيــة بمعني أن كل بيت منها يتمتع بقدر من الاستقلال الموسيقي لا يتوفر مثله في بيـت القصيدة الجديدة ، حيث تكون الأبيات أكثر تلاحماً وتشابكاً من الناحية الموسيقية ، فقد النقي الاستقلال الموسيقي بالاستقلال المعنوي في القصيدة العمودية أو كلاهمــا نسبي )(١).

ومن خلال هذا المنظور نفسه جعلوا من عيوب القافية " التضمين " وهو ألا تكون القافية مستغنية عن البيت الذي يليها (٢) ، كقول النابغة الذبياني :

وهم وردوا الجفار على تميم وهم أصحاب يوم عكاظ إني شهدت لهم مواطن صالحات

تنبئهم بود الصدر منى (۱)

<sup>(</sup>١) انظر السابق.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر د. على يونس: النقد الأدبي وقضايا الشكل الموسيقى في الشـــعر الجديــد، ص ١٩٨٥ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٥ م

<sup>(</sup>٣) انظر العقد الفريد لابن عبد ربه ٥٠٨/٥

<sup>(</sup>٤) انظر ديوان النابغة الذبياني ص ١٢٣ -١٢٤.

وهذا - كما يقول ابن عبد ربه - قبيح ؛ لأن البيت الأول متعلق بالبيت الثاني لا يستغني عنه . وكلما كانت اللفظة المتعلقة بالبيت الثاني بعيدة من القافية كان أسهل عيباً من التضمين. ويقرب من قول النابغة قول كعب بن زهير : ديار التي بتت حبالي وصرمت

وكنت إذا ما الحبل مدخلة صرم

فزعت إلى وجناء حرف كأنما

بأقرابها قار إذا جلدها استحم

وفي الشعر العربي نماذج كثيرة لاتصال البيت التالى بسابقه اتصالاً نحوياً، إذ يأتي في البيت التالى ما يكمل الجملة في البيت السابق ، فمن ذلك قول متمم بن نويرة :

لعمري وما دهري بتأبين هالك ولا جزعاً مما أصاب فأوجعا لقد كفن المسنهال تحت ردائه فتى غير مبطان العشيات أروعا<sup>(۱)</sup> فجاء بالقسم في البيت الأول ، وبجو ابه في البيت الثاني ، وقول أمية بسن أبي الصلت :

مع إبراهيم الموفى بالنذ روإسحاق حامل الأجذال النه لم يكن ليصبر عنه لورآد في معشره أقتال (٢)

فجاء بالمبدل منه ( اسحاق حامل الأجذال ) في آخر البيت الأول ، وبالبدل ( ابنه ) في البيت الثاني . وقول حكيم ابن عكرمة :

تقول بثينة إذ أنكـــرت قنوءاً من الشعر الأحمر برأسي ، كبرت وأدوى الشباب فقلت مجيباً لها أقصري (٦)

وقول إبراهيم بن هرمة :

إما تريني شاحباً مبتدلاً كالسيف يخلق جفن فيضيع

<sup>(</sup>١)انظر العمدة لابن رشيق القيرواني ١٢٢/١.

<sup>(</sup>٢) شعراء النصرانية ٢٣٠/١ الأب لويس شيخو ، مكتبة الأداب ، القاهرة ، ١٩٨٢م.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر ذيل الأمالي : ص ١٠١ .

ولعل الأبيات التي رواها ابن دريد تلفت النظر في اتصالها الـــــذي يشــبه بعض ما يفعله بعض الشعراء في هذه الأيام :

يا صديقي لقد جفاتي جميع الناس لما جفوتني واستهانوا بي وكانوا بي وقد كنت كالأمير عليهم بك إذا كنت ملطفاً بي وكانوا لي عبيداً أو كالعبيد المطيفين فلما أقصيتني واستبانوا سوء حالى لديك صاروا مع الدهر ولو عدت لي لعادوا وادانو

لي ، فعد لي فلست مثل أناس كنت أرجو الوفاء منهم فخافوا

فقد عمد الشاعر إلى اتصال الأبيات عمداً بأن جعل أول بيت مرتبطاً ارتباطاً نحوياً حميماً بكلمة القافية في سابقه فجاءت الأبيات ملفوفة ، وأصبحت كلمة القافية خافته واضحة في وقت واحد . فهي واضحة لانتهاء البيت عندها والوقف عليها ، وهي خافتة لعدم استقلالها واحتياجها لما بعدها مما يدفع القارئ إلى أن يعطيها نغمة في القراءة تشعر بعدم الوقف الكامل عليها والاستغناء بها .

وقد رأى بعض الدارسين المحدثين أن اتصال الأبيات على هذا النحو يعدد حرصاً من الشاعر على وحدة القصيدة يقول الأستاذ على النجدي ناصف معلقاً على قول عمر بن أبي ربيعة في رائيته المشهورة: " وفي سبيل الحرص علي وحدة القصيدة يصل الشاعر آخر بيت سابق بأول بيت لاحق حيث يقول:

أحاذر منهم من يطوف وأنظر ولي مجلس لولا اللبانة أوعر<sup>(۲)</sup>

فبت رقيباً للرفاق على شفى إليهم متى يستمكن النوم منهم

<sup>(</sup>١) انظر العمدة : ١٧٢/١.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر القصة في الشعر العربي إلى أو ائل القرن الثاني الهجري ، ص ٦٧ علي النجدي ناصف دار نهضة مصر للطباعة والنشر .

ويعقب عليه قائلاً: "وهو نوع من الاتصال يعده قدامي النقاد عيباً في القافية يحذره الشعراء إلا في قليل لا يؤبه له أو يعول عليه "(').

واللون القصصي الذي نهجه عمر بن أبي ربيعة هو السبب في اتصال العديد من قوافيه ببعضها واستطالة الجمل النحوية بنسبة غير قليلة في عموم شعره (٢).

وإذن أصبح من مظاهر وحدة القصيدة أن يتصل البيتان مثل هذا الاتصال النحوي الذي هو اتصال معنوي في الوقت نفسه ، على أن القدماء أنفسهم لا ينظرون إلى هذا الاتصال على أنه عيب يؤاخذ به الشاعر بشطرين:

أولهما: أن يتباعد ما بين هذين البيتين المتصلين ، وثانيهما: أن يجيد الساعر ، فيقول ابن رشيق:

" وربما حالت بين بيتى التضمين أبيات كثيرة بقدر مـــا يتسع الكــلام ، وينبسط الشاعر في المعاني ، ولا يضره ذلك إذا أجاد "(٢) فالإجادة تغطي علــى العيوب وتسترها. وإذا تباعد ما بين البيتين المتصلين نحوياً فإن ما بينهما لن يكون غريباً عنهما ، وبذلك تكون الأبيات كلها مترابطة نحوياً(٤).

هذه النظرة السالفة - على ما رأينا - كانت قائمة على اعتبار البيت في القصيدة مستقلاً ، وكلما كان كذلك كان - عند القدماء - أدخل في باب البلاغة وأبعد عن الانتقاد ، بل كلما كان شطر البيت مكتفياً بنفسه مستغنياً عما سواه كان أمدح له

<sup>(</sup>١) أنظر السابق نفسه.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر د. ممدوح عبد الرحمن : شعر عمر بن أبي ربيعة (دراسة أسلوبية ) مكتبة كليـــة الأداب ، جامعة الإسكندرية ، ١٩٨٨ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر العمدة ١٧٢/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر د. محمد حماسة عبد اللطيف : في بناء الجملة العربية (المبحث الثالث من الفصل الرابع )

<sup>(°)</sup> انظر د. محمد حماسة عبد اللطيف: الجملة في الشعر العربيي، ص١٥٨، الخانجي بالقاهرة، ط١، ١٩٩٠م.

فالارتباط النحوي قائم ، والذي يقنن أمر هذا الارتباط بين قافيــة البيـت وتركيب البيت الثاني يلاحظ أن كثرة وروده في الأطر التالية :

- مع أسلوب الشرط حيث تكون الأداة وجملة الشرط في بيت وجواب الشرط في بيت آخر.
  - في جملة القول حيث يكون فعل القول في بيت ومقول القول في بيت آخر .
- في إسناد الجملة الاسمية حيث يكون المبتدأ أو ما يقوم مقامه في بيت والخـــبر في بيت آخر.
- في ارتباط شبه الجملة بمتعلقه حيث يكون المتعلق في بيت وشبه الجملة في بيت آخر .

يضاف إلى ذلك الارتباط النحوي الذي يأتي من خلال تعدد الأخبار وتعدد النعوت وتعدد الأحوال وتتالي المعطوفات ، حيث لا يمكن بحال من الأحسوال أن يستقيم بجماع تعدادها بيت واحد.

تلك الارتباطات السابقة جاءت بعيدة غالباً عن حد القافية ، وقد ارتضاه الدارسون كما أفصح عن ذلك رأي ابن رشيق السابق ، ولم يمثل هذا التعلق كراهية ؛ لأنه أسلم إلى تمام المعني (۱) مع الإفصاح عن سلامة التركيب نحوياً في التراكيب والمركبات التي يجب فيها التلازم .

والتي لا يفترض مجيء جزء منها في بيت والآخر في البيت الذي يليه ؛ لأن القاعدة النحوية تأبى الفصل بين هذه الأشياء المتضامة وتجعله أمراً مكروهاً ، وقد حسن رأى الدارسين حين عدوا من قبيل الارتباط المعيب ارتباط قافية البيت الأول بالذي يليه ؛ لإحساسهم بأن سكتة القافية توحي بهذا الانفصال المكروه ؛ ومن هنا ندرت دلائل هذا الفصل وجاء منها قول الشاعر (٢) :

<sup>(</sup>١) أنظر الدماميني: العيون الغامزة ، ص ٢٧١.

<sup>(</sup> ۲ )انظر د. أمين على السيد : في علمي العروض والقافيـــة ، ص ۱۹۲ ، دار المعـــارف ، ۱۹۷٤م.

من الأقوام إلا للذي لأقرب أقربيه وللقصى وليس المال فاعلمه بمال ينال به العلاء ويبتغيه

حيث جاء اسم الموصول قافية البيت الأول وصلته في بداته الثاني. ومنها قول العجاج('):

فأصبحت عن وصلها كأن لم

تعلم به آونه وتعلم

فأداة الجزم في قافية البيت الأول والمضارع المجزوم بداية البيت التالي (٢). وقوله:

وهو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمات قبر مرتهن

فأداة النصب (أن) في قافية البيت الأول، والمضارع المنصوب (أكون) بداية البيت الثاني، ومثل ذلك أيضاً قول الوليد بن يزيد (٢):

بلغا عني سليمى وسلاها لى عما فعلت في شأن حب دنف أشعر هما

فاسم الموصول في قافية البيت الأول وصلته في بداية البيت الثاني أو قــل (ما) المصدرية قافية بيت والجملة التي تؤول معها بداية بيت تال . هذا الحديــــث يخص الأمر الذي يرتبط بالاحتياج المعنوي النحوي أما الأمر الذي يخص الحاجـة الإيقاعية تلك التي يذهبها أمر الارتباط حيث تكون سكتة القافيــة غــير واضحــة لوجود وصلة نطقية بين البيت الأول والذي يليه فهذا الــورود يخضــع لتصنور إنشادي يصبح مطلباً في بعض الأحيان .

<sup>(</sup>١) انظر القافية والأصوات اللغوية ، د. محمد عوني عبد الرءوف ، ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢)انظر السابق.

<sup>(</sup> ٣ )انظر محمد الخضرمي : مهذب الأغاني ٣/٣ ، ط٢ ، مطبعة دار الكتب المصرية ، ١٩٢٦ محمد الخضرمي : ١٩٢٦م.

وظاهرة التضمين تعد عنصراً متطوراً في بناء لغة الشعر ، لقد كانت السمة العامة للشعر العربي هي الاستقلال المعنوي لكل بيت بحيث يبدو البيت صالحاً للترديد وحده غير مفتقر في معناه النحوي إلى البيت السابق أو اللاحق وهذه السمة كانت تتمشي مع ما عرف بمبدأ " وحدة البيت " وترتبط بظواهر أخرى مثل شيوع " الاستشهاد " بالشعر ، سواء على المستوي المعنوي في شعر الحكمة مثلاً ، أو على المستوي اللفظي في مجال الاستشهاد على النموذج اللغوي، وهي ظواهر تميل غالباً إلى اقتناص البيت المفرد المتكامل.

وهذه القاعدة العامة لم تمنع من ظهور استثناءات تخرج عليها بقدر ما تؤكدها . ومن هنا وردت أبيات من الشعر الجاهلي والإسلامي والأموي تلجأ إلى التضمين ، ويكتمل معني البيت التركيبي والنحوي في البيت التالي له ومن أمثلة ذلك ما روي من قول النابغة الذبياني:

وهم وردوا الجفان على تميم

وهم أصحاب يوم عكاظ أنى

شهدت لهم مواطن صادقات

شهدن لهم بصدق الود منى

فقد وردت جملة " أني شهدت لهم مواطن صادقات " موزعة بين البيتين.... فجاءت إن واسمها في بيت وخبرها في بيت تال .

وكذلك قول زهير بن أبي سلمي :

فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله

رجال بنود من قريش وجرهم

يمينا لنعم السيدان وجدتما

على كل حال من سحيل ومبرم

فقد وردت كذلك جملة : " أقسمت بالبيت يميناً " موزعة بين بيتين متتالبين وجد المسند والمسند إليه في أولهما و لا مكمل في ثانيهما .

كأن القلب ليله قيل يغدي بليلي العامرية أو يراح فطاة غرها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الجناح

فإن جملة " كأن القلب قطاة " جاءت كذلك موزعة بين البينين .

ويبدو أن هذه الاستثناءات ظلت محصورة حتى جاء الشعراء المحدثون في العصر العباسي الأول ومع تعقد أغراض الشعر وتتوعه ، بدأ البيت وحده يضيق عن المعني الذي يريده الشاعر أحيانا ، وبدأ ذلك الصراع بين قوانين الصوت والمعني ، ويبدو أن اللجوء إلى التضمين قد كنثر ، وهناك عبارة يوردها الدمنهوري أثناء حديثه عن التضمين ، وتبدو ذات مغزي هنا ، حيث يقول : " والتضمين مغتفر للمولدين "(۱) .

بل إن هذا الصراع وحله لصالح القانون الصوتي الشعري كان يبدو أحياناً متعمداً ، ويتم اللجوء إليه كلون من الترويض ، وتحدي القاعدة التقليدية.

ويتضح هذا جيداً في مقطع شعري يرد في ديوان أبي العتاهية ، ويتكون من ستة أبيات متتالية نقوم كلها على التدوير لا بين الأبيات المتتالية فقط بل بين الأشطر أيضاً ، يقول :

والله لو حملت منه كما لمت على الحب فذرني وما قتلت إلا أنني بينما أطلب من قصرهم إذ رمى يا ذا الذي في الحب يلحى أما حملت من حب رخيم لما أطلب أني لست أردي بما أنا بباب القصر في بعض ما

وواضح أن أبا العتاهية هنا يريد أن يحل مذاقاً جديداً محل مذاق قديه وأن يشعر بإمكانية كسر القاعدة القديمة أو تخطيها والمحافظة على اتساع كبير سواء على مستوي الشيوع الكمي أو على مستوي تعدد درجات المتعة الشعرية بدونها ، على أنه إذا نظر إلى تجربة أبي العتاهية من ناحية تركيبه لمعرفة درجة اخه تراق قوانين التلاحم في الجملة ، تظل التجربة على عكس ما يوحي به ظاهرها -

<sup>(</sup>١)انظر التبريزي: الكافي في العروض والقوافي ص٢٨، تحقيق الحساني حسن عبد الله.

محدودة ، فالحالات الإحدى عشرة للاختراق هنا ، إذا أدخلنا التضميان على مستوي الشطرات ، تتم غالباً على مستوي الفصل بين الأداة والفعل التالي لها ، وتتم في مرة واحدة بين الفعل وفاعله (إذ رمي شبه غزال).

واتسعت ظاهرة التضمين في العصر الحديث في الشعر اتساعاً كبيراً سواء على مستوي الشيوع الكمي أو على مستوي تعدد درجات اختراق التلاحـــم بين أجزاء الجلة.

وفي شعر خليل مطران (۱) يلجأ الشاعر إلى التضمين وتتنوع درجات اختراق الالتحام التركيبي ، مثل الفصل بين الفعل والفاعل في بيت والمفعول به في بيت آخر كقوله :

بل حبتين بزهرة نمتا نار الغرام مع الندى العذب

أو بين الفعل في بيت والفاعل في بيت آخر كقوله:

لا شيء بعد الحب يطعمنا

لا شيء بعد الحب الحياد المطلب الصعب

أو بين الجار والمجرور مثل قوله :

فخامر ليلي الخوف ثم تحولا إلى غيرة ، والغيرة انقلبت إلي غرام فما تلوى على أحد ولا

وتوجد شواهد كذلك للتضمين بين الموصوف والصفة والمبتدأ والخبر والموصول والصلة ومن اللافت للنظر أن التضمين كان عند مطران أكثر شيوعاً

<sup>(</sup>۱) انظر دیوان خلیل مطران ، ۱۹۰۸م .

في الشعر القصصي منه في القصيدة النقليدية الموضوع أو البناء كذا كل شـــعر قصصي وسواء في القديم أو الحديث (١)

وجعل التضمين من قبيل العيوب مسألة فيها نظر إذ هي أمر متروك لقدرة الشاعر على توظيف هذا التضمين في نسيج عمله الفني فإن استطاع أن يلائم به إيقاع القافية وجودة المعني فلا عيب فيه. وإن لم تسعفه قدرته على هذا العطاء عد عيباً(١).

<sup>(</sup>۱) انظر بناء اللغة الشعر تأليف جون كوين ترجمة د. أحمـــد درويــش ، ص ۸۳ ، مكتبــة الزهراء ، ۱۹۸۵م.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر د. أحمد كشك : الاقفية تاج الإيقاع الشعري ، ص ٨٦ .

السناد : وهو اختلاف ما يراعي قبل الروي من الحروف والحركات وأنواعه خمسة : اثنان منها متعلقان بالحروف وثلاثة متعلقة بالحركات.

۱ - سناد الردف: وهو ردف أحد البيتين دون الآخر كقول القائل: (المتقارب)
 إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيماً ولا توصه
 وإن باب أمر عليك التوى فشاور لبيباً ولا تعصه

فالبيت الأول مردوف بالواو والثاني لم يردف وجاءت العين فيه في موضع الواو في الذي قبله .

٢-سناد التأسيس : وهو تأسيس أحد البيتين دون الآخر . مثل قول العجاج في المحاد الرجز :

فالبيت الثاني مؤسس بالألف في لفظ العالم والأول لا تأسيس فيه .

٣-سناد الإشباع: وهو اختلاف حركة الدخيل بحركتين متقاربيتن في النقل كالضم والكسر مثل: (الطويل)

وهم طردوا منها بلياً فأصبحت بلى بواد من تهامة غائر وهم منعوها من قضاعة كلها ومن مضر الحمراء عند التغاور

فالهمزة في القافية الأولى مكسورة والواو في الثانية مضمومة ويكون هــذا السناد أيضاً بحركتين متباعدتين في الثقل كالفتح مع الضم أو الكسر مثـــل قـول الشاعر من مشطور الرجز:

يا نخل ذات السدر والجداول تطاولي ما شنت أن تطاولي

فالواو في الجداول مكسورة وفي تطاولي مفتوحة . وقد فرقوا بين النوعين فجعلوا الأول وهو الاختلاف بالضم والكسر أقل قبحاً من الثاني وهو الاختلاف بالفتح مع الكسر أو الضم بل إن بعضهم لا يري في الأول عيباً .

٤ - سناد الحذو: وهو اختلاف حركة ما قبل الردف بحركتين متباعدتين في النقل ( الفتح والكسر ) أو ( الفتح والضم ) مثل :

لقد ألج الجناء على جوار كأن عيونهن عيون عين

كأنى بين خافتيى غراب يريد حمامة في يوم غين

فعين مكسورة العين وغين مفتوحة الغين ومثله قول عمرو بن كلثوم:

ألا هبى بصحنك فأصبحينا ولا تبقى خمور الأندرينا

وقددت الأديم لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا

فالميم في مينا مفتوحة والراء في أندرينا مكسورة.

٥-سناد التوجيه : وهو اختلاف حركة ما قبل الروي المقيد كقول رؤية من مشطور الرجز:

وقا تم الأعماق خاوى المخترق

ألف شتى ليس بالراعي الحمق

شذابة عنها شذى الربع السحق

فالراء في مخترق مفتوحة والميم في الحمق مكسورة والحاء في السحق مضمومة.

ويقول الأخفش : " وفي القوافي النصب والبأو ، وذلك كـل قافيـة سليمة مـن السناد<sup>(۱)</sup> تامة البناء.

فإذا جاء ذلك في الشعر المجزوء لم يسموه نصباً ولا بــاواً ، وإن كـانت قافيته قد تمت ... سمعنا ذلك من العرب ، وليس ذا مما سمى الخليل "(٢) . فالنصب والبأو على هذا سلامة القافية من الفساد عموما أو من السناد .

<sup>(</sup>١)انظر الدماميني : العيون الغامزة ، ص ٩٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر كتاب القوافي للأخفش ص ٦٩ -٧٠ ، تحقيق أحمد راتب النفاخ ، دار الأمانــة ، بيروت، ١٩٧٤.

و هكذا يكون الإقواء والإكفاء والسناد والإيطاء من العيوب التسي ذكرتها العرب في القوافي ، أما النصب والبأو فهما السلامة من الفساد عموماً وهو العيوب المتقدمة كلها أو هما السلامة من عيب بعينه هو السناد .

فإذا جاء في الشعر شيء قد اتفق أن يلتزم قائله شيئاً غير هذه اللوازم فهو متبرع بذلك كقول كثير:

خليلي هذا ربع عزة فاعقلا قلوصيكما ثم ابكيا حيث حلت فلزم اللام المشددة قبل التاء إلى آخر القصيدة وقال كثير أيضا: أدارا لسلمي بالنياع فحمة

سألت فلما استعجمت ثم صمت

فلزم الميم كما فعل باللام.

قال عمرو بن معد یکرب :

لما رأيت الخيل زورا كأنها

جداول زرع أرسلت فاسبطرت

فلزم الراء المشددة قبل التاء ، ولو جاء فيها بشلت وجمت لم يعب عليه.

وقد يلزمون التشديد في الروى كما قال النابغة :

عرفت منازلا بعريتنات

فأعلى الجزع للحى المبن

فلزم التشديد إلى آخر القصيدة.

لقتيلا دمه ما يطل

إن بالشعب الذي دون سلع

شدد الروى في كل الأبيات.

والأكثر ألا يلزموه كما قال الخطيئة :

أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا

وإن وعدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا

فشدد في أبيات وتركه في غيرها وأول القصيدة:

ألا طرقتنا بعد ما هجعوا هند

وقد سرن خمساً واتلأب بنا نجد

وقال المقنع الكندي:

وإن الذي بيني وبين بني أبي

وبين بني عمى لمختلف جداً

إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم

وإن هدموا مجدى بنيت لهم مجداً

ولو أن قائلاً نظم قوافي على مثل: مشوق، ووسوق، ولم يأت بالياء لكان قد لزم ما لا يلزم لأن العادة في مثل هذا المبني أن تشترك فيه الواو والياء.

وكذلك لو لزم الياء وحدها في مثل قطين ومعين ، وليس في هذا من هــــذا النحو إلا شيء يسير)(').

ثم بين أبو العلاء خطته في لزومياته فقال(١):

( وقد تكلفت في هذا التأليف ثلاث كلف :

الأولى : أنه ينتظم حروف المعجم عن أخرها.

والثانية : أن يجيء رويه بالحركات الثلاث ، وبالسكون بعد ذلك.

والثالثة : أنه لزم مع كل روى فيه شيء لا يلزم ، من ياء أو تاء أو غير ذلك من الحروف ). ثم قال (٦) :

( وهذا حين أبدأ بترتيب النظم ، وهو مائة وثلاثة عشر فصلاً ، لكل أربعة فصول ، وهي على حسب حالات الروي من ضم ، وفتح ، وكسر ، وسكون ، إلا الألف وحدها فلها فصل واحد لأنها لا تكون إلا ساكنة.

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة اللزوميات لأبي العلاء المعرى ، ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر السابق ص ٤٨.

<sup>(</sup> ٣ ) السابق ص ٤٨ .

وربما جئت في الفصل بالقطعة الواحدة أو القطعتين ، ليكون قضاء حق للتأليف ، وبالله التوفيق).

وقد عقد ابن جنى بابا في التطوع بما لا يلزم استهله بقوله:

هذا أمر قد جاء في الشعر القديم والمولد جميعاً مجيناً واسعاً .

وهو أن يلتزم الشاعر مالا يجب عليه ، ليدل بذلك على غزره وسعة ما عنده.

وأنشد الأصمعي أيضاً من مشطور السريع رائية طويلة التزم قائلها تصغير قوافيها في أكثر الأمر إلا القليل النزر وأولها :

عز على بذي سدير سوء مبيتي ليلة الغمير مقبضاً نفسى في طمير تجمع القنفد في الجحير

وعدتها ثلاثة وخمسون شطراً ، وقد اتبعها بقوله:

أفلا ترى إلى قلة غير المصغر في قوافيها ، وهذا أفخر ما فيها وأدله على قوة قائلها ، وأنه مما لزم التصغير في أكثرها سباطة وطبعاً ، لا تكلفاً وكرها ، ألا ترى أنه لو كان ذلك منه تجشماً وصنعة لتحامى غير المصغر ليتم له غرضه ولا ينتقص عليه ما اعتزمه.

وكذلك ما انشده الأصمعي من قول الآخر:

قالوا ارتحل واخطب فقلت هلا

إذ أنا روقاى معا ما انفلا

وعددها مائة وأحد عشر شطراً ، قال ابن جنى بعدها :

التزم اللام المشددة من أولها إلى آخرها ، وقد كان يجوز له معها نحو قبلاً ونخلاً ومحلا ؛ فلم يأت به . ومثله ما أورده ابن جنى عن أبى العالية :

إنى امروء أصغى الخليل الخله

أمنحه ودى وأرعى إلاه

وقد التزم الشاعر اللام المشددة قبل هاء الوصل وقد قال هميان بن قحافة :

لما رأتني أم عمرو صدفت

قد بلغت بى ذرأة فألحفت

#### وهامة كأنها قد نتفت

#### وانعاجت الأحناء حتى احلنقفت

وهي تسعة وثلاثون بيتا ، التزم في جميعها الفاء ، وليست واجبه ، وإن كانت قريبة من صورة الوجوب ، وذلك أن هذه التاء في الفعل إذا صارت إلى الاسلم صارت في الوقف هاء في قولك : صادقة وملحفة ومحلنقفة ، فإذا صارت هاء لم يكن الروى إلا ما قبلها . فكأنها لما سقط حكمها مع الاسم من ذلك الفعل صارت في الفعل نفسه قريبة من ذلك الحكم وهذا الموضع لقطرب . وهو جيد .

ومن ذلك تائية كثير :

خليلي هذا ربع عزة فاعقلا

قلوصيكما تم امضيا حيث حلت

لزم في جميعها اللام المشددة والتاء

ومنه قول منظور:

من لی من هجران لیلی من لی

والحبل من حبالها المنحل

لزم اللام المشددة إلى آخر ها(١):

وكي نعلم كيف يكون التصرف في البنية اللغوية مرتبطا بسلمة القافية علينا أن نقرأ أبيات أبى محجن التي يقول فيها:

يأيها الناس إني غير تابعكم

حتى تلموا وأنتم بي ملمونا

فما أري مثلكم ركبا كشاكلكم

يدعوهم ذو هوى ألا يعوجونا

أم خبرونى عن داء بعلمكم

وأعلم الناس بالداء الأطبونا(١)

<sup>(</sup>١) انظر ابن جني : الخصائص ٢٣٤/٢ - ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر مهذب الأغاني: محمد الخضري ١٠٣/٧.

فقد تحولت كلمة " الأطباء " إلى " الأطبونا " موافق قو افسي ملمونا - يعوجونا تغيير قافوى يمس جانب النحو:

ومن ذلك ما نراه من تحويل علامة الجزم إلى كسر حين يكون المضارع نهاية كما في قول الشاعر:

فإن كنت مأكولاً فكن خيراً آكل وإلا فادركني ولما أمزق

فقد حرك المضارع المجزوم بالسكون للقافية . وانظر إلى هذا المضـــارع الآخر الذي جزم بهذه الصورة وهو بعيد عن جازمه في قول الشاعر :

فأصخت مفانيها قفارا رسومها كأن لم سوى سرب من الوحش توهل

فالمضارع " توهل " تحرك دليل جزمه وتخفف من قيد الهمزة فيه وفصل بينه وبين جازمه "لم" بفاصل هو " سوى سرب من الوحش " ؛ كل هذا كي يتحقق للبيت سلامة ليقاعية وزنا وقافية . ولم يقف الأمر عند حدد التغيير الإعرابي فحسب بل أصبح الاختزال التركيبي سبيلاً إلى سلامة الإيقاع الشعري مع الفسهم السياقي فقد حذف المضارع مع بقاء جازمه قافية كما في قول الشاعر :

احفظ وديعتك التى استودعتها

يوم الأعازب إن وصلت وإن لم

أي وإن لم توصل

وقول الآخر:

وعليك عهد الله ببابه

أهل السيالة إن وصلت وإن لم

وقول الراجز :

يا رب شيخ من لكيز ذي غنم في كفه زيغ وفي فيه فقم أحلج لم يشمط وقد كاد ولم<sup>(۱)</sup> أي ولم يصل .

<sup>(</sup>١) انظر د. على أبو المكارم: إعراب الأفعال ص ١٧٦ مكتبة دار العلوم بالمبتديان.

تحويرات ما جئ بها إلا حفاظا على سلامة الإيقاع وزنا وقافية.

وهذه النماذج تحويرات ما جئ بها إلا حفاظا على سلامة الإيقاع وزنا وقافية (١).

لقد ارتبطت القافية في التشكيل الموسيقي بالأساس الموسيقي الذي قام عليه هذا الشعر فكانت " تنسيقا معينا لعدد من الحركات والسكنات ذات الطابع التجريدي الذي للأوزان "(٢) باعتبارها عدة أصوات تتكرر في أو اخر الأشطر أو الأبيات من القصيدة تقوم بمثابة الفواصل الموسيقية التي يتوقع الشاعر ترددها ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الأذان في فترات زمنية منتظمة ، وبعد عدد معين من مقاطع ذات نظام خاص هو الوزن(٢).

فالقافية في الشعر - العربي بالطبع - في إطار التشكيل الموسيقي توليفة من الإيقاع الصوتي القائم على النظام والتوقع .

ويدخل في هذه التوليفة حرف الروي ؟ " وهو الصوت الذي كانت تنسب اليه القصيدة أحيانا الاشتراكه في كل قوافي القصيدة (أ) . وهو في إطار هذا المفهوم لا يدخل في التشكيل الموسيقي إلا من حيث صفاته الصوتية على النحو الذي تتاوله علماء العروض والباحثون فيه (٥).

<sup>(</sup>١) انظر القافية تاج الإيقاع الشعري ، د. أحمد كشك ، ص ١٠٢.

<sup>(</sup> ۲ )انظر د. عز الدين إسماعيل : الشعر العربي المعاصر (\_قضايــــاه وظواهـــره الغنيـــة) ، ص ۱۱۳ .

<sup>(</sup> ٣ )انظر د. إبراهيم أنيس : موسيقى الشعر ، ص ٣٤٦ ، مكتبة الأنجلو المصريـــة ، ط٤ ، ١٩٧٢م.

<sup>(</sup> ٤ )انظر السابق ، ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر السابق ، ص ٢٤٧ ـ ٢٦٨ .

لقد شهد تاريخ القصيدة العربية تجارب عديدة في القافية للخروج بها مــن إطارها التقنيني ، ربما لإحساس الشعراء بما في هذا الالتزام مــن إجـهاد لـهم وإلزامهم طريقا من التكلف والتعسف(۱).

وشهد العصر العباسي كما شهد الأدب الأندلسي نماذج من هذه التجارب التي ربما تأثرت بحركة الغناء وازدهاره وتبعد أنغامه ونعقدها إلى الدرجة التي أصبحت من الشعر نوعا من تعدد القوافي وتنوعها(٢).

وكان من نتائج هذه التجارب ما عرف بالقوافي المزدوجة الذي يتفق فيه مصراعي كل بيت فقط. وما عرف بالشطر الذي ينظر فيه إلى الأشطر لا إلى الأبيات ويتخذ فيه من كل شطر وحدة مستقلة ، ومن هذا المشطر المثلثات وإن كان قليلا كما يذكر الدكتور إبراهيم أنيس ، وهو الذي نتغير فيه القافية كل ثلاثة من الأشطر ، ومنه المربع الذي يقسم فيه الشاعر قصيدته إلى أقسام يتضمن كل قسم منها أربعة أشطر تخضع لنظام في التقفية يتغير بعد كل شطرة ، ومنه المخمس الذي يتبع هذا النظام نفسه في الأشطر ").

ومن هذه القوافي كذلك ما عرف بالمسمط، " وأظهر ما يتميز به الشعر المسمط في قوافيه أن تتكرر قافيتان أو أكثر بعد كل عدد معين من الأشطر<sup>(١)</sup>.

وإن كانت صور المسمط كثيرة جدا . وتعد الموشحات ونظمها المتعددة في القافية من هذه المسمطات .

<sup>(</sup>١) انظر السابق ص ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر السابق ص ٢٩٩.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر السابق ص ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر السابق ص ٣٠٧.

فطرحها ضمن ما طرح من شكليات الوزن الشعري ، على أن هذا لا يعني أن الشاعر الحديث قد تخلص نهائيا من القافية ، فالقافية لا تزال قائمة في هذا الشعر ولكن بمفهوم آخر غير المفهوم الذي عرفت به في إطار الموسيقى التقليدية.

لقد استعمل الشاعر الحديث نوعا من التقفية لتسيق موسيقى جاء في نهاية السطر الشعري وفي نهاية الوقفة النفسية الكاملة وأجزائها في القصائد التي، تعتمد على الدورات النغمية والموجات الشعرية.

ولهذا كان لزاما على القافية بعد أن أصبحت أنسب صوت يمكن أن تنتهي عندها الوقفة الانفعالية والانتقال منها إلى دفقة جديدة ، أن تتخلص مسن مشكلة حرف الروي الذي تحول بدوره إلى أن يكون صوتا منتقلا متغيرا أو متفقا لكنه لا يخضع لنتظيم خارجي مفروض.

وقد سجلت لنا القصيدة العربية الحديثة نماذج من القافية ، كيهذه القافية المتوالية التي نراها في الجزء التالي من قصيدة البياتي " المجوسي ":

المجوسي من الشرفة للجار يقول

يالها من بنت كلبة هذه الدنيا التي تشبعنا موتا وغربة كان قلبي مثل شحاذ على الأبواب يستجدى المحبة وأنا لم أتعد العاشرة فلماذا أغلقوا الأبواب في وجهي ؟ لماذا عندليب الحب طار؟

عندما مات النهار(١).

ومن نماذج القافية في الشعر الحديث كذلك ، هذه القافية المنر اوحة التي نراها في قول صلاح عبد الصبور :

<sup>(</sup> ۱ ) انظر الكتابة على الطين عبد الوهباب البيباتي ، ص ٦١ ، دار الأداب ، بسيروت ، ١٩٧٠م .

ينبئني شتاء هذا العام أنني أموت وحدى ذات شتاء مثله ، ذات شتاء ينبئني هذا المساء ، أنني أموت وحدي ذات مساء مثله ، ذات مساء وأن أعوامي التي مضت كانت هباء وأنني أقيم في العراء ينبئني شتاء هذا العام أن داخلي مرتجف بردا

وقد أصبح الشاعر الحر محتاجا إلى أن يصوغ الشكل الإيقاعي الخاص الذي يمكن أن تستقر عليه القصيدة بوصفها شعورا واحدا . وهذا الشكل لا يشمل السطور وحدها ولكنه - ككل شكل فني - يحتوي على أجزاء أو فصول ، تتدرج في الارتفاع نحو القمة ثم تتحدر إلى النهاية . والشاعر الحر يقيم هذا البناء الإيقاعي غير ملتزم إلا بشيء واحد:

طريقة معينة في تتابع المقاطع ، يمكن أن تتلاءم مع تردد الأنفاس عند الإنشاد.

لا جرم يحتاج الشاعر الحر - فوق الموهبة - إلى جهد كبير ليستطيع أن يقيم هذا البناء الإيقاعي . ومع أنه لم يعد محتاجا إلى القافية لنتظيم خطواته ، فإنها تهيئ له وسيلة عظيمة القيمة لبث الروح في هذا الإيقاع .

إن الموسيقي لا تعتمد على الإيقاع وحده ، تلك الظاهرة التي تقوم على التكرار المنتظم ، ويلعب " الزمن " فيها دورا هاما ؛ بل إن هناك إلى جانب الإيقاع ظاهرة ثانية لا تقل قيمة عنه ، وهي ظاهرة " الميلودية " التي تقوم على التناسب بين النغمات (١) .

<sup>(</sup>١) انظر موسيقي الشعر العربي ، د. شكري عياد ، ص ١٠٨ .

قام بعض الشعراء بتجارب تشكيلية للقصيدة العربية وقد كان التجديد في القافية أهم هذه المحاولات. ومن المحاولات التي وردت من تتويع للقافية قصيدة الشاعر أحمد محرم " دنيا الفنون التي يقول فيها "(').

يا هموم العيش إن حانت وفاتي

فدعيني واقنعى بالذكريات

اذكريني صابراً جم الأناة

أتغني فرحاً في النائبات

من رآنى قال خمرى الصفات

عبق الروحات طلق الغدوات

نشوات ترتوی من نشوات

هكذا العيش ولذات الحياة

كل يوم أنا يا دنيا الغباء

منك هم مستمر وعناء

لوعة المحزون داء أي داء

آد يا دنيا أمالى من شقائي بالدواء

نظر الأسى فألقى بالدواء

ورمى باليأس في وجه الرجاء

آه ما أكثر أنواع البلاء

آه لو غودرت في وادي الخفاء

ألهذا جئ بي من مأمنى

ليتني لم أغترب عن وطني

عجل الحادي غداة الظعن

فهى حيرى في نواحي البدن

<sup>(</sup>١) انظر أحمد محرم: مذاهب وشخصيات ، ص ٩٧ - ٩٨ .

أسأل الركب ألما ترنى

أتلوى كالجريح المثخن

ويح نفسي من عوادي الزمن

ویح نفسی لیتنی لم أكن

قلت للحادي وقد طال السفر وتمادى الهم واشتد الفجر

أيها الدائب أين المستقر أجزافا مثلما ترمى الذكر

نحن نرمى رمزا بعد رمز لا ولا من أبدع دستور القدر

ما طغى العقل ولا زاغ البصر إنما نمضى على هذا الأثر

ففي القصيدة القافية الداخلية التي يلتزم بها الشاعر في كل المقطوعات فهي

أشبه بأغصان مرشحة والتي تتساوى فيها الأقفال والأغصان.

فوزن الأبيات واحد وهو من مشطور الرمل ، أو من مصرعه :

و هو :

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

أما في المقطوعة الثانية فعن الضرب والعروض فعلن ، وأما المقطوعـــة الأخيرة فإن الضرب فيها فاعلن والعروض فاعلن أيضاً.

وهكذا يكشف عن إمكانيات بحر الرمل التي بدأ الشعراء ينتبهون إليها .

ومن هذا النمط الذي يتكون من فقرات لكل فقرة قافيتان:

داخلية وأخرى أساسية ، قصيدة قلب راقصة للشاعر إبراهيم ناجي ومنها قوله (١):

مستغرقا في الفكر والسأم ومشيت حيث تجرني قدمي ملهي أعد ليبهج الناسا ويباع فيه اللهو أجناسا وتراد بالأضواء مغمورا شبه الفراشة يعشق النورا

أمسيت أشكو الضيق والأينا فمضيت لا أدري إلى أينا فرأيت فيما أبصرت عيني يجلون فيه فرائد الحسن بغرائب الألوان مزدهر فقصيدته عجلاً ولى بصر

<sup>(</sup>١) انظر إبراهيم ناجي: ديوان وراء الغمام ، ص ٣٢ ، دار الشروق بمصر ، ١٩٨٣ م .

فالشاعر يلتزم في كل فقرة بقافية داخلية ، إلى جانب القافية الأساسية في كل بيتين ، والقصيدة من بحر الكامل ووزنها : متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن فعلن

ولم يلتزم الشاعر بعروض واحدة وضرب واحد في الأبيات ، فنجدهما على وزن فعلن : ثلاث متحركات وساكن .

ومن التوليد التي يعتمد فيه الشاعر على التتويع المبتكر قصيدة ميخانيل نعيمة (أخى ) والتي يقول فيها (۱):

أخي: إن ضج بعد الحرب غربي بأعماله وقدس ذكر من ماتوا، وعظم بطش أبطاله فلا تهزج لمن سادوا ولا تشمت بمن دانا بل اركع صامناً مثلي بقلب خاشع دامي لنبكى حظ موتانا

اخي إن عاد بعد الحرب جندي لأوطانه وألقي جسمه المنهوك في أحضان خلانه فلا تطلب إذا ما عدت للأوطان خلانا لأن الجوع لم يترك لنا صحباص نناجيهم سوى أشباح موتانا

أخي إن عاد يحرث أرضه الفلاح أو يزرع ويبني بعد طول الدهر كوخا هده المدفع فقد جفت سواقينا وهد الذل مأونا ولم يترك لنا الأعداء في أراضينا

سوى أجياف موتانا أخى ، قد تم ما لو لم نشأه نحن ماتما وقد عم البلاء ولو أردنا نحن ما عما

<sup>(</sup>١) انظر ميخائيل نعيمة: الشعر العربي المعاصر ، ص ١٧٥.

# فلا تندب فأذن الغير لا تصغي لشكوانا بل اتبعني لتحفر خندقا بالرفش والمعول نوارى فيه موتانا

أكثر أبيات القصيدة من الهزج ، وقليلها من مجزوء الوافر وهما بحران متشابهان ، وهي تتكون من أبيات مدورة غير مقسمة إلى شطرين ، وكل فقرة تتكون من أربعة أبيات تنتهي بشطر ، والتفعيلة الأساسية " مفاعيلن " تتكرر في البيت أربع مرات وفي الشطر مرتين ، وقليل ما تكون مفاعلتن .

وللبيتين الأولين من الفقرة قافية واحدة ثم يأتي البيت الثالث والشطر بقافية واحدة ، ثم يأتي البيت الرابع بقافية مغايرة ويتكرر هذا النظام في أبيات القصيدة كلها حيث تتكرر قافية الثالث والشطر في كل الفقرات.

ومن تلك الأنماط التشكيلية قصيدة " انتظار " لحسن عبد الله قرشي ، التسي يقول فيها (١) :

مرحي! أتلك خطاك يا سمراء تدلف في الطريق! وأنا هنا في الشرفة الخضراء موصول الخفوق مرحى! أذاك عبيرك النشوان في رئتى يموج؟ ويكاد يفعم بالمنى خلاي فأستنشي الأريج! أو تلك طلعتك الوضئية ـ كالحقيقة ـ تبسم؟ ولها بأحلامي يشع سناً ووحي مبهم المخدع المسحور رفرف في ثناياه العبير وفؤاد شاعرك الحفى يكاد للقيا يطير

والقصيدة تبلغ ستاً وعشرين بيتاً تسير على هذا النمط كل بيتين يتحدان في القافية .

<sup>(</sup>١) انظر حسن عبد الله القرشي ، ديوان الأمس الضائع ، ص٥٦ ، دار المعارف بمصــر ، 19٨٠ .

والقصيدة كلها من بحر الكامل المجزوء والأبيات عبارة عن شطرات كل شطر أو سطر من أربعة تفعيلات ووزن الشطر: متفاعلن متفاعلن متفاعلن.

وقد يأتي الضرب متفاعلان ، يساعد على ذلك نتوع القافية نوعاً وروياً وقد جاءت الأبيات مدورة ولم يهتم بتقسيمها إلى شطرين فهي بمثابة تمييد للسطر الشعري الذي أصبح أساساً للشعر الحر .

ومن التجارب التي تتراكب فيها الوحدة والتنوع قصيدة " بين الله و الإنسان " للشاعر محمود حسن إسماعيل والتي يقول فيها ('):

إن كنت لا تعرف سر دمعة يذرفها الفقير يسقي بها خريفه العطشان في لهاته المرير فيزرع الوهم على جفونه بستانه النضير تماره دانية القطاف ظلاله وارفه الضفاف لكنها لا شهر حدن بنجني ويسبط المدن

لكنها لا شيء حين ينحني ويبسط اليمين حزينة ، مسكينة ، مقهورة الدعاء والأنين تقول من حسرتها رباه يا مسرعاً في خطوه لله خفقة قلب تنفذ الحياه وتخدع المحروم عن أساد

أن كنت لا تبصر هذا الشر في خشوعك القرير فأي شيء نحود سبابه كذابة تسير؟! إن كنت لا تسمع سرآهة على فم اليتيم تسمعها! لكنها تمرق من ريائك الرخيم أنشودة من وتر عائت عليه رعشة النسيم

<sup>(</sup>۱) انظر: محمود حسن إسماعيل: ديموان لابد، ص ۱۰۹ - ۱۱۱، دار المعمارف بمصر، ۱۹۸۰م.

يعزفها تلفت سجين
من نظرة شلت على الجبين
يغتالها الملال والحيرة والتوجع الدفين
ويشتكي إباؤها الشقي من سخرية العيون
يصيح من أغلاله رباه
يا مسرعا في خطوه لله
خفقة قلب تنقد الحياة
قبل اتجاه الخطو للصلاة

تتكون الأشطار الطويلة من خمسة تفعيلت هي " مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعل ".

وتتكون الأشطار الصغري من " مستفعان مستفعان مستفعل " وتسير القوافي بنظام شبه تلقائي فالفقرة الأولى من ثلاثة أشطار متحدة القافية: (يريرير) والثانية من شطرين صغيرين وقافيتها ( اف . اف ) .

والفقرة الثالثة من شطرين كبيرين قافيتهما (بن بن). والمقطوعة الرابعة من أربعة أشطر قافيتها (اه، اه، اه).

والمقطوعة الخامسة من خمسة أشطار كبرى تتحد الشطرات الأولى في القافية (ير-ير) والثلاثة أشطر التالية تتحد أيضا في القافية (يم - يم - يم) شمران تأتي الفقرة التالية من شطرين قصيرين قافيتهما (ين - ين) ، ويليهما شمطران طويلان بالقافية نفسها ، ثم يلى ذلك أربعة أشطار قصيرة تنتهي بالقافية نفسها التي انتهت بها الفقرة الرابعة ، بل إن الشاعر يكرر بعض أشطار تلك الفقرة.

ومن التوليد أيضا ما قدمه الشاعر محمود حسن إسماعيل قصيدته "قديسس السلام " التي رثي فيها غاندي بعد اغتياله والتي يقول فيها ('):

<sup>(</sup>١) انظر السابق ، ص ١٢٣ .

أيها القاتل غفران الحياة وهو لله قد امتدت يداه جاء يسعى خاشعاً نحو الصلاة توبة تسعى لصدر المذنب وإذا صوت من الغدر أثيم لطمت أضواءها منه النجوم وعوت شمس البراري والتخوم أجهشت للعابر المقترب

والقصيدة تسير على هذا النمط ووزن الشطرات الثلاث المتحدة في القافية "فاعلاتن فاعلات فاعلات المتحدة في القافية

ووزن الشطرة التي جاءت قافيتها مغايرة للشطرات الثلاث واتحدت فيما بينها: " فاعلاتن فاعلان فاعلن " وهذه الشطرة تشبه القفل في الموشحة (').

ومن مبررات التوليد أن أنصار الشعر الجديد ذهبوا إلى أن الشكل العمودي قيد على انفعالات الشاعر وفكره ، أما الشكل الجديد ، فيتيح له حريه أكبر ، ويمكنه بما فيه من إيقاعات مختلفة طولاً وقصراً من مسايرة الانفعالات والأفكار ، واستعمال وسائل فنية جديدة كالحوار والدراما(٢).

ولكنهم يتفاوتون في النظر إلى هذه القيود ومدي تأثيرها على الشعراء . فبعضهم يتطرف وينظر إلى قواعد الشكل العمودي على أنها " مأساة " ، والافته حمراء توقف الشاعر وتعترض طريقه وتقص أجنحته ، كما يقول " نزار "(") .

<sup>(</sup>١) انظر د. حسنى عبد الجليل يوسف: موسيقى الشعر العربي (ظواهر التجديد ٢٣/٢، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٩م.

<sup>(</sup>٢) انظر د. عبد القادر القط: ذكريات شباب ، ص٥ ، القاهرة ، ١٩٥٨م .

<sup>(</sup>٣) انظر نزار قباني : قصتي مع الشعر ، ص ١٧٩-١٨٠ ، ط١ ، بيروت ، ١٩٧٣م .

وبعض النقاد يعتدل في حكمه على الشكل القديم ، فلا يبالغ مبالغة " نـــزار قباني " . ومن هؤلاء المعتدلين " د. عبد القادر القط " . يورد " د . القط " بعــض مآخذ أصحاب الشعر الجديد على القصيدة العربية العمودية ، ويذكر اعتمادها على وحدة البيت وتفكك أجزائها ، وتكلف الشاعر فيها لكثير من الإطناب اللفظي الــذي يفرضه عليه ما للبيت من طول محدد ، وشطرين متســـاوبين ، ويؤكــد أن فــي القصيدة العربية كثيراً من هذه الصفات التي يراها عيوباً يجـب أن يتـنزه عنـها الشعر ( ولكننا نخطئ حين نظن أن تلك الصفات في قصائد كبار الشعراء القدمـاء الشعر عفي كل حال لقيود القافية والوزن ، وعجز من هؤلاء الشــعراء عــن أن يعبروا عما في نفوسهم من عواطف وأفكار تعبيراً دقيقاً متكامل الجوانب .

فالحق أن ما نراه في قصائدهم من تلك الصفات إنما هو تعبير صادق عن طريقة إدراكهم لما يعرض لهم من تجارب  $\binom{1}{2}$ .

فالدكتور القط قد يعترف بأن الأبيات ذوات الأشطر له تأثيره الضار فييي الشعر القديم لكنه ينفي أن يكون سبباً لكل ما نعده عيوباً فيه.

أما " د. عز الدين إسماعيل " فيؤكد وجود الحشو في الشعر القديم تــاكيداً جازماً في معرض حديثه عن تجربة في التجديد للسياب وهي اســتعمال (فعولــن مفاعيلن) وحدة وزنية في إحدي قصائده (٢) .

ويري "د. هلال " أن القافية يجب أن تكون نهاية طبيعية للبيت بحيت لا يستغني عنها و لا يسد غيرها مسدها ولكن ( إذا درست القافية من هذه النواحيي وأمثالها يظهر تباينها قوة وضعفاً حتى لدي عباقرة الصياغة الشعرية ) .

ويدلل د. عز الدين إسماعيل على وجود هذا الحشو المعيب الذي تفرضه القافية فينهج منهجاً لا يكتفي بالحكم النظري العام ، بل يلجأ إلى فحص نماذج من

<sup>(</sup>١) انظر د. عبد الله القط ، ص ٥-٦.

<sup>(</sup>٢) انظر د. عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر، ص ٩٥.

شعر شوقي ، الذي - اشتهر بالمقدرة والتمكن ، فيجد أن القافية قد اضطرته أحيانا الى إضافة لفظ زائد لا قيمة له إلا إقامة وزن البيت وتقضيته ، لكنه مــن حيـت المعنى حشو يحسن حذفه ، فمن ذلك قول شوقى :

يريد الخالق الرزق اشتراكا

ولكن خص أقواما وحابى

فكلمة "حابى "غير موفقة ، يحسن حذفها . وكذلك قوله : ويجمعنا إذا اختلفت بلاده بيان غير مختلف ونطق

فكلمة " نطق " بعد " بيان " ليس لها ما يبررها إلا القافية (۱) . وكما وفق الناقد في منهجه ، فقد وفق أيضاً في اختيار المثاليين اللذين يسبرزان اضطرار الشاعر بوضوح.

ويقدم "السياب "سبباً ملموساً من أسباب صعوبة الشكل العمودي ، فيقول إن كثيراً من الألفاظ التي كان القدماء يستعملونها أصبحت مهملة ، وقد كان في وسع الشاعر الجاهلي أن يكتب على قافية اللام ستين بيتاً ، ولكن الشاعر الحديث لا يستطيع أن يستعمل من هذه القوافي الستين سوى عشرين أو قل(٢).

وتحاول " نازك " أن تدلل على ما في الشكل القديم من تقييد للشاعر فتورد أبياتاً لها مصوغة صياغة جديدة هي :

يداك للمس النحوم ونسج الغيوم يداك لجمع الظلال

<sup>(</sup>۱) انظر د. محمد غنيمي هلال : النقد الأدبي الحديث ، ص ٤٢٠ ، ط٥ ، القاهرة ،

<sup>(</sup> ٢ ) انظر د. بدوي طبانه : التيارات المعـــاصرة فـــي النقــد الأدبـــي ، ص ٣٠٦ ، ط١ ، القاهرة، ٩٦٣ م .

#### وتشييد يوتوبيا في الرمال

وتؤكد أنها لم تكن لتستطيع باستعمال الشكل العمودي أن تعبر عن المعني بهذا الإيجاز وبهذه السهولة وتفترض أنها لو حاولت ذلك فقد يجئ البيست الأول كما يلي:

### يداك للمس النجوم الوضاء

وهو بيت معيب في رأيها لأنها ألصقت ألفاظا لترقيع البيت و لا يقتضيها المعني (الوضاء - ملء السماء) ، كما استبدلت لفظة "حساسة" هي "الغيوم" بأخرى "تقيلة" هي "الغمائم" ، وهي على كل حال لا تؤدي معناها بدقة (١) .

<sup>(</sup>١) انظر نازك الملائكة : شظايا ورماد ، ص١٠ وما بعدها ، ط٢ ، بيروت ، ١٩٥٩م .

# مصاور الباب الثاني ومراجعه

## أولاً: المصادر والمراجع العربية:

- ۱- الأسلوب .. دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب العربية ، د. أحمد الشايب ، ط۸ ، ۱٤۱۱هـ ، ۱۹۹۱م ، القاهرة .
- ٢- الأصوات اللغوية د. عبد الرحمن أيوب ، مطبعة الكيلاني ، القاهرة ،
   ١٩٦٨م.
  - ٣- الأصوات الغوية د. إبراهيم أنيس ، مكتبة نهضة مصر .
- ٤- إعراب الأفعال د. على أبو المكارم ، المكتبة النحوية (مكتبة دار العلوم)
   بالمبتديان .
- أغاني الحياة لأبى القاسم الشابي ، منشورات ، دار الكتب الشرقية ، تونس،
   ١٩٥٥.
  - ٦- أملى ابن دريد تحقيق : السيد مصطفي السنوسي ، الكويت ، ١٩٨٤م .
  - ٧- بحوث في الشعر واللغة د. على يونس ، مكتبة الأداب ، القاهرة ، د. ت.
- ۸- بناء لغة الشعر ، تأليف (جون كوين) ترجمة د. احمد درويــش ، مكتبــة الزهراء ، القاهرة ، ۱۹۸۵م.
- 9- الجملة في الشعر العربي د. محمد حماسة عبد اللطيف ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ١٩٩٠م.
  - ١٠- حاشية الصبان على شرح الأشموني ، دار إحياء الكتب العربية .
- 11- خصائص الأسلوب في الشوقيات ، د. محمد الهادي الطرابلسي ، تونسس ، 19۸۱م.
- ۱۲- الخصائص لابن جنى تحقيق محمد على النجار ، دار الكتب المصريــة ، ١٩٥٥م .
- ۱۳- ديوان إبراهيم ناجي ( ديوان وراء الضمام ) ، دار الشروق بمصر ، ١٩٨٣.

- 18- ديوان أبي نواس ، تحقيق وضبط وشرح : أحمد أحمد عبد المجيد الغزالي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ١٩٥٣م.
- 10- ديوان امرئ القيس تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف بمصر بالقاهرة ، ١٩٨٤م .
  - ١٦- ديوان الأعشى . لمؤسسة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، د.ت .
    - ١٧- ديوان خليل مطران ، مطبعة المعارف ، القاهرة ، د. ت .
- ۱۸ دیوان الحماسة لأبي تمام ، شرحه ونشره : محمد عبد القـادر الرافعـــى ،
   القاهرة ، ۱۳۲۲هــ .
- 19- ديوان بشار بن برد ، نشره وشرحه : محمد الطاهر بن عاشور ، لجنة التأليف والترجمة ، القاهرة ، ١٩٦٧م .
  - ۲۰ دیوان بهاء الدین زهیر ، دار صادر ، بیروت ، ۱۹۸۰م.
- ۲۱ دیوان سقط الزند لأبی العلاء المعری ، منشورات ، دار مكتبــة الحیــاة ،
   بیروت ، ۱۹۲٥م .
  - ٢٢- ديوان قصائد متوحشة نزار قباني ، منشورات نزار ، بيروت ، لبنان .
    - ٢٣- ديوان عمر بن أبي ربيعه ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٨م.
      - ٢٤- ديوان صلاح عبد الصبور ، دار العودة ، بيروت ، ١٩٧٢م.
- ٢٥- ديوان النابغة الذبياني ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف بمصر .
- ٢٦ دراسة الصوت اللغوي د. أحمد مختار عمر ، عالم الكتـب ، القـاهرة ،
   ١٩٧٦م.
- ۲۷ ذم الخطأ في الشعر لابن فارس تحقيق د. رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي ، ۱۹۸۰م.
- ۲۸ رسالة الصاهل والشاحح لأبى العلاء المعرى ، تحقيق د. عائشة عبد الرحمن ، دار المعارف ، القاهرة .
- ٢٩ رسالة الملائكة لأبى العلاء المعرى ، المكتب التجاري للطباعة والتوزيـــع
   والنشر ، ببروت . د.ت.

- ٣٠- شرح الأشموني لألفية ابن مالك ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة.
- ٣١- شرح المعلقات السبع للزوزني ، تحقيق د. محمد عبد القادر أحمد ،دار النهضة المصرية ، القاهرة ، ١٩٧٨م.
- ٣٢- شرح الشافية للأستراباذي ، تحقيق محمد نور الحسين ومحمد الزفراف ومحمد محيى الدين عبد الحميد ، مطبعة حجازي ، القاهرة ، د.ت .
- ٣٣- شرح تجفة الخليل في العروض والقافية لعبد الحميد راضي ، بغداد ، ١٩٧٥م.
- ٣٤ شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، المكتبة التجارية الكبرى ، ١٩٦٨م.
- ٣٥- الشعر بين الجمود والتطور د. العوضى الوكيل ، دار مصر للطباعة ، القاهرة ، ١٩٧٩م.
- ٣٦- الشعر العربي المعاصر (قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية) د. عز الدين السماعيل ، دار الكاتب العربي ، ١٩٦٧.
- ٣٧- شفاء الغليل في علم الخليل للمحلى ، تحقيق د. شعبان صلاح ، دار الجيل، بيروت ، ١٩٩١).
  - ٣٨- الشوقيات : أحمد شوقي ، مكتبة التربية ، بيروت ، ١٩٨٧م.
- ٣٩- الصوت القديم الجديد (دراسات في الجذور العربية لموسيقى الشعر الحديث) د. محمد عبد الله الغزامي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٧.
- ٠٤- طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي ، تحقيق جوزيف هل ، ليدن) مطبعة بريل ، ١٩١٣م.
- 13- العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده لابن رشيق القيرواني ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، ١٩٧٢.
- ٤٢- علم العروض والقافية د. عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية ، بيروت د.ت .
- ٤٣ علم الدلالة د. احمد مختار عمر ، مكتبة دار العربية ، الكويت ، ١٩٨٢م.

- ٤٤- العروض والقافية (دراسة في التأسيس والاستدراك ، د. محمد العلميي ، الدار البيضاء ، المغرب ، ١٩٨٣م.
- 20- العيون الغامزة في خبايا الرامزة للدماميني ، تحقيق / الحساني حسن عبد الله ، دار اللواء ، الرياض ، ١٩٧٣.
- 27- العروض والإيقاع الشعر العربي (محاولة لإنتاج معرفة علمية ، د. سيد البحراوي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٣.
- ٧٤- العربية الفصحي (نحو بناء لغوى) ، هنرى فليش، ترجمة د. عبد الصبور شاهين ، المطبعة الكاثوليكية ، ١٩٦٦.
- ٤٨ علم الجمال اللغوي ( البيان المعاني البديع ) د. محمود سليمان ياقوت ، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية ، ١٩٩٥م) .
- ٤٩ العروض والقافية ( دراسة ونقد) د. عبد الرحمن السيد، مطبعة قاصد خير.
- ٥٠- العقد الفريد لابن عبد ربه ، تحقيق أحمد أمين و آخرين لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ١٩٧٣م .
- 01- العروض العربي (صياغة جديدة) د. زين كامل الخويسكي دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، ١٩٩٦م.
- ٥٢- في علمي العروض والقافية د. أمين على السيد ، دار المعارف ، ١٩٩٠م.
- ٥٣- القصمة في الشعر العربي إلى أو ائل القرن الثاني الهجري د. على النجدي ناصف ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر .
  - ٥٥- القافية تاج الإيقاع الشعري ، د. أحمد كشك ، القاهرة ، ١٩٨٣م .
- ٥٦- القافية والأصوات اللغوية د. عوني عبد المسرؤوف ، مكتبة الخاجي ، القاهرة ، ١٩٧٧م.
- ٥٧- القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث د. عبد الصبور شاهين ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر .

- ٥٨- كتاب القوافي لأبى يعلى التتوخي ، تحقيق د. محمد عوني عبد الرؤوف ، مكتبة الخانجي ، ١٩٧٥م .
- ٥٩- الكافي في العروض للتبريزي تحقيق الحساني حسن عبد الله ، دار الجيل ، مصر ، ١٩٧٧م .
- ٦٠- كتاب القوافي للأخفش ، تحقيق أحمد راتب النفاخ ، دار الأمانة ، بيروت ،
   ١٩٧٤م .
  - ٦١- الكتاب لسيبويه ، تحقيق عبد السلام هارون ، د. ت .
  - ٦٢- الكتابة على الطين لعبد الوهاب البياتي ، دار الكتاب ، بيروت ، ١٩٧٠.
- ٦٣- اللزوميات للمعرى: تحقيق أمين عبد العزيز ، منشورات ، مكتبة الهلال ،
   بيروت ، ١٣٤٢هـ.
- ٦٤ لسان العرب لابن منظور ، طبعة مصورة عـن طبعـة بـولاق ، الـدار المصرية للتأليف والترجمة .
- ٦٥- اللغة العربية .. معناها ومبناها د. تمام حسان ، الهيئة المصريـــة العامــة
   للكتاب ، ١٩٧٣م.
  - ٦٦- المفضليات للمفضل الضبي ، تحقيق د. فخر الدين قباوة ، ط٢ .
- - ٦٨- موسيقي الشعر د. إبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٧٨م.
- ٦٩- مناهج البحث في اللغة د. تمام حسان ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٥٥م.
  - ٧٠- موسيقي الشعر العربي د. شكري عياد ، دار المعرفة ، ١٩٦٨م.
- ٧١ المعيار في أوزان الأشعار للشنتريني ، تحقيق د. محمد رضوان الرايـة ،
   المكتب الإسلامي ، دمشق ، ١٩٧١م .
- ٧٢- منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني ، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجه ، نونس ، ١٩٦٦م .
- ٧٣ مفتاح العلوم للسكاكي ، ضبطه : نعيـــم زرزور ، دار الكتــب العلميــة ، بيروت ، ١٩٨٧م .

- ٧٤- موسيقى الشعر العربي (مشروع دراسة علمية) د. شكرى عياد ، أصدقاء الكتاب للنشر والتوزيع ، د.ت .
- ٧٥- مهذب الأغاني لمحمد الخضري ، مطبعة دار الكتب المصرية ، ١٩٢٦ م .
  - ٧٦- ميزان الشعر د. بدير متولى ، القاهرة ، ١٩٦٧م.
- ٧٧- الموشح في مأخذ العلماء على الشعراء للمرزباني ، ١٤١٣هـ. ، المطبعـة السلفية ، القاهرة .
- ٧٨- محاضرات في علم اللغة ، د. عبد المجيد عابدين ، الإسكندرية ، ١٩٨٦م.
- ٧٩- موسيقى الشعر العربي د. حسنى عبد الجليل يوسف ، الهيئـــة المصريــة للكتاب ، ١٩٨٩م.
- ٨٠ المحتسب في بيتين شواذ لقراءات والإيضاح ، تحقيق أعلى النجدى ناصف و آخرين ، مطبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، القاهرة ، ١٣٨٦هـ .
- ٨١- نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي ، د. على يونس ، الهيئة المصريــة العامة للكتاب ، ١٩٩٣م.
- ٨٢- نقد الشعر لقدامة بن جعفر ، تحقيق كمال مصطفي ، مكتبــــة الخــانجي ، ١٩٧٨م.
  - ٨٣ نهاية الأرب في فنون الدب للنويري ، دار الكتب المصرية ، ١٩٣٩م.
- ٨٤- النقد الأدبي وقضايا الشكل الموسيقى في الشعر الجديد ، د. على يونسس ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٥م .

# ثانياً: الدوريات العربية:-

- ۱- هيكل دوفرين (الشعري) إعداد (نعيم علويه) مجله الفكر العربي المعاصر، بيروت ، ١٠٤ شباط ، ١٩٨١م .
- ۲- جماليات اللغوي في القصيدة العربية (محمد حافظ دياب) مجلة فصول
   القاهرة مجلد ٥ عدد ٢٠ مارس ١٩٨٥م.
- ۳- الأسلوبية ( علم وتاريخ) فيثور مانويل ) ترجمة وتقديم سليمان العطار مجلة فصول ، القاهرة ، مج١١ عدد ٢ يناير ١٩٨١م .

# ثالثاً: المصادر والمراجع الأجنبية: -

- 1-Hartman, R.R.K & stork, F. G. Dictionary of language and linguistics. Applied siance pufficher, London, 1976.
- 2-George W. Rylands, words and poetry (the Hogertz press, London, 1982.
- 3-Peter ladefoged. Acourse in phonetics (Harourt prace fandvich, U.S.A. 1975.

الباب الثالث ( أطوار التوليد ونواتجه )

#### الفصل الأول : دورة التوليد

#### [١] الأطوار :

القصيدة العربية كما وردت في شعر الجاهليين ، والأمويين ومن بعدهم ، قصيدة ذات وزن واحد وقافية واحدة ، ينقسم فيها البيت إلى شطرين ، وهناك بعض الأنماط المشطورة ، والمنهوكة ، لبعض البحور ، وفيها تكرون القصيدة مكونة من أشطار ، أو من بعض أشطار .

وقد ظهرت بعض الأنماط غير التقليدية للقصيدة العربية فيما يسمي بالمسمط، والمخمس، والمربع، والمثلثة، والمزدوج، والمزركش، ثم ظهرت الموشحة.

والعروض الخليلي بأوزانه وقوافيه وزحافاته وعلله ، لم يكن حائلا بين عبقرية المتتبي وبين النفاذ إلى أعماق الضمير الإنساني بأروع تجارب الشعر وأغناها بكل عناصر الفن الأصيل ، ولم يكن قيداً تقيلاً قعد بابن الرومي وأبي تمام والبحتري والشريف الرضى وأبي العلاء وغيرهم من قمم تاريخنا الأدبي العظيم عن أن يجوبوا أفاق النفس الإنسانية ، ويسجلوا نبض الحياة فيها بشعر حافل بكل ألوان الروعة والصدق والتأثير ، بل إن لهذا العروض الخليلي بأوزانه وقوافيه وزحافاته وعلله ، لم يمنع نقاد المهجر الذين حاربوه ورفعوا فيي وجهه راية العصيان ، من أن ينظموا به روائع من فنهم الجيد الذي ما زال يمثل قيمة عالية في ديوانهم الشعري .

وتلك الموسيقي الشعرية التي عرفها إنسان العصر الجاهلي ، وظلت تعيش حتى يومنا هذا لم تفرض نفسها بقوة السيف في أية مرحلة مسن تلك المسيرة الطويلة ؛ لأن قانون التطور قائم ، ولابد أن يفرض سلطانه مهما كانت العوائق ، ومن أجل هذا فإنه على الرغم من أن تلك الموسيقي الشعرية كانت هي القاعدة العريضة الذوق العربي طوال تلك الحقب التاريخية فإن ذلك لم يحل في بعض صورها وأشكالها كلما اقتضت الظروف

ذلك ، وهذا يعني أن ظاهرة التطور في موسيقي الشعر ليست أمراً ممنوعــاً ولا مستحيلاً ، ولكنها تخضع دائماً لظروفها الموجبة لها من تطــور أذواق النـاس ، واختلاف ظروف حياتهم ونوع تجاربهم ومستوي نقافتهم (۱) .

فموسيقي الشعر العربي ، عنصر جوهري في تشكيل النص الشعري يقوم بوظيفة جمالية مع غيره من عناصر تشكيل النص الشعري . فهو يكمل بقية العناصر ، ويؤازرها في الوقت نفسه . ومن ثم كان ذا وشائج بالصورة الشعرية ، وتقنيات الشكل ، وبلغة النص الشعري بوجه عام .

ولهذا نتأثر موسيقي الشعر ، بحركة هذه العناصر ، وما يطرأ عليها مسن تغيير ، وتتطور موسيقي الشعر بالتالي بتطور هذا الشعر ، سواء دخل هذا التطور إلى معجم الشعر ، أم طرق تركيبه وتشكيله وصياغته ، أم دخل إلى شكل النص من حيث يكون تقليدياً أو غير تقليدي. ويستفيد دارس موسيقي الشعر من كل مسا تقدم في دراسة هذه العناصر ، إذ تدرس البلاغة – " علم البديع " - كتسيراً من التكوينات الصوتية . كما يدرس " علم البيان " التصوير الشعري ، ويشمل " علسم المعاني مع علم النحو والصرف " التراكيب والأوزان الصرفية لكل كلمة ذات أصول عربية .

ويستفيد - من هنا علم موسيقي الشعر من كل تقدم في هذه العلوم . لأنه سيعرض جانباً خفياً ، أو علاقة متوازية لم يكن الدارس قد لاحظها من قبل بأدوات علمه . وتتركب هذه العلوم من بعضها وبعض.

لقد أعان أبا العلاء المعري رصيده العلمي على تبين الصواب من الخطافي بناء الشعر ، إذ إن له باعاً طويلاً في التنظير لموسيقي الشعر ( أوزانه وقوافيه مفرداته وتراكيبه ) ، وهو فيما يبدي من ملاحظات لا يعنيه أن يتفق مع الخليال أو لا يتفق والمعرى يكاد يقترب من عبارة بوفون " الأسلوب هو الرجل " وإن

<sup>(</sup>١) انظر حركة التجديد الشعري في المهجر بين النظرية والتطبيق ، د. عبد الحكيم بلبـــع ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ٢٩٨ .

كان لا يبعد عن انصياعه لاستبداد العيار الخليلي وأهمية التزام الشعر به يقول: " وإنما يتبع في ذلك مذهب العرب، وقد أكثر منه خيراً وحسن ذلك عنده أن أباتمام كان ربما جاء به كقوله (أرسلك الله في الأعداء منتقماً)، وثمة فارق بين القاعدة التي استقرت عندها الصورة المثالية للإيقاع والأداء الذي تتدخل في بنائله المشاعر الخاصة وعناصر أخرى من وسائل الصنعة.

فالقريحة الشعرية الجيدة "نقاده خبيرة إذا طرقت بابا انفتح لها ملء رغبتها فتقع على البحر والقافية وهي لا تعلم من أين تأتي لها أن نقع عليهما ، وإنما هـو الشعور الشعري يدفعها إلى حيث يجب أن تتدفع فالشاعر المجيد إذا صور أمـرا فغنما يتصور له ذلك الأمر على كماله ، فتهيئ له السليقة جمال الشكل كما هيات له جمال المعني فيجتمع له إحكام النتاسب بين اللفظ والمعني والوزن والقافية "(').

معني ذلك بلغة د . رجاء عيد " أن الفنان المتمرس يتملك قاعدته و لا تملكه القاعدة ، وهو يخضعها لفنه و لا يخضع فنه لها وفي مكنة الشاعر أن يلعلب على أوتار النغم فتنهمر من الوزن المحدود إمكانات بلا حدود .

وإذا كانت " التفعيلات " الأساسية التي تضمها وحدات الخليل الموسيقية ثمانية فبوسع الشاعر أن يولد منها عددا من التفعيلات الفرعية لا يقل عن ست وثلاثين تظهر جميعاً في شعرنا وإذا كنا نعلم أن مجموع الأعاريض الممكنة للبحور ومجموع الأضرب الممكنة يصل إلى سبعة وستين وزنا إيقاعياً من غيير أن نضيف مع ذلك و التغيرات الناتجة من الزحافات . ألا يتيصح ذلك رحبة وانفساحا؟

وقد تتيح هذه الإمكانات مع سواها تجسيد الإيقاع الباطني الغاص بالشجن (٢).

<sup>(</sup>١)انظر البستاني: مقدمة الإلياذة ، طبعة بيروت ، ، ١٩/١ ، د. ت .

<sup>(</sup> ٢ )انظر د. رجاء عيد : التحديد الموسيقى في الشعر العربي ص ٢٣-٢٢ ، منشاة المعارف بالإسكندرية .

والتوليد الفرضي يبحث بدوره عن إمكانات النغم الموجود في الموسيقي الشعرية ، كل ما في الأمر أن هناك توسعا في هذا التوليد الفرضي باتساع الفكوة العروضية ووضوحها ورسوخها في أذهان العروضيين بتقدم الزمن حتى أصبح العروض علما كغيره من علوم العربية. كثرت الخلافات فيه وحوله ، ونتج عن ذلك محاولة لفصله فصلا كاملا فأصبح للعروض لغة خاصة لها قاموس خاص ، يتعين على دارسه أن يلم بها ، كما أصبحت له كتب كثيرة تتحدث فيه خاصة به ، وتفرغ بعض الدارسين عليه ، وشق العروض طريقه أسوة بغيره من علوم العربية حتى عصرنا الحاضر حيث التقي بالدراسات والنظريات العلمية الحديثة. وحاول بعض الدارسين أن يقف من زاوية أخرى للمنظار العروضي لينظر وفق العروضة الحديثة.

وجاء دور الشعراء فعدوا العروض تقييدا لحرية نظمهم وقوالب جامدة لا تتقيد مشاعرهم بها ولا ينحصر فنهم فيها فالإنسان عندهم هو الذي يصنع قوالبه التي يريد وليست القوالب هي التي تصنع الإنسان الذي تريد .

يقولون إن الشاعر كالمهندس لا تقيده قواعد الفن الهندسي الأساسية ولكنه يمثلك من الحرية ما يتيح له الابتكار ، والتجديد ، الحذف والإضافة ، بحريه لا حدود لها.

وجاء الشعراء بأوزان جديدة تعمدوا صنعها وابتكارها ، كما نظم العروضيون في البحور المهملة لا لشيء إلا لأن الخليل عدها مهملة لم ينظم عليها العرب ، وأقدم الدارسون على إحصاء لإمكانية توليد النغم فجاءت الأوزان تزيد على المائتين ، ثم إن المولدين من الشعراء اخترعوا هيئات وصورا للشعر منها ما لا يخل بأوزان عروض الخليل كلزوم ما لا يلزم وكالتصريع والتفويف والتسميط والإجازة والتشطير والتخميس ، ومنها ما يخرج عن نظم البحور المعروفة إلى أوزان معلومة مع مراعاة قواعد العربية كالموشح والدوبيت ، ومنها ما يكتفي

بالوزن دون مراعاة لقوانين العربية قواعدها وهو مخصوص بالعامـــة كــالزجل والمواليا والكان وكان والقو ما .

وبالرغم من أن التجديدات الثائرة الأولى التي قام بها أبو العتاهية ومسلم ورزين العروضي وغيرهم في وزن القصيدة الشعرية كانت مخالفة لأوزان العرب التي حصرها الخليل إلا أنها لا تخرج كثيراً عن نطاق القواعد العروضية بل إنها تدور في محيط أحكام العروض العربي والوزن المتعارف. هذا هو أبو العتاهية كان الخروج بها عن العروض العربي والوزن المتعارف. هذا هو أبو العتاهية كان يقول : أنا أكبر من العروض (۱) وهذا هو رزين بن زند ورد خرج كثير من شعره عن العروض ولذلك قبل له العروضي (۱). والأول عد العروض هو هذا الميزان الدقيق الذي وضعه الخليل من عنده والذي يتحتم على الشعراء إتباعه وتصور أن ما سيقوله سيخرج عن العروض وعن ميزانه ولكنه إن أفلت مما تعارف عليه العروضيون من أوزان فلن يفلت من العروض ميزاناً إن استساغ الناس شعره، أصبح له ميزاناً خاصاً وإن لم يتذوقوه أهمل ووضع جانباً ، والثاني قام بالمحاولة أصبح له ميزاناً خاصاً وإن لم يتذوقوه أهمل ووضع جانباً ، والثاني قام بالمحاولة الأوزان المتعارفة والعروض ميزاناً أيضاً يقدم محاولاته أوزاناً جديدة إن تذوقها الوجدان العربي اعتمدت وأصبحت عروضاً وإلا أهملت وأبعدت.

وسوى أبي العناهية ورزين مرت حركات جديدة في وزن الشعر العربي وشكله وحتى عصرنا الحاضر ، إلا أن كل هذه التجديدات سارت ولم يعترضها أحد إرضاء في بعضها لغرور الشعراء وإرضاء في بعضها لمشاعرهم ولكنها لم تذهب بعيداً حتى شرع العروضيون في نقعيد عروضها أسوة بالشعر القديم لأن العروض فكرة هو إحصاء لإمكانات النغم التي يتذوقها الوجدان الجمعي وتدويسن كتابي للتقسيم الصوتي لهذه الإمكانات النغية. فمن البحور التي استحدثت ووجدت تجاوباً وتذوقاً في القرن الثاني ولم يجد الخليل بداً من اعتمادها المقتضب

<sup>(</sup>١) انظر الأغاني للأصفهاني: ٣/٥٦ ط، دار الكتب المصرية.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ، ١٩٣٨ ، ط ، القاهرة ، ١٩٣٠ م .

والمضارع يقول أبو العلاء المعرى إن المولدين استحدثوهما وإن الخليل سـجلهما وليس لهما أصل في الشعر القديم (١) . والمتدارك لم يذكره الخليل بـل اعتمـده وسجله بعده الأخفش ذلك لأنه وجده نغمة تؤثر في الوجدان العام للأمة (7) .

وللتفاعيل في الشعر العربي حدودا معينة ، فهي تتراوح بين مقطع واحد وستة مقاطع . ولكن أكثر التفاعيل نتراوح بين ثلاثة مقاطع وخمسة مقاطع. أمد التفاعيل المكونة من مقطع واحد ( فع ) أو من مقطعين ( مفعو أو فعلن ) أو من ستة مقاطع ( متفاعلاتن ) فهي قليلة أو نادرة جداً . ( وإن كانت " فعلن " قد انتشرت كثيراً في شعر التفعيلة ) وللتراكيب الوزنيسة صور محددة ذكرها العروضيون ، وهي أيضاً نتحصر في حدود معينة ، فهي تتراوح بين تفعيلتين وأربع تفاعيل في الشطر الواحد. أما ما يتكون شطره من تفعيلة واحدة فهو نادر جداً في الشعر العمودي .

ومن ناحية أخرى تتخذ التفاعيل صيغاً معينة يمكن حصرها. فبالإضافة إلى التفاعيل الثماني المشهورة نجد التفاعيل التي تعد صوراً منها دخلها الزحاف أو العلة أو القسطاس "(٦) .

وكذلك التكوينات الوزنية لها صور محددة ، وهي - بالطبع - لا تقتصر على البحور السنة عشر في صورها المشهورة ، بل تشمل ما يعد فروعاً لها من التكوينات التامة التي تخالفها في الأعاريض أو الأضرب ، وتشمل أيضاً الصور

<sup>(</sup>١) انظر: الفصول والغايات لأبي العلاء المعرى ص ١٣٢، تحقيق محمود حسن زناتي.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر المدارس العروضية في الشعر العربي : عبد الروؤف بابكر السيد ، ص ٤٥٣ ، طرابلس ، ليبيا ، ط١ ، ١٩٨٥ م .

<sup>(</sup> ٣ )انظر الزمخشري : القسطاس في علم العروض ، ص٢٥ ، تحقيق د. فخر الدين قباوه ، المكتبة العربية ، حلب ، ط١ ، ١٩٧٧م.

التي تعد مجزوءة أو مشطورة أو منهوكة .؟ وقد عد " الصاحب " للشعر العربيي أربعاً وثلاثين عروضاً وثلاثة وستين ضرباً (') .

فلماذا تحددت التفاعيل والتكوينات في هذه الحدود وفي هذه الصيغ والصور؟

لماذا لم نجد تفعيلة مقاطعها أكثر من ستة ؟ ولماذا لم نجد في الشيعر العمودي تفعيلة ذات صبيغة أخرى غير هذه الصبيغ؟ لماذا لم نجد مثلاً: مفاعيلاتن أو متفاعيلن أو مستفعلتن ؟ ولماذا لم نجد وزناً يتكون شطره من خمس تفاعيل أو أكثر ؟

ولماذا لم نجد تكويناً على الصورة: (فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن) أو (متفاعلن أو (متفاعلن معاعلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعلن ) أو (فاعلن فعولن فاعلن مستفعلن ) أو (مفاعلتن متفاعلن ) أو (فاعلن فاعلن مستفعلن ) او غير ذلك مسن تكوينات ؟

هل نقول إن الصيغ والتكوينات الوزنية - مثل مفردات اللغة - مجرد اصطلاحات اعتباطية عشوائية ؟ لا يمكن قبول هذا الرأي ، فللوزن وظيفة جمالية تعبيرية ، ولابد أن بعض الصيغ والتكوينات مقبول وبعضها مرفوض من وجهة النظر الجمالية .

ولكن الصيغ والتكوينات التي يمكن أن تقبل ، أكثر من أن تحصر ، وربما اختار الرواد الأوائل من بين هذه الصيغ والتكوينات المقبولة ما ناسب ميولهم ، أو ما ناسب تجاربهم الشعرية ، ثم تبعهم من جاء بعدهم ، حتى ثبتت هذه الصيغ والتكوينات بتأثير العادة والألفة في استعمال المفردات ولاتر اكيب ، فلم يقبل الشعراء على غيرها إلا قليلاً.

<sup>(</sup>١) انظر الصاحب بن عباد: الإقناع في العروض وتخريج القوافي ، تحقيق محمد حسن آل ياسين ، منشورات المكتبة العلمية ، بغداد ، ط١، ١٩٦٠م.

وقد ظهرت تفعيلة لم يستعملها القدماء هي "مستفعلاتن "، يتكون منها الوزن الذي سماه "حازم القرطاجني "بـ" الدخيل "(').

وظهر - إلى جانب الدخيل - وزن يتكون شطره من :

(مستفعلن فاعلن فاعلن) (۲) . وقبلها ظهر على يد أبي العتاهية بحر يتكون شطره من ( فاعلن متفعلن فاعلن متفعلن ) (7) .

وفي الموشحات ظهرت صيغ وتكوينات لا تحصى.

فالصيغ والتكوينات الوزنية لا تتحصر فيما حدده العروضيون القدماء، وباب الاجتهاد في صنع الصيغ والتكوينات لم يغلق .

وقد حاول " الزمخشري " أن يبين " قواعد " النزاوج بين النفاعيل في الشطر الواحد ، لكنه قصر قواعده على الأوزان في صورها " الدائرية " . فالرمل عنده تكرار خالص ، لأنه في الدائرة ( فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ) ، وإن كان في الواقع غير ذلك .

وكذلك ذكر " زكي عبد الملك " أن التكرار هو قاعدة التكوينات الوزنيسة ، وهو إما تكرار خالص كما في " المتقارب " و " المتدارك " ، او تكرار مفصول كما في " الخفيف " ، أو تكرار مذيل كما في " السريع " . ولكن هذه القاعدة تنطبق على الأوزان التي سماها " معيارية " Standard ، وهي صور شبه مثالية للأوزان الحقيقية نتاظر الصور " الدائرية " عند القدماء ، ولذلك تصدق على بعض الأوزان الواقعية دون بعض ، فقد حاول حازم أن يضع قاعدة تحكم اقتران التفاعيل والتراكيب التي وضعها العرب هي عنده أفضل ما يمكن وضعه من

<sup>(</sup> ۱ ) انظر حازم القرطاجني : منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، ص ۲۳۸ ، تحقيق : محمد الحبيب بن الخوجه ، دار الكتب الشرقية ، تونس ، ۱۹۶۱م .

<sup>(</sup> Y ) السابق : ۲٤١ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر د. محمد محمود الدش : أبو العتاهية ، حياته وشعره ، ص ٢٨١ ومـــا بعدهــا ، القاهرة ، ١٩٦٨م .

تراكيب(1). قال حازم إن التركيبات المتناسب إنما تكون باقتران المتماثلات والمتضارعات ، ولا يقع في اقتران المتضادات والمتنافرات تركيب متناسب أصلاً(1).

والتماثل معروف ، أما التضارع فكلمة فضفاضة يمكن القول إنها تشمل أي قدر من التشابه الجزئي في الحركات والسكنات . فالمضارع في تعريفه هـــو أن يكون ترتيب جزء ما (أى تفعيلة) يماثل ترتيب صدر جزء آخر ، نحو (فعولــن ومفاعيلن) أو يماثل ترتيب الجزء عجز جزء آخر نحــو (فـاعلن ومسـتفعلن) ، أو تكون نسبة صدر الجزء إلى صدر الجزء – فيما ينقص عنه نسبة عجزه إلــي عجز الآخر أيضاً فيما ينقص عنه نحو (فاعلن ومفـاعلتن) ، أو يكـون صـدر أحدهما يماثل صدر الآخر أو يماثل عجزه او عجزه صدره (٢) .

ومع ذلك ذكر حازم أن التركيبين (مفاعيلن فعولن) و ( فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن) قد رفض لأن (أحسن التركيب ما وضع فيه أحد المتضارعين مما يلي الحيز الذي ضارعه من صاحبه نحو وضع الطويل و البسيط ) ، ففي الطويل تتماثل (فعولن) مع القسم التالي لها من التفعيلة الأخرى ( مفاعيل ) ، وفي البسيط يتماثل ( تفعلن ) مع التفعيلة التالية له (فاعلن ) . وهما من احسن الستراكيب في رأيه ، لن التفعيلة تجاور الجزء الذي يماثلها في كل منهما .

والتفعيلتان (مفاعلتن) و (متفاعلن) في رأيه متضادتان لا يتركب منهما تكوين منتاسب أصلاً (ع).

<sup>(</sup>۱) انظر حازم القرطاجني ، ص: ۲۳۲.

<sup>(</sup>٢) انظر السابق ، ص : ٢٤٧ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر السابق ، ص : ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر السابق ، ص : ٢٤٨ .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر السابق ، ص : ٢٤٧ .

ولكن التكوينات (مفاعيلن فعولن) و (فاعلن مستفعلن فاعلن مستقلعن) و (مفاعلتن متفاعلن) و (منفاعلن مفاعلتن) يتحقق في كل منها نوع من التضيارع بالمعنى الذي شرحه.

أي انه لم يستطع أن يضع "قاعدة " مطرده تفسر قبول بعض التكطوينات ورفض بعضها الأخر.

ويبدو أن هذا القبول وهذا الرفض لهما ما يشبههما في غير الشعر (١).

فمحاولات التجديد في عمود الشعر العربي قد وجدت منذ زمن الموشحات، إن لم تكن قائمة منذ وجود الشعر العربي نفسه وذلك في شعر الأراجيز والمسمطات وما إليها من أنماط شعرية مختلفة عن القصيدة العمودية ذات الروي الواحد. وزادت الرغبة في التجديد عند الشعراء في العصر الحديث منذ مطلع القرن ، فكان الشعر المرسل ، وكونت الموشحات الحديثة ، وكان الشعر المرسل .

ولئن كان حب التغيير والتجديد قد مس الجانب الخارجي للقصيدة وتعوض لوزنها كأبرز مظاهره.

إلا أنه كان انعكاساً لأبنية اللغة وتراكيبها تلك التي كست هذه الأنماط الشكلية من الأوزان. ولكن كلما أخذت اللغة العربية في التطور فقدت على مر العصور كثيراً من ألفاظها القديمة التي كان الناس يهجرونها لبعدها عن واقع حياتهم وبيئتهم، وبذلك أخذت تنكمش ذخيرتها من الألفاظ التي تجري على نسق موسيقى واحد. وفي الوقت نفسه ضعفت ثقافة الشعراء اللغوية وخاصة بعد ظهور طبقة من الشعراء المولدين يكونون ثقافتهم اللغوية من لغة الحياة اليومية في الغالب فبدأت القافية عند ذاك تصبح قيداً ثقيلاً يحسرم الشعراء من الانطلاق بخيالاتهم وأفكارهم، مما كان له أثره في بعد الشعراء المتأخرين عن الأصالة والابتكار، ودورانهم في فلك الشعر القديم وقد تتبه إلى هذه الحقيقة "جويو" بالنسبة

<sup>(</sup>١) انظر نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي ، د. علــــى يونــس ، ص ٩٧ ، الهيئــة المصرية العامة للكتاب ، ٩٩٣م.

للشعر الفرنسي ، ولكن ملاحظته تنطبق أيضاً على الشعر العربي فهو يقسول إن الشاعر مع قيد القافية الموحدة تصعب عليه الجدة والأصالة ، وهذا هسو السبب الذي يحدو وببعضهم إلى نشدان الأصالة والجدة في الإتيان بمعان وصور زائفة .

فالشعر العربي إذن لم يكن وحده الذي يلتزم القافية الواحدة ، كما أن القافية الواحدة ليست هي النوع الوحيد من القيود في الشعر عامة فقد لوحظ ان النتاج الفني الذي يحتوي على تكرار بأية صورة مثل الشكل المعروف في الشعر الإنجليزي بالثنائي الحماسي Heroic couplet الذي تتألف وحدته المتكررة من بيتين على قافية واحدة ، كل منهما يحتوي على عشرة مقاطع أو خمسة أقدام من بحر معين – يكون له تأثير جاف محدود لأن علاقاته قليلة بالضرورة و لا يمكن استعماله لأغراض شعرية متنوعة ، كما أنه ليس في مقدوره التعبير عن أفكار كثيرة .

ومما لا شك فيه أن النطور الزمني والحصاري لابد أن يترك أشراً ولو ضئيلاً في أوزان الشعر وقوافيه ، أو في شكله الموسيقي بصفة عامة (١) .

فلقد رحبت اللغة العربية بما عاصرت من فنون عند نشاتها الأولى واحتضنت فن الموسيقي مع غيره من خصائص الفنون السامية التي انتقتها بذوق مرهف في محاولة للاكتفاء الذاتي والاستقلال التام عن غيرها من اللغات السامية الأخرى فجاءت لنا وهي لغة فن تحمل أهم خصائصه وهي المقدرة على التسوع والتشكل والتجديد سواء أكان ذلك في مادتها ام في روحها وأسلوبها وطريقة نطقها وما تحمله من موسيقي في تجاوب حروفها وتناسقها أو عند النقائها بمادة أخرى وهي بإجماع علماء اللغات "لغة شعرية غنائية ذات جرس ورنين في مفرداتها وتراكيبها غنية بما فيها من دقة التعبير وأساليب الكنايات وكثرة الترادف المعينة

<sup>(</sup>۱) انظر اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ، د. محمد مصطفي هدارة ، ص ٥٦٦ ، ط۱ ، ١٩٨١ م .

على تتويع القافية وتسهيل النظم "(') وهذا النظم وتطور وزنه لابد أن يصاحبه تتبه موسيقى قائم على أصول سليمة. واللغة التي خلقت لها هذه الوزان تنهض بذاتها دليلاً على هذا الأمر فإن القياسات الزمنية المتساوية لحروف ألفاظها وانعدام التقاء الساكنين في الكلمة الواحدة إلا شذوذا لا يخرج هو الآخر عن قاعدة التوقيت الزمني لمنطوق الحروف هذه فهو تتغيم انتهت إليه اللغة بعد أزمنة طويلة وهو نتيجة الإحساس الموسيقى "(١).

وفي سيرة ابن هشام أن الوليد بن المغيرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: " ما هو بشاعر ، لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه ، فما هو بالشعر "(٢) . وفي نهاية ابن الأثير أن " الوليد بن المغيرة حين قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم إنه شاعر ، قال : لقد عرفت الشعر رجنوه وهزجه وقريضه ، فما هو به "(٤) .

يظهر من هذا الخبر ، أن العرب على أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقسم الشعر إلى أنواع هي : الرجز ، والهزج ، والقريض ، والمبسوط ، وقد فرقت بين القصيد والرجز ، أو بين القصيدة والأرجوزة ، لما لاحظته من خف وإسراع في الرجز على لسان منشده ، ف " في حديث ابن مسعود : من قرأ القرآن في أقل من ثلارث فهو راجز ، إنما سماه راجزاً لأن الرجز أخف على لسان المنشد ، واللسان أسرع به من القصيد "(°).

<sup>(</sup>١) انظر الدكتور ج هوارث دن : الأدب العربي وتاريخه في العصر الجاهلي ، ص ٩٤، ط٢ ، ١٩٥٥م .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر نجيب البهبيتي : تاريخ الشعر العربي حسى أخر القرن الشالث الهجري ، ص ٨٩-٩٠ ، ط دار الكتب المصرية القاهرة ، ١٩٥٠ م .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر سيرة ابن هشام ٢٨٩/٢ ، تحقيق مصطفى السقا ، ط٣ ، بيروت ، ١٩٧١م .

<sup>(</sup>٤) انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ، ط١ ، بيروت ، ١٩٦٣ .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر السابق .

أما قول الأخفش إن " الرجز عند العرب كل ما كان على ثلاثة أجزاء "(')، فيلزمنا بضرورة تحديد الجزء عنده في هذا القول على الأقل . فإن كان المقصود به التفعيلة ، فإن الرجز لا يتميز عن غيره بكونه " كل ما كان على ثلاثة أجزاء "، لأن المديد والكامل والرمل والمنسرح والخفيف والوافر والسريع كلها على ثلاثة أجزاء هذا زيادة على أن العرب لم تكن تتصور الجزء على الطريقة التي قدمه بها الخليل . وإن كان المقصود بالجزء الشطر ، فإن من الرجز المشطور ما يتفق الروي في ثلاثة أشطار منه ، ومنه ما يتعداه إلى أكثر منها ، هذا على اعتبار أن العرب تجعل تغير الروي علامة على نهاية رجز وبداية آخر . ولا يمكن أن يصح ذلك الاعتبار ، لأن الروي علامة على نهاية رجز وبداية آخر . ولا يمكن أن يصح ذلك الاعتبار ، لأن الروي يميز بين الأبيات أو بين الأشطار فـــي الرجــز ، ولا يتعدي ذلك إلى تقسيم الرجز إلي عدة أرجاز . فالمقصودان معاً لا يسمحان بتمييز الرجز عن غيره عند العرب ، ويبقي الإسراع والخفة في الإنشاد ما يميز الرجــز عن القصيد عند العرب ، بالإضافة إلى ما اتبع به الأخفش كلمته السابقة " وهـو - عن الرجز – الذي يترنمون به في عملهم وسوقهم ويحدون به . "(') .

ونستطيع أن نستخلص من تمييز العرب . بين الرجـــز والقصيــد ، انــها اعتمدت في ذلك على الجانب الوظيفي للرجز ، وهو ما يؤكد انتماء هذا العمل إلى مرحلة ما قبل العلم . في حين أنها حين حاولت تمييزه عن القصيد من خلال بنيتـه الإيقاعية ، لم يكن المعيار الذي اعتمدته كافياً لذلك ، وتلك خاصية من خصــائص مرحلة ما قبل العلم. والنوع الثاني عندهم هو الهزج . ولا تسعفنا الروايـــة بمــا تقصده العرب من هذا الهزج. غير أننا نستطيع أن نلتمس ما أهملته الرواية فــــي المعجم ، فهو " مدك الصوت في الترنم "(٢) ، وهو " صوت مطـــرب ... وقــال

<sup>(</sup>۱) انظر الأخفش : كتاب القوافي ، ص ۲۰ ، تحقيق أحمـــد راتــب النفــاخ ، بــيروت ، ١٩٧٤م . .

<sup>(</sup>٢) انظر السابق ص: ٧٥.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر ابن دريد ، جمهرة اللغة ٢/٢ ، حيدر أباد الدكن ، الهند ، ١٣٤٤هـ .

الأصمعي: الهزج تدارك الصوت في خفة وسرعة "('). وهنا أيضاً تعتمد العرب في تمييز الهزج من غيره على الجانب الوظيفي ، حيث الترنم والإطراب والتدارك صفات تحدد الإنشاد عند الشاعر ، ويشترك معه فيها المغني . ومن المعروف أن الإنشاد أشهر وظائف الشعر ، فالهزج على هذا طريقة من طرائي إنشاد الشعر ، ووظيفة من وظائفه ، لا نوع من أنواعه .

أما القريض فهو الشعر عامة (٢) ، والنوعان الرابع والخامس في خبر الوليد هما المقبوض والمبسوط. وفي غياب الرواية التي تشرح مدلولها أو تساعد على ذلك ، المقصود بألوها المجزوء ، وبثانيهما غيره وهو التام ، رغم أننا نري أنهم يجعلون عامة المجزوء رملاً (٦) . وإذا صح ذلك ، كان ذلك خطوة منهم نحو تمييز المجزوء ( وهو عندهم الرمل ) عن غيره ، وإفراده بتسمية خاصة هي المقبوضة ، وإفراد التام باخرى هي المبسوط . على أن هذا الترجيح لا ينفي إمكانية اعتبار القبض والبسط لونين من ألوان الإنشاد عندهم ، وبذلك يلتحقان بالرجز .

يقول الأخفش: "سمعت كثيراً من العرب يقول: جميع الشعر قصيد، ورمل ورجز "(1). وليس في هذا القول هزج أو مقبوض أو مبسوط. ويتابع مفصلا: " أما القصيد فالطويل والبسيط التام والكامل التام والمديد التام والوافر التام والرجز التام، وهو ما تغني به الركبان. ولم نسمعهم يتغنون إلا بهذه الأبنية.

وقد زعم بعضهم أنهم يتغنون بالخفيف "(ع) . ويتضح من هذا الخبر أن هذا الكثير الذي سمعه الأخفش ، قد قال قوله بعد أن وضع الخليل علم العروض ،

<sup>(</sup> ٢ )انظر الفيروز أبادي : القاموس المحيط (قرض) ، ط٢ ، القاهرة ، ١٩٥٢م.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر الأخفش : كتاب القوافي ، ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر السابق نفسه: ص ٧٤.

<sup>(</sup>٥) انظر السابق ، ص ٧٤.

بدليل أن الأخفش يفصل القصيد ، فهو الطويل والبسيط والكامل والمديد والوافر والرجز ، وبدليل أن بعضهم زعم أنهم يتغنون بالخفيف أيضاً ، وبدليل وصف بحور القصيد – باستثناء الطويل – بلفظ التام . وكل هذه الألقاب من وضع الخليل. وإذا اتضح هذا ، أمكن أن نستنتج من خبر الأخفش أن العرب نقسم الشعر إلى قصيد ورمل ورجز . وأما الرمل ، فيقول عنه الأخفش : " والرمل كل ما كان غير هذا من الشعر وغير الرجز فهو رمل "(۱).

ويفسره في مكان آخر فيقول: "وفي الشعر الرمل، وهو عند العرب عيب، وهو مما تسمي العرب، وهو كل شعر مهزول ليس بمؤلف البناء، ولا يحدون في ذلك شيئاً، وهو نحو قول عبيد:

فالقطبيات فالذنوب

أقفز من ألهه ملحوب

ونحو قول ابن الزبعرى:

لدت أخت بني سهم مناف مدره الخصم ألا لله قوم و

هشام وأبو عبد
وعامة المجزوء يجعلونه رملاً "(٢).

وأما الرجز فهو "عند العرب كل ما كان على ثلاثة أجزاء ، وهـو الـذي يترنمون به في عملهم وسوقهم ويحدون به. وقد رزى بعض من أثق به نحو هـذا عن الخليل "(۲).

وهكذا ، فأنواع الشعر عند العرب هي القصيد والرجز ، أما الرمل فهو الشعر حين يهزل و لا يؤلف بناؤه ، فهو عيب وليس نوعاً .

<sup>(</sup>١) انظر السابق ، ص ٧٥.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر السابق ، ص : ٧٢ : ٧٣ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر السابق ص : ٧٥ .

وإذا قارنا بين أنواع الشعر عند العرب كما وردت في خـــبر الوليــد بــن الغيرة، وأنواعه كما وردت في خبر الأخفش ، لم نجد هناك تتاقضاً ، بل تكــلملاً ، فالشعر قصيد ورجز ، وهزج ، ومقبوض ومبسوط ، ورمل.

وتتلخص قيمة المحاولات السابقة ، في أن العرب إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تقسم الشعر اعتماداً على معيارين أولهما وظيفي مرده إلى الإنشاد والترنم ، وثانيهما إيقاعي . وقد طغى المعيار الأول على الثاني لدرجة أن التفريق بين القصيد والرجز يتكئ على التغني ، وهو مفهوم وظيفي، وليست أغراض القصيد المتغني به كأغراض الرجز ، وذلك معيار وظيفي آخر (۱) .

ويقول د. مصطفي عوض الكريم: إن بعض المحدثين قـــد بــالغ " فــي استعمال المجزوءات حتى اكتفوا بتفعيلة واحدة وكان أقصر ما صنعه القدماء مــن الرجز ما كان على جزءين نحول قول دريد بن الحلمة يوم هوزان:

أخب فيها وأضع

يا ليتني فيها جذع

حتى صنع بعض المتعقبين و هو يحي بن المنجم أرجوزة على جزء واحــد هي :

| طيف ألم   | بذي سلـم   |
|-----------|------------|
| بعد العتم | يطوى الأكم |
| حاد بغم   | وملتـــزم  |
| فیه هضم   | إذا يضـــم |

ويعزو النقاد إلى سلم الخاسر بقصيدة " موسى المطر " اختراع بحر جديد هو الرجز على جزء واحد (٢) .

<sup>(</sup> ۱ )انظر محمد العلمى : العروض والقافية ( دراسة في التأسيس والاستدراك ) ص٣٦ ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط١ ، ١٩٨٣م.

<sup>(</sup> ۲ ) انظر نوستاف فون غربناوم : شعراء عباسيون ، ۱۹۰۹ .

ونقل الدماميني عن الزجاج أنه قال: " الرجز وزن يسهل في السمع ويقوم في النفس ولذلك جاز أن يقع فيه النهك والجزء والشطر، ولو جاء منه شعر على جزء واحد مقفى لاحتمل ذلك لحسن بنائه "(١).

ويقول ابن رشيق إن من اتبع هذه الطريقة في كتابـــة الشــعر هــو ســلم الخاسر (٢). وهو شاعر عباسي كان تلميذاً لبشار بن برد وصار بارعاً في الشــعر حتى حسده بشار وهو "شاعر مكثر مجيد ، وهو أحد المطبوعين المحسنين كثــير البدائع والروائع في شعره ، عارفاً بالشعر ونقده "(٢).

وقصيدته ذات التفعيلة الواحدة هي $^{(1)}$ : (وهي مدح لموسى الهادي). موسى المطر

غیث بکر

ثم انهمر

ألوى المرر

کم اعتسر

ثم ايتسر

وكم قدر

ئم غفر

عدل السير

باقى الأثر

خير وشر

نفع وضر

<sup>(</sup>١) انظر الدماميني: العيون الغامزة ، ص ١٨٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر العمدة لابن رشيق القيرواني ١٨٥/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر عمر فروخ: تاريخ الأدب العربي ١٣٥/٢، دار العلــــم للملاييــن، بــيروت، ١٩٧٥.

<sup>(</sup>٤) انظر العمدة لابن رشيق: ١/٥٥١.

خير البشر فرع مضر بدر بدر المفتخر لمن غبر

وهي من الرجز جاء كل بيت فيها على وزن مستفعلن.

وهذا غير منهوك الرجز إذ أن المنهوك هو ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ومنهوك هذا البحر إذن ما جاء على تفعيلتين مثل قول عبد الصمد بن المعذل أن قالت خبل شؤم الغزل هذا الرجل هذا الرجل حين احتفل

ويذكر الدماميني أن هذا النوع لم يسمع منه شيء للعرب فهو إذن مسن إبداع المولدين ، ورأسهم في ذلك سلم الخاسر كما ذكر ابن رشيق . وكما نسص ابن جني  $\binom{7}{2}$  وقد سماه قو افي منسوقة غير محشوة . أمسا الجوهسري فقد سماه المقطع  $\binom{1}{2}$  .

كما أن الخروج بالوزن عن الخط المرسوم لا يعد عيباً ولا يقلل من شان الشعر ، وثبوت الخروج عن القاعدة وحدوثه من شعراء مشهود لهم بالباع الطويل في الشعر مثل عبيد الأبرص وطرفة ابن العبد وسلمى بن ربيعة والأسودين يعفر والمرقس وعروة بن الورد ، وأبي العتاهية ، وسلم الخاسر وأبي نواس والبحتري

<sup>(</sup>١) انظر الدماميني: العيون الغامزة: ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر السابق: ١٨٩.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر الخصائص لابن جنى ٢٦٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر العمدة لابن رشيق ١٨٥/١.

يؤكد أن الشعراء نظروا للوزن نظرة متحررة وتعاملوا معه كـــاداة فنيــة تخــدم غرضهم في التعبير الشعري ، والفصحاء يزيدون في الوزن وينقصون منه حسب ما يقتضيه مضمون القول ويفهم السامعون ذلك منهم (۱).

ولقد حدد الجاحظ الشعر بأنه "صياغة وضرب من النسيج وجنس من التصوير " $^{(1)}$  وفي هذا الحد نجد ثلاثة عناصر أساسية هي أولاً: الصياغة وهنا يتعلق بأسلوب الكتابة والتعبير الشعري .

ثانياً: النسج وهذا هو ما يخص جانب الوزن أو موسيقي الشيعر . وقد كان الجاحظ فيه بارعاً كل البراعة إذ رمز بكلمته هذه إلى أن وظيفة الشاعر بعد أن تكون لغوية فنية بموهبة إبداعية - تصبح صناعة فينسج كلامه نسجاً كفعل الحائك. وتوحي كلمة الجاحظ أيضاً إلى أن الشاعر حر في التصرف في أسلوب نسيجه وفي طريقته . فله أن ينوع فيها وأن يشكل حيث تتطلب تجربته (٢) .

والأوزان التي استبطها الخليل بن أحمد وما وضعه لها من قواعد لم تكن هي القول الفصل في أمر موسيقى الشعر لا في عهد الخليل وعهد تلاميده ، ولا فيما سبقه من عهود أو ما لحقه منها – وقد قال الزمخشري في ذلك : " والنظيم على وزن مخترع خارج على أوزان الخليل لا يقدح في كونه شعراً ، ولا يخرجه عن كونه شعراً "(1).

<sup>(</sup>١) انظر المبرد للكامل ٩٣٢/٣، تحقيق د. زكي مبارك ، مصطفي البابي ، القاهرة ، ١٩٣٦ م .

<sup>(</sup>٢) انظر الجاحظ: الحيوان ١٣٢/٣، القاهرة، ١٣٢٣هـ.

<sup>(</sup>٣) انظر د. عبد الله محمد الغزامي . الصوت القديم الجديد ( دراسات في الجذور العربية لل الموسيقي الشعر العربي ، ص١٩٨٧ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٧م.

<sup>(</sup>٤) انظر موسيقى الشعر ، د. إبراهيم أنيس ، ص ٥١ ، ط٣ ، مكتبة الأنجلو المصريـــة ، القاهرة ، ٩٦٥م .

ولقد أنكر الأخفش وجود بحرين من بحور الخليل هما المضارع والمقتضب وقال إنه لم يسمع من العرب شيء من الشعر على هذين الوزنين ، وأيده في ذلك الزجاج وقال :

" هما قليلان حتى أنه لا يوجد منها قصيدة لعربي ، وإنما يروى من كل واحد منها البيت والبيتان ولا ينسب بيت منهما إلى شاعر من العرب ولا يوجد في أشعار القبائل "(١).

ومجاراة للأخفش أيضاً أهملهما إبراهيم أنيس عندما كتب مؤلفه " موسيقى الشعر " .

ومثلما حذف الأخفش بحرين من بحور الخليل ، أضــاف واحـداً . هـو المتدارك ، وهو بحر لم يذكره الخليل<sup>(٢)</sup> .

وكما كانت الزيادة والنقصان في البحور كذلك كانت في التفعيلات فقد ذكر ابن رشيق أن الجوهري نقص منها تفعيلة (مفعولات) وأقام الدليل عليي أنها منقولة من (مستفع لن)<sup>(1)</sup>. فيصير عدد التفعيلات بذلك سبعاً فقط.

وقد روى عن الجاحظ في بعض ما نسب إليه أنه ذم العروض واستهجنه ووصفه بأنه " أدب مستبرد ومذهب مرذول . ولكننا لا نذهب مذهب الجاحظ في ذلك ، ولسنا بمقللين من شأن الخليل ، ومن ذا يقلل من شأنه ، وهو صاحب فضل على العربية لا يطوله طائل. وليس من غرضنا أن يحذف العروض وقواعده من موسيقى الشعر ، ولكن القصد هو فتح باب التوليد في الأوزان الشعرية ليتسع لكل توليد صالح ولكل تجديد مفيد مجاراة لأسلافنا من الشعراء (١) .

<sup>(</sup>١) انظر الدماميني: العيون الغامزة على خبايا الرامزة ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) انظر السابق: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر العمدة لابن رشيق ١٣٥/١.

<sup>(</sup> ٤ ) انظر د. عبد الله محمد الغزامي : الصوت القديم الجديد ( دراسات في الجذور العربية لموسيقي الشعر الحديث ص ٩٠ .

لم يكن الشعر الحر خروجاً عن الوزن الشعري العربي ، وإن كان خروجاً عن المعايير الخليلية للأوزان. وهذا لا يطعن في حقيقة الشعر الحر كشعر ولا في مستواه كفن لغوي بديع. لأن قيد الوزن المطلق متوفر فيه بقيامه علي التفعيلة كجذر عروضي للقصيدة . ثم لأن الخروج عن معابير الخليل لا ينفي صفة الشعر عن القصيدة .

وإذا كانت التحديدات الفنية في علم العروض قد سارت مسارها حتى العصر الحديث ، فإن الأمر لم يقف عن النقاد العروضيين بل جاوز ذلك إلى الشعراء الذبن لم يرتضوا حدا لحريتهم وتقبيدا لقوالب مشاعرهم الغنية فلقد كـان الدافع في البدء الذي حدا بالخليل إلى وضع العروض العربي هـو أن استعمال القصيدة في مواجهة أعباء الثقافة والحضارة التي جدت في مطلع العصر العباسي وفي مواجهة حركة الترجمة وتأثيراتها كذلك أدي إلى حركة تجديد واسعة إلا أنها لم تسلم من وقوع أخطاء كثيرة في شعر المحدثين الأمر الذي دفع الخليل (١) إلــــى وضع هذه الأوزان وتصنيفها وحصرها. ولكن مسيرة الشعراء لم تتوقف فلقد "كان قالب القصيدة كما هو معروف في الشعر الجاهلي قد صار طرازا قديما باليا فــــي أو اخر عهد الدولة الأموية فلم يقو على مسايرة العصر " شمل ذلك الموضوعات فأفلح وبذل الشعراء الكثير من الجهد في ابتكار الأوزان الجديدة التي تخالف عروض الخليل ، يقول د . محمد عبد المنعم خفاجي "كانت القصيدة العربية في عصر الخليل كما ورثها الشعراء عن العصر الجاهلي وكان نموذجها الذي يحتذي هو المعلقات التي تمتاز بتهذيب فني ظاهر وبالنزام وزن وقافية خاصين ، وبتعدد في الأغراض ونمط خاص في موضوع مطلع القصيدة وفي الانتقال منه إلىي الأغراض الأخرى التي تحتوي عليها ، وإن كان شيوع الأراجيز قد حفظ للقصيدة طاقتها الكبيرة التي تستطيع بها مواجهة الظروف الجديدة للحياة العربية ونوع قوافي القصيدة وحفظ لها مرونتها ، كما كان شيوع الغناء والترف داعيا إلى

<sup>(</sup>١) انظر د. محمد عبد المنعم خفاجي ( القصيدة العربية في عهد الخليل بن أحمد ) ، مجلفة المعرفة ، عدد ٣٢ ، ١٩٦٤م .

تقصير أوزان القصيدة واختيار الأوزان القصيرة وإيثار مجزوءات البحور وعمد الشعراء المحدثون إلى الثورة على نظام القصيدة في افتتاحها ببكاء الأطلال أو قل: الشعراء المولدين منهم كأبي نواس ومطيع بن أياس وغيرهما وأخذ المحدثون يجددون في أوزان الشعر وموسيقاه على غير نهج حيناً وعلى نهج سليم حيناً آخو وأكثروا من المسمط والمخمس والمربع ونظموا من الدوبيت وكان أبو العتاهية لا يبالي بالمألوف من عروض الشعر العربي ويثور عليه وأخذ بشار يحاول ترقيق الشعر واختيار المسمط والمزدوج وشمل تجديد المحدثين في القصيدة الدوزن الشعر ووافية البيت كما شمل مضمون القصيدة ووحدتها ونظامها وافتتاحها وخاتمتها وإطارها الفني العام وكثرت أوزان الرمل والمجتث والمتدارك والمتقارب والمديد في قصائد الشعراء وابتكر المولدون أوزاناً سموها " الأوزان المولدة " أخذوها من عكس أوزان الشعر التي وضعها الخليل كما ابتكروا أوزاناً.

والذي يهمنا في المقام الأول هو التجديد في الوزن العروضي فالتجديد هو أصل الحياة وغن كان هناك من يحاولونه لأجل مخالفة الأوزان التسي حصرها الخليل فإن هناك من التجديد ما جاء تلبية لمشاعرهم عفوياً كنشأة الأوزان القديمة أو صنعة تعدها البعض فوجدت قبو لاً(٢).

وقد حرص (المولدون) على الخروج على الضوابط المنطقية والشروط العقلية ، لعناصر عمود الشعر . إذ أنهم حافظوا على جوهر هذه العناصر .

وتصرفوا فيها بما تمليه نفوسهم وتقافتهم ومشاعرهم ، وتجاربهم . ومع ذلك اعترض المعترضون ، واتهموهم بالخروج والإحالة والفساد. نسوا أن ما بالغوا فيه هو من جوهر الشعر ، ونسوا أنهم حافظوا على الأوزان والقوافي والروي ، فلم يغيروا شيئاً . فما بالنا وقد خرج الشعراء في عصرنا الحديث

<sup>(</sup>١) انظر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٢) انظر المدارس العروضية في الشعر العربي ، عبد الرؤوف بابكر السيد ، ص ٣٤٣.

خروجاً جذرياً على عروض الخليل ، وعلى عمود الشعر ، وعلى مذهب البديع ؟ لذا كان انتصار العصر العباسي ، انتصاراً للحداثة والجدة . وكان إيذاناً بضيق مقاييس اللغويين والنقاد والبلاغيين . وكان إعلاناً عن اتساع الفضاء الشعري . ومرونة العناصر المكونة له . وبداية للعقل العربي للسير على طريق الاستفادة من التجربة الإنسانية دون حدود خارجة عن حدود الفن الشعري . لقد تغيرت الحياة ، وتغير الإنسان فيها ، فلزم أن يتغير نتاجه وفنه .

أخذت القصيدة التقليدية شكلاً عروضياً ، يقوم على الوحدة . وهي الوحدة التي تبدأ من وحدة الوزن والقافية والروى وتنتهي بوحدة وزن شطري كل بيت على حدة . مما يلزمها التجاوز عن الزحاف في تفعيلات خاصة .

ويلزمها أن تلزم تكرار العلة عندما تبدأ ، بالزيدة او النقص ، في العروض أو الضرب أو كليهما(').

فبعض قصائد الشعر العربي استقلت بنظام ايقاعي جعلت فيه نصف البيت التام بيتاً مستقلاً معتبرة ذلك البيت مشطوراً اكتفاء بحد الشطر فيه ، وكذلك استقلت بنصف المجزوء جاعلة إياه بيتاً مستقلاً مسمى بالمنهوك ؛ ومع أن تروام البحور كثيرة ، وكذلك مجزوءاتها لم يخرج الشطر والإنهاك عن ايقاع بحور بعينها بين إيقاعاتها تداخل وارتباط .

فقد بان الشطر في نظام الرجز وهو الأصل والأساس حيث نتجه إليه معظم قصائد المشطور ، وكذلك بان في نظام السريع الذي اختلط غالباً بمشطور الرجن حتى أصبحت نسبة الخلط بينهما قائمة.

<sup>(</sup>۱) انظر د. مدحت الجيار : موسيقى الشعر العربسي (قضايسا ومشكلات) ، ص ٩٣ ، ط٣، دار المعارف ، ١٩٩٥م.

وقد بان النهك في نظام الرجز والمنسرح الذي يسرى إليه وبخاصة حين ينتهي البيت بمفعولا ؛ لأنها توازي وقتها مستفعل ، ولم يعهد للسريع إنهاك ؛ لأن حدود التفعيلتين الباقيتين تسلم إلى رجز تماماً .

ومن هذا يبين أن الشطر والإنهاك وليدا بحر أساسي هو الرجز ، ورؤيـــة هاتين الظاهرتين تثبت ما يلى :

أن البيت في هذا النظام يمثل كتلة واحدة فلا ورود للتقسيم النصفي فيه ؛ وهذا ما جعل العروضيون يرون عروضه وضربه شيئاً واحداً ، فالارتكاز يكون فيه على الإيقاع النهائي للقافية ؛ ومن ثم جاء التدوير مطلباً واجباً فيه ؛ لأن مشطورات أبياته مكونة من ثلاث تفعيلات ، لا يحتمل التقسيم النصفي ؛ إذ لا يمكن وضع قسم مكون من تفعيلة ونصف والآخر هكذا ؛ وحتى لو صح فرض هذا فإن مطلب الانسجام في الإيقاع لن يسلم ؛ لأن قسمة التفعيلة الوسطى يودي الي جور وخلل فمستفعلن الوسطى رجزاً يرتد سبباها إلى القسم الأول الذي يحوى وقتها أربعة أسباب ووتد ، ويرتد وتدها إلى القسم الثاني الذي يتشكل وقتها من وتدين وسببين . وقيمة الانسجام من خلال هذا التقسيم ضائعة ؛ مما يفرض نطق الشطر دفعة واحدة .

أما المنهوك فافتراض قسمته مع عدلها تصل بنا إلى أن سكون القسم تفعيلة واحدة وهنا تكون التفعيلة وحدها محل سكتة إيقاعية مما يوحي بأن الإيقاع في القصيدة إيقاع تفعيلة لا إيقاع نظام بين التفاعيل ، فالإيقاع التفعيلي ينفي مطل البحر والوزن ، ولعل إرهاصات قد تشكلت ما هو أكبر مسن الشطر أوردها الشعراء قديما ، وقد مثلت غربتها غرابة لدى دارسي العربية وقتها ، فقد وردت بعض صياغات شعرية التزمت التفعيلة الواحدة بيتاً سماها ابسن جنبي القوافي المنسوقة ، من مثل قول الراجز :

قالت حيل شؤم الغزل هذا الرجل حين احتفل أهدى بصل<sup>(۱)</sup>

فالتفعيلة المفردة جاءت بيتاً مستقلاً ؛ دليل ذلك تقفيتها. والنموذج السابق من الرجز ؛ مما يثبت أن الرجز وصل إلى طول أقل من النهك .

ولعل أمثال هذه النماذج التي اعتمدت على التفعيلة بيتاً قد وصلت بالشعر الحر إلى مساره فاختيار التفعيلة وحدة بين في هذا المأثور ، وتعدادها دون تقفيسة كما هو وارد في نظام البند يؤكد علاقة إيقاع الشعر الجديد. بهذين النظامين (٢) .

وفيما يتعلق بدلالة استعمال الشعراء للأوزان الصافية دون المركبة ، فمن الواضح أن الشعراء المعاصرين طمحوا إلى حرية أكبر في التشكيل الوزني لقصائدهم ، ومن ثم في بنائهم الشعري ، هذه الحرية تحققها (وحدة) التفعيلة في الأوزان البسيطة حيث يسهل تكرارها وتدفقها بعكس الحال مع الأوزان المركب التي ترهق الشاعر ، وتتطلب منه جهدا في كيفية التناوب بين التفعيلتين اللتين يتكون منهما الوزن المركب على أن الاعتماد على الأوزان الصافية يودي إلى صنع إيقاع رتيب خافت نتيجة تكرار التفعيلة نفسها في حين لا يفلح الزحاف التغييرات الوزنية التي تحدث في الحشو – في تغيير الإيقاع كثيرا ، وقصارى ما يستطيع الشاعر هو إحداث تغييرات ثانوية ، " ... تغييرات ضئيلة في الكمية فحسب ، وهي لا تضر بالإيقاع الجوهري للوزن ... "(٢) ، يضاف إلى هذا أن الأوزان الصافية التي يستعملها الشعراء هي أوزان خافتة بشكل عام ، وذلك لوقوع جوهر الإيقاع (= الوتد المجموع) بعيداً عن موضع البداية : ( الرجيز ،

<sup>(</sup>١) انظر الخصائص لابن جنى ٢٦٣/٢.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر التدوير في الشعر ( دراسة في النحو والمعنى والإيقاع ) د . أحمد كشك ، ط١ ،

<sup>(</sup>٣) انظر د. سعید بحیری (ملاحظات حول مسألة العلاقة بین الحکم والتبر في الشعر العربی )، مجلة فصول ، القاهرة ، مج ٦ ، عدد ٣ ، یونیه ، ١٩٨٦ ، ص١٩٤ .

المتدارك ، الكامل ، الرمل ) ، ولا يخرج عن الإيقاع الخافت - لوقوع جوهر الإيقاع في بدايته - سوى مجزوء الوافر / الهزج ، والمتقارب وحتى هذا الوزن فإن ايقاعه رتيب يؤدي إلى خفوت النغم نظرا لتكرار تفعيلته الوحيدة ، وقلة ما يلحقها من زحاف في الحشو ، إذ لا يلحقها سوى القبض - أى حدف الخامس الساكن - فتصير ( فعول ) .

فيكثر أبو سنة في قصائده الرجزية من استعمال التفعيلة (متفعلن) ، وهي بانقسامها جزءين متساوبين تمنح الشاعر حرية أكبر في التعامل معها مقارنة بالصور الأخرى لتفعيلة الرجز.

تعد الصور: (فعلين) ، فعلن ، فاعل) أكثر صور المتدارك استعمالا في شعر أبي سنة ، لا يتخلى عنها حتى آخر دواوينه .

# من خلال ما سبق ، يمكن استنتاج ما يلى :

- أن الشعراء المعاصرين أقبلوا على الرجز والمتدارك ، لما يتمتعان به من إمكانية واسعة في تتويع التفعيلة المستعملة ( في الحشو والضرب) ، ومن بساطة في الإيقاع وخفوت في النغم تقربانهما من لغة النثر والحياة اليومية ، فالشاعر يجد في الوزنين ( الرجز والمتدارك ) ما ينشده من حرية في الإيقاع وفي التعبير ، أي حرية في البناء الشعري عموما بعيدا عن تقاليد الشعرية القديمة .
- وقد سجل الرجز في دواوين الشاعر الأولى تفوقا على المتدارك ، ربما للكثرة الواضحة في الصور التي تتمتع بها تفعيلة الضرب في الرجر و نا متدفقا ، الواضح أن اعتماد الشاعر على (\_ متفعلن ) جعل من الرجز و زنا متدفقا ، اندفع إليه الشاعر ، وكأنه بذلك يتعامل مع تفعيلة و احدة بسيطة تتكرر ، ولكى يقترب الشاعر في المتدارك من مثل هذه السهولة والتدفق لجأ كثيرا إلى تحويل (فعلن) إلى (فعلن) ، على أن سهولة (متفعلن) تبقي أكثر قبولا من (فعلن ) التى تقصر فيها المسافة بين الساكنين .

- وفي شعر أبي سنة تراجع الرجز بارتفاع نسبة المتقارب ابتداء من التأملات ، ويظهر المتدارك بصورته (فاعلن ) ابتداء من البحر ، كما اقترن – أيضاً بارتفاع نسبة الكامل في البحر ورقصات ... ، فإن كلاً من تفعيلتي المتدارك والمتقارب (أي : فاعلن وفعولن ) سوف تظهر مرونة كبيرة في التعامل معها عن طريق التدوير أي امتداد الوزن بين السطور دون وجسود وقفات في نهاياتها، وسيلاحظ قلة التدوير مع قصائد الرجز والخبب ، وعن طريق إبدال إحدى التفعيلتين (وبالتحديد فعولن) بالأخرى داخل القصيدة الواحدة بحيث يشكل الشاعر منها بنية وزنية موحدة ، هذا بالإضافة إلى قصر التفعيلتين وتماثلهما المقطعي ، والشاعر – بذلك – يعلن عن رغبته في التخفف من الإيقاعات الطويلة (كما هو الحال مع مستفعلن ، ويتجه إلى الإيقاعات القصيرة (فاعلن وفعولن) بوصفهما أبسط أو أقصر وحدتين إيقاعيتين في الشعر العربي.

- ومن أجل هذا ، كانت محاولته السابقة ، تحويل (مستفعلن) إلى (متفعلى ) ، أي أن الشاعر بصدد البحث ، هنا عن حرية إيقاعية أوسع ، واقتران تراجع الرجز بارتفاع الكامل ، يعود إلى احتواء تفعيلة الكامل (متفاعلن) لتفعيلة الرجز (مستفعلن) وذلك نتيجة إكثار الشاعر من تسكين الثاني المتحرك في (متفاعلن) ، فتتحول إلى (متفاعلن) التي تساوى عروضياً ، (مستفعلن) ().

- وفي داخل النظام الشعرى نفسه توجد اتجاهات تحدد مساره البعيد ... إن إعادة ترتيب الثوابت وعناصر التغير ، هي دائماً خطوة جزئية على طريق بعسض التجديدات (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر مستويات إلبناء الشعري عند محمد إبراهيم أبى سنة ، د. شكرى الطوانسسى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٨م .

<sup>(2)</sup> Stonkieniz,. Linguistics and the study of poetic language style and language, P. 80.

نقلاً عن د. سيد البحرواي ( العروض وايقاع الشعر العربي ) .

ولعل خير مثال بوضح صحة هذه المقولة ، ما حدث بشان القافية في الشعر العربي ، فقد بدأت في شكل أسجاع ثم أحكمت قوانينها مع الشعر الجاهلي ، واستمرت القوانين العروضية هي القوة الحاكمة في القصيدة ، ولكن هذا لم يمنع بعض محاولات الخروج على هذا النظام المحكم وهي محاولات تبدت في أشكال مختلفة مثل المزدوج ، المربع ، الموشح ، الأزجال ..الـــخ ، وتواصلت هـذه المحاولات في العصر الحديث في دعاوى الشعر المرسل والمقطعات - وهذه كلها كانت عناصر انتهاك لنظام القافية .. وظلت ضعيفة لفترة طويلة بسبب الظروف الاجتماعية حتى استطاعت أن تقوى أخيراً ، وتقيم نظاماً بديلاً هو نظام (أو نظم) القافية في الشعر الحر .. ثم ما لبث هذا النظام أن دخل صراعاً جديداً مع عناصر انتهاكه التي تبدت أخيراً في أشكال القصيدة المدورة وقصيدة النثر ... الخ(١) .

كذلك كان الشعراء المولدون من قبل قد مالوا إلى البحور القصيرة وابتعدوا عن الأوزان المعقدة الطويلة وأحيوا أوزاناً قديمة كانت نادرة في الشعر الجاهلي والإسلامي بحيث يعد النظم فيها ابتكاراً في الوزن بلا جدال . ويقول " أبو العلاء المعري: إن المولدين استحدثوا في هذا العصر المقتضب والمضارع، وأن الخليل سجلهما وليس لهما أصل في الشعر القديم "(٢) ومن أمثلة المقتضب قصيدة أبى نواس :

حامل الهوى تعب يستخفه الطرب

وأما المضارع فقد مثل له أبو العلاء بقول أبي العتاهية :

ك أن تطلقي صفادي

أيا عنب ما يضر

ويقال أيضا: إن الشعراء المولدين قد استحدثوا وزن الخبب أو المتدارك. أو دق

الناقوس - وهو على وزن فعل كقول أبى العتاهية:

<sup>(</sup>١) انظر السابق ، ص : ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر أبو العلاء المعرى: الفصول والغايات: ١٣٢، تحقيق محمود حسن زناتي، بيروت ، ۱۹۳۸م .

قال القاضي لما عوتب هذا عذر القاضى واقلب هم القاضي بيت يطرب ما في الدنيا إلا مذنب

وأبو العتاهية بخاصة كانت له محاولات في الخروج على الأوزان التقليدية المعروفة. ويقول ابن قتيبة عنه إنه (كان لسرعته وسهولة الشعر عليه ربما قال شعراً موزوناً يخرج به عن أعاريض الشعر وأوزان العرب) ويضرب مثلاً لذلك بالشعر الذي قاله حينما كان يجلس عند قصار فسمع صوت المتعة فأراد أن يحاكيه في شعره فقال:

للمنون دائرات يدرن صرفها هن ينتقب ننا واحدا فواحدا

والحقيقة إن هذا الوزن لا يخرج عن الدوائر الخمس التقليدية التي اخترعها الخليل ، فهذا الوزن يمكن أن يكون من المقتضب ، ولكن الجدير بالذكر هو تحرر أبي العتاهية من القافية في هذا المثال تحرراً كاملاً. وأبو العتاهية قد يخرج أيضا على الأوزان المعروفة ولكن في حدود الدوائر الخمس كما في قصيدته الأخرى ووزنها فاعلاتن فعول التي يقول فيها :

عتب ما للخيال خبرينى ومالـــي لا أراه أتاني زائراً مذ ليـــال لو رآني صديقي رق لي أو رثي لي أو يرانى عدوى لأن من سوء حالى (١)

وكان أبو العتاهية يدرك أنه بمثل هذه الأوزان يخرج على البحور التقليدية.

ويقول بروكلمان إن بعض الشعراء المحدثين قد اجترأوا فبذلوا محاولات لصياغة الشعر في أوزان جديدة غير أوزان العروض المتوارثة. ومن هولاء رزين مولي. ولكن كتب الأدب لم تحفل كثيرا بشعر رزين الذي خرج فيه على العروض ، وما ذكر له أبيات من قصيدة في مدح الحسن بن سهل وهلي على

<sup>(</sup>١) انظر الشعر والشعراء لابن قتيبه: ٧٦٦.

عروض جديد لا يدخل ضمن دوائر الخليل الخمس ولا يلتزم القافية ، وذلك فــــي . قصيدته التي يقول فيها :

قربوا جمالهم للرحيــل غدوة أحبتك الأقربــون خلفوك ثم مضوا مدلجين منفردا بهمك ما ودعوك (١)

ولكن يبدو أن هذه المحاولة من جانب رزين لم تجد صدي قويا في الشعراء المعاصرين له ، وإلا لأصبحت الأوزان القديمة أثرا تاريخيا وحلت محلها أوزان أخري مطلقة القواعد ، حرة الأصول ولم تكن الأوزان وحدها موضعا للخروج عليها من جانب الشعراء المولدين ، ولكنهم حاولوا الخروج أيضا على نظام القافية الواحدة (٢).

ولكن لماذا احتفظ الشعر العربي بالقافية طوال هذه العصور ؟

هناك تفسيران محتملان لذلك في رأي د. شكري عياد: الأول: أن بيت الشعر العربي بالرغم من انضباطه الكمي ، قد اتسع لأنواع مختلفة من الإيقاع ، بسبب الزحاف ، وبسبب اختلاف طبيعة الأصوات المستعملة من بيت إلى بيت .

الثاني: طول البيت الشعري العربي القديم وكثرة مقاطعه. لكن البيت الشعري العربي مال إلى القصر بعد ظهور المجزوءات ، وظل بالرغم من ذلك محتفظا بالقافية ، لأنه توقف عن التطور لأسباب تاريخية.

ومن ناحية أخرى بري د. عياد أن القافية إذا كانت - كما يقول لا نسس لضبط خطواتنا في القراءة ، أو ضبط مقادير الأبيات ، فطبيعي ألا يكون لها هذه القيمة ، إذا اختلفت الأبيات في الطول ، كما في الشعر المعاصر ولهذا أخفق

<sup>(</sup>۱) انظر معجم الأدباء الياقوت الحمدى ، ص١٥: ٢٦٥ ، مكتبة عيسى الجبالي الحلبي، ١٩٣٨ ، ١٩٣٨م .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر د. محمد مصطفى مرارة : اتجاهات الشعر العربي في القرن التـاني الـهجري ، ص : ٥٧٣ .

الشعر المرسل لأنه تخلي عن القافية ، مع احتفاظه بتساوي الأبيات . بينما نجـــح الشعر المعاصر إذ تخلص من الطول الثابت للبيت ومن القافية الموحدة معا(') .

ولهذا الرأي قيمته ووزنه ، على ألا ننسي الفوارق المحتملة بين أمزجة الجماعات المختلفة ، فقد يميل أصحاب التقافة العربية إلى لون من الموسيقي لا يميل إليه أصحاب التقافة اليونانية ، بالرغم من أن كلا الشعرين العربي و اليونانية يقوم على النظام الكمي .

ويتوسط "حسن توفيق "بين الاتجاهين: تأييد النقفية وتأييد الإرسال، فهو ينفر من القافية الموحدة، ويري أنها مما يغرق الشعر في جماليات وزخارف لا قيمة لها، وأنها تتسبب في إملال القراء والمتذوقين. ويمثل هذه الظاهرة - كما يقول - قصائد كثيرة له " نزار قباني " و " محيى الدين فارس " و " كاظم جواد ".

وفي الوقت نفسه لا يوافق على هجرة القافية نهائيا ، وإرسال القصائد متحررة من سلطانها ، لأن ذلك في رأيه مما يفقد هذه القصائد عنصرا من عناصر الإيقاع الذي يتوفر للشعر بغض النظر عن اختلاف درجاته وتتوعها(٢) .

والتنوع الذي أشار إليه جون كوين في القافية الفرنسية من حيث السهولة والصعوبة ، ومن حيث التقسيم إلى قواف يمكن تصنيفها في صنيع صرفية ونحوية واحدة ، أو تستعصي على ذلك التصنيف ، ثم خط التطور الذي أشار إليه، والذي بمقتضاه تحرك الشعر الفرنسي ، من القافية السهلة إلى القافية الصعبية ، أمكن أن يدفع إلى الذهن بعض الملاحظات في إمكان قيام در اسة للشعر العربي وتطوره من حيث القافية :

<sup>(</sup>١) انظر د. شكرى عياد : موسيقى الشعر العربي ، ص ٩٧ ، ط القاهرة ، ١٩٨٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر حسن توفيق : اتجاهات الشعر الحر ، ص ٤٠ - ٢٤ ، القاهرة ، ٩٧٠ م .

فنجد العروضيين ، فرقوا بين أنواع من القوافي ، منها تلك القافية التي تلتزم بحرف الروي و لا تزيد عليه وهي شديدة الشيوع في دواوين الشعر ، مثل قول بشار :

> ونفي عني الكرى طيف ألم خرجت بالصمت عن لا ونعم إنني يا عبد من لحم ودم لو توكأت عليه لا نهمدم

لم يطل ليلي ولكن لم انم وإذا قلت لها جودي لنا خففي يا عبد عني واعلمي إن في جسمى بردا ناحلا

فالحرف الوحيد الذي النزامه في هذه الأبيات هو الميم ، لكن في مقابلة هذا الالتزام بحرف روي واحد ، وجد من الشعراء من يلزم نفسه (ما لا يلزم) مثل أبي العلاء في لزومياته حيث كان يلتزم أحيانا بإجراء الروي في خمسة أحسرف كقوله:

أوانس بالفريد مقلدات أبت إلا السكون مبلدات

تقلدت المآتـــم باختيار إذا عوبتن في جنف وظلم

في الوقت ذاته نبه العروضيون إلى عدم صلاحية بعض الأحرف لكي تقوم بدور الروي ، والحروف التي أشاروا إليها تدور في إطار الحروف اللينة الألسف والواو والياء ، وبعض منها يؤدي وظيفة نحوية كألف المثني في كتبا وشربا وياء المتكلم في "كتابي " وواو ضمير الجمع في (فهموا).

بين منطقة الجواز بدرجاته والمنع ، تكمن منطقة السهولة أو الضعف وهي التي يندر ج تحتها إمكانيات كبيرة لدراسة الصيغ الصرفية والنحوية وعلاقتها بالقافية وعلاقة ذلك كله بنظرية البناء الشعري وأهدافها العميقة التي أشار لها كوين ، وهذه المنطقة كانت تحتاج إلى دراسة في الشعر العربي على ضوء

النظريات الحديثة ، وقد قدمت النظرية البنائية عونا أساسيا كما بدا في الباب السابق الخاص بالتوليد في الإيقاع(١) .

قال ابن رشيق في كتابه العمدة: "وكان الكلام منثورا فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقها وطيب أعراقها وذكر أيامها الصالحة وأوطانها النازحة وفرسانها الأنجاد وسمحانها الأجواد لتهز أنفسها إلى الكرم، وتدل أبناءها على حسن الشيم، فتوهموا أعاريض جعلوها موازين الكلام فلما تم لهم وزنه سموه شعرا لأنهم شعروا به أي فطنوا "(١).

وقال أحمد حسن الزيات في كتابه تاريخ الأدب العربي: "وليس مما يسوغ في العقل أن الشعر بدأ ظهوره على هذه الصورة الناصعة الرائعة في شعر المهلهل وامرئ القيس، وإنما اختلفت عليه العصر وتقلبت به الحوادث وعملت فيه الألسنة حتى تهذب أسلوبه وتشعبت مناحيه "والمظنون أن العرب حطوا من المرسل إلى السجع ومن السجع إلى الرجز ثم تدرجوا من الرجز إلى القصيد فالسجع هو الطور الأول من أطوار الشعر توخاه الكهان مناجاة للآلهة، وتقييدا للحكمة، وتعمية للجواب وفنتة للسامع. وكهان العرب ككهان الإغريق هم الشعراء الأولون، زعموا أنهم مهبط الإلهام وأنجياء الآلهة فكانوا يسترحمونها بالأناشيد ويستلهمونها بالأدعية ويخبرون الناس بأسرار الغيب في جمل مقفاة موقعة أطلقوا عليها اسم السجع تشبيها لها بسجع الحمامة ؛ لما فيها من تلك النغمة الواحدة البسيطة، فلما ارتقي فيهم ذوق الغناء وانتقل الشعر من المعابد إلى الصحراء ومن الدعاء إلى الحداء اجتمع الوزن والقافية فكان الرجز ثم تعددت الأوزان بتعدد الألحان (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر بناء لغة الشعر تألیف جون کوین ، ترجمة د. أحمد درویش ، ص۱۰۲ ، مکتبــــة الزهرای ، القاهرة ، ۱۹۸۵م.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ابن رشيق القيرواني : العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده ٢٠/١ ، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ، ط٢ ، المكتبة التجارية الكبرى .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر تاريخ الأدب العربي لأحمد حسن الزيات : هامش ص ٢٦ .

ويغلب على الظن أن العرب عرفوا القافية قبل أن يعرفوا الشعر ، وأن السجع والأرجاز أول ما عرف العرب من النظم ، ومن الممكن أن نعد السجع ضربا من ضروب القافية ، وأن نقول : إن القافية عرفت أو لا قبل أن يعرف الوزن.

ومن المحتمل أن يكون السجع طريقهم إلى الرجز "وكان عثورهم عليه بالاتفاق غير مقصود إليه ، ولما استحسنوه واستطابوه ، ورأوا الأسماع تألفه ، والنفوس تقبله تتبعوه وتعلموه وتكلفوا له "(۱) .

( وزعم الرواة أن الشعر كله إنما كان رجزا وقطعا وأنه إنما قصيد على عهد هاشم بن عبد مناف وكان أول من قصده مهلهل وامرؤ القيس ، وبينهما وبين مجيء الإسلام مائة ونيف وخمسون سنة . ذكر ذلك الجمحى وغيره )(٢) .

## ونص عبارة الجمحي:

" لم يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقولها الرجل على حاجته ، وإنما قصدت القصائد وطول الشعر على عهد عبد المطلب ، وهاشم بن عبد مناف" (٢) .

# وقد علق الأستاذ محمود محمد شاكر على هذه العبارة بقوله:

" هكذا يري ابن سلام وغيره من المتقدمين . وهو عندي باطل ، فالشعر أقدم مما يزعم ، وطويله أعتق مما يتوهم. وليته قال هاناما قاله منذ قليل في سبب ذهاب شعر عبيد وطرفة أن قدمهما كان السبب في قلة ما روي عنهما ، فإذا صح ذلك فمن كان قبلهما أجدر أن يذهب من كلامه أكثر مما ذهب من كلامهما "(١) .

<sup>(</sup>١) انظر العمدة لابن رشيق: ١٨٩/١.

<sup>(</sup> ۲ ) انظر طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحى ٢٦/١ ، دار النهضة العربية ، بيروت، ١٩٦٨ م.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر السابق : ٢٦/١

<sup>(</sup>٤) انظر السابق: ٢٦/١

وما رآه الأستاذ محمود محمد شاكر هو الذي ينبغي الأخذ به. ويغلب على الظن أن أوازن الشعر في بدايته لم تكن منحصرة في عدد معين من الأوزان ، بل كانت الأوزان التي بدأ بها الشعر من الكثرة بحيث لا يمكن حصرها ، فالأم كلنت تغني لصغيرها ، والجارية تغني مع أترابها ، والراعي يسوق غنمه بأنغام مختلفة ، والحادي يستحث القافلة ويسرى عنها بحداثه ، وهؤلاء قوم في مجلس سمر قد يتاشدون ، وآخرون يتضاغون في عمل شاق مستمر ، والنائحة تندب حظها لفقد عزيز عليها - كان لكل واحد من هؤلاء ومن على شاكلتهم من الإيقاع الكلامي ملا يعبر به عن انفعاله ، سرورا أو حزنا أو استعانة أو تسلية ، وهذه الإيقاعات تنتوع يعبر به عن انفعاله ، سرورا أو حزنا أو استعانة أو تسلية ، وهذه الإيقاعات تنتوع في كل جماعة ، وهذه الجماعة قد تكون قبيلة أو أكثر ، وبهذا تكون هناك أنواع أنواع شتى من الأوزان ، يعبر بها أصحابها عما يحيط بهم من أمور الحياة . ومن الممكن بعد ذلك أن نقول : إن الأوزان التي سبقت زمن الخليصل كانت كثيرة منتوعة ، وقد انقرض منها كثير ، ولم يصل إلينا منها إلا ما حظي بالاستحسان ، متنوعة على ما عداه من الأوزان .

والأوزان التي اجتازت حقب التاريخ وتمسك بها شعراء العرب هي هـــذه الوزان التي استنبطها الخليل بن أحمد وتلميذه الأخفش مما أثر من الشعر العربي .

والشعر كلام مشتمل في صورته وتكوينه على الوزن والقافية والوزن والقافية والوزن والقافية والوزن والقافية حلية موسيقية تزين الكلام ، والزينة والحلية إنما تعرض بعد وضع الأساس وإتمام البناء ، وهذا يدعونا إلى القول بأن الكلام الذي خلا من الوزن والقافية قد سبق الشعر إلى الوجود .

ولكن نشأة الوزن في كلام العرب ، والاقتصار على أوزان بعينها ، شاعت بينهم وانتشرت ، وكذلك التزام القافية في الشعر العربي - من الأمــور التـي لا يمكن معرفة أولها ، ومن الحدس والتخمين التفكير في الإجابة عن قــول بعـض الباحثين :

أيهما أسبق إلى الوجود الوزن أم القافية ؟ فإذا تخيلنا أن السجع كان الطريق إلى الرجز ، وأن الرجز كان الطريق إلى القصيد - أمكن القول بأن القافيـــة قـد سبقت الوزن في كلام العرب ، والكلام الموزون الذي جرى على ألسنة العرب في الأزمان البعيدة لم يصل إلينا ، ومن الحدس أيضا أن كل من جرى علــى لسـانه كلام موزون مقفي أنشده وعرضه على قومه فأذاعوه ورددوه وتغنوا به ، ثم تجئ أجيال بعد أجيال ، وتتقرض أوزان بعد أوزان ، ولكن يثبت من الأوزان ما يحسن وقعه وتتسجم موسيقاه مع المستعمل من تراكيب اللغة وينقرض منها ما لم تستسغه الأذان ولم تقبله الأذواق وليس فيما وصل إلينا من الشعر العربي دليل على ذلك ، لأنه قد جاءنا عبر التاريخ ، مكتمل الصورة ، مشتملا على المقومات التي تجعــل منه نموذجا رائعا لإنتاج العقل العربي (') .

وعلى نحو ما كان للشعراء محاولات للتجديد في الأوزان ، كانت لهم محاولات أيضا في تجديد القوافي ، وتعددت مظاهر هذا التجديد ، ومن ذلك خروج بعض الشعراء على نظام القافية الموحدة ، فظهر لون من الشبعر يسمي ( المزدوج ) وهو يتألف من شطرين لكل منهما قافية خاصة ، مثل الأرجوزة المنسوبة للوليد بن يزيد التي يقول في مطلعها (٢) :

أحمده في يسرنا والجهد

الحمد لله ولى الحمد

وقد راج ( المزدوج ) رواجا كبيرا في الشعر التعليمي والقصصي ، ومن أمثلته أيضا مزدوجة أبي العتاهية التي سماها ( ذات الأمثال ) وهي نتسألف من أربعة آلاف بيت ، وفيها يقول :

ما أكثر القوت لمن يمـــوت إن كنت أخطأت فما أخطأ القدر حسبك مما تبتغيه القوت هي المقادير فلمن أو فذر

<sup>(</sup>١) انظر د. أمين على السيد: في علمي العروض والقافية: ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ٧/٧٥.

وكما نلاحظ فإن كل بيت يتألف من شطرين يستقلان بقافية خاصة شم يعقبهما البيت التالي الذي يتألف ممن شطرين يستقلان بقافية أخرى تختلف عن قافية البيت الأول وهكذا.

وتطورت المزدوجات إلى المثلثات والمربعات والمخمسات ٠٠ الخ٠

راج في المشرق والمغرب فن (المسمطات) أو (الشعر المسمط)، وقد سمى بهذا الاسم (تشبيها بمسمط اللؤلؤ وهو سلكه الذي يضمه ويجمعه مع تفرق حباته، وكذلك هذا الشعر، لما كان منفرق القوافي متعقبا بقافية ترده إلى البيت الأول ا

دا= ٤  $\forall$  لذي بنيت عليه القصيدة صار كأنه مسمط متفرق من أشياء متفرقة  $)^{(')}$ . ومن أمثلة ( المسمط المخمس ) قول ابن زيدون('):

فقل لزمان قد تولي نعيمه ورثت على مر الليالي رسومه وكم رق فيه بالعشي نسيمه ولاحت لساري الليل فيه نجومه عليك من الصب المشوق سلام "

وقد وجدت منذ العصر الجاهلي محاولات لتجزئة القوافي وترصيعها لإثراء الشعر بالموسيقي فمن ذلك قول امرئ القيس<sup>(٦)</sup>:

كملاء في برج ، صفراء في نعج كأنها فضة قد مسها ذهب

<sup>(</sup>١) انظر العمدة لابن رشيق القيرواني: ١٥٥/١.

<sup>(</sup> ۲ ) انظر دیوآن ابن زیدون : ص : ۱۹۶ ، شرح و تحقیق : محمد ســــید کیلانــــي ، ط۳ ، ۱۹۵۸م .

<sup>(</sup>٣) انظر فن التوشيح تأليف: مصطفي عوض الكريم، ص ٥٠، ط بيروت، ١٩٥٩م.

ومن ذلك أيضا قوله (١):

أفاد ، فساد ، ووقاد ، فزاد ، وساد ، فجاد ، وعاد ، فأفضل ونجد أمثلة لهذا (الترصيع ) في قول الخنساء في رثاء أخيها(٢) :

جواب قاصية ، جزاز ناصية ، عقاد ألوية ، للجيش جرار ، حلو حلاوت ، ه فصل مقالته ، فاس حمالته ، للعظم جبار

ونجد أيضا من مظاهر التجديد في القوافي كلف بعض الشعراء بنظم قصائد تقرأ على أكثر من قافية مثل قول أحمد بن سعد المتوفي سنة ٣٢١ه...

وبلدة ، قطعتها ، بضامر ، خفیدد ، عیرانة رکوب ولیلة ، سهرتها ، لزائر، ومسعد ، موصل وجیب ، وبلدة قطعتها

وبلدة قطعتها

وليلة سهرتها

وتقرأ أيضا هكذا:

وبلدة قطعتها بضامر

وليلة سهرتها لزائر

وتقرأ أيضا هكذا:

وبلدة قطعتها بضامر خفيدد

وليلة سهرتها لزائر ومسعد

وكان ( الترصيع ) من أبرز ظواهر التجديد في القوافي ، فقد اتجه إليه الشعراء كلون من ألوان التتويع والتلوين وإثراء الشعر بالنغم والإيقاع ، وهو نوع من التقطيع في الوزن ، تتجدد به في البيت فقر مسجوعة أو شهبه مسجوعة ،

<sup>(</sup>١) انظر السابق: نفس الصفحة.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر الصناعتين لأبى هلال العسكري ، ص ٢٩٩ ، تحقيق على محمد البلجاوى ، محمد أبو الفضل ابراهيم ، القاهرة ، ١٩٥٢م .

أو من جنس واحد في التصريف ، ويبني المسجوع منها على قافية موحدة ، أو على قافيتين إحداهما مستقلة ، والأخرى ملتزمة ، وهو - بعد - نوع من (البديع) عرفه الشعر الجاهلي ، واستعمله القدماء في قصد واقتصروا منه على ما جاء في الشعر عفوا ، ثم أكثر منه المحدثون منذ القرن الثاني حتى أتوا بالشعر كله مرصعا ، رغبة في توفير النغم ، وكلف بالمحسنات اللفظية () ، ونمثل للترصيع بقول أبى تمام :

تدبير معتصم ، بالله منتقم لله مرتقب ، في الله مرتغب

وابتكر الشعراء أنماطا أخرى من التصريع تختلف فيها أطـــوال الفقــر، وتلتزم في الأبيات مجتمعة كقول ديك الجن (٢):

حر الإهاب × وسيمه بر الإياب × كريمه محصن النصاب × صميمه

وقد شهد القرن الثاني الهجري ثورة كبري في الأوزان والقوافي وتعدد مظاهر هذه الثورة وقد لاحظ الدكتور محمد مصطفي هدارة أن شيعراء القيرن الثاني (قد استحدثوا أنواعا جديدة من الموسيقي الشعرية في إطار الوزان القديمة خضوعا لمقتضيات الغناء في ذلك العصر ، وتأثيره العميق في الأوزان والقوافي على السواء)(٢).

وإذا كان شعراء العصر الجاهلي قد عرفوا التصريع كفن بديعي واستعملوه في قصد ودون إسراف ، فإن شعراء القرن الثاني كلفوا بالتصريع لإثراء الشعر بالموسيقي ، ليس هذا فحسب ، بل نري شاعرا كأبي نواس ينظم قصيدة تتحد

<sup>(</sup>١) انظر في أصول التوشيح د. السيد مصطفي غازي ، ص ٢١-٢٢ ، ط الإسكندرية ، ١ ) انظر في أصول التوشيح د. السيد مصطفي غازي ، ص ٢١-٢٢ ، ط الإسكندرية ،

<sup>(</sup> ٢ ) انظر السابق ، ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ، د. محمد مصطفيي مسرارة ، صلى ٣٦١ .

قوافيها الداخلية وهذا طبعا بخلاف القافية الموحدة في نهايـــة أبيـــات القصيـــدة ، فيقول('):

كدمع جفن كخمر عدن ريب فرس حليف سجن لها توجي ولم يئين لنا وملت حليول دن يوم صبوح وغيم دجين إلى تلاق بماء ميزن إذا تلاقيي من التثني

سلاف دن کشمس دجن طبیخ شمس کلون ورس رأیت علجا بباطر نجا حتی تبدت وقد تصدت فاحت بریح کریح شیح یسقیك ساق علی اشتیاق یدیر طرفا یعیر حتفا

كما نلاحظ أن هناك من شعراء القرن الثاني من قد تحللوا تماما من القوافي في إحدى محاولاتهم للتجديد كما تحللوا من الأوزان في بعض هـــذه المحـاولات وذلك أن ابن رشيق يذكر مقطوعة لأبي نواس بلا قافية أو على النظام الذي عرف حديثا باسم ( الشعر المرسل ) ، وهو يقول فيها(٢) :

ولقد قلت للمليحة قولى

من بعيد لمن يحبك

إشارة قبله

فأشارت بمعصم ثم قالت

من بعيد خلاف قولي

إشارة لا لا

فتغنيت ساعة ثم إني

قلت للبغل عند ذلك

إشارة امش

<sup>(</sup>١) انظر السابق نفسه والصفحة نفسها .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر العمدة لابن رشيق القيرواني : ٢١٢/١ .

استحدث الشعراء المحدثون فنونا جديدة في الشعر بغرض التخفيف من شروط القافية والانفلات من قيودها وأطلق على هذه الفنون الجديدة الأسماء التالية: " الإزدواج ـ التشريع ـ آزوم ما لا يلزم ـ التسميط ـ التفويف ـ التشطير ـ التخميس ـ الإجازة " وهذه الأسماء تمثل ألوان التجديد في القافية .

# فمن التنويع المنظم للروي في الشعر العربي:

١-الازدواج:

تعریفه: الازدواج هو: الإتیان ببیتین من مشطور بحر معین بقافیتین متحدتین ثم الإتیان ببیتین آخرین بقافیتین جدیدتین متحدتین .

مثاله: قول أبي العتاهية في قصيدته المزدوجة المشهورة التي سميت "ذات الأمثال "(١) لأن له فيها أربع آلاف مثل (١) يقول فيها:

١ - حسبك فيما تبتغيه القوت

٢ - ما أكثر القوت لمن يموت

٣- الفقر فيما جاوز الكفافا

٤- من اتقى الله رجا وخافا

<sup>(</sup>١) انظر: الهاشمى: ميزان الذهب في صناعة شعر العرب، ص: ١٣٦، دار الكتب العلمية، لبنان، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.

<sup>(</sup>٢) انظر السابق ، ص ١٣٧ .

فالقافية في البيت الأول والثاني متحدة وهي في الثالث والرابع أيضاً متحدة لكنها مختلفة عن القافية في الأول والثاني . وقد كثر النظم على هذا اللون في كثير من العلوم مثل الألفية والكافية الشافية لابن مالك والوافية لابن الحاجب ونظم الشهاب وصفي الحلي في العروض ومتن الزبد لأحمد بن رسلان في فقه الإمام الشافعي والشاطبية في القراءات وغير ذلك. وقد قبله العلماء فأكثروا منه في نظم القصص الطويلة والحكم والأمثال ومسائل العلوم مما لا يراد به إلا مجرد الضبط السهولة الحفظ ولم يدخلوا هذا النوع في مسمى القصيدة (۱)

وكل شعر مصرع الأبيات مزدوج سواء أكان على بحر الرجز أم غيره (١). وكان التزام التصريع عند العرب شائعاً ببحري الرجز والسريع ويلتزم الشاعر روياً واحداً في كافة أسطر أرجوزته . وعلى ذلك كان رجاز العرب حتى جاء المزدوج ومن أول (٦) شعرائه بشار بن برد وأبو العتاهية ومنه قول أبى العتاهية :

حسبك مما تبتغيه القوت ما أكثر القوت لمن يموت الفقر فيما جاوز الكفافا من اتقي الله رجا وخافا

وقد لا يقتصر الشاعر في المزدوج على شطرين فيبني قصيدته بناء رباعياً ومنه ما أورده ابن رشيق<sup>(؟)</sup> في قول الشاعر:

| هزيم الورق أحوى  | سقي طللاً بحزوي |
|------------------|-----------------|
| زمانا ثم أقـــوي | عهدنا فيه أروي  |
| ولا فيها صسدود   | وأروي لا كنسود  |
| ومبتســـم برود   | لها طرف صيود    |
| بها ونأت ديـــار | لئن شط المزار   |

<sup>(</sup>١) انظر السابق الصفحة نفسها .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر العمدة لابن رشيق : ١٨٣/١ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر السابق : ١٨٠/١

<sup>(</sup>٤) انظر السابق: ١٨١/١.

وقد شاع اسعمال المزدوج بين المحدثين من الشعراء ولكنه قديم النسبة وقد أورد الدماميني (١) شعرا منه لامرأة من جديس نقول فيه :

أهكذا يفعل بالعــــروس أهدي وقد أعطي وسيق المهر خير من أن يفعل ذا بـعرسه لا أحد أذل من جديس يرضي بها يا لقومي حر لخوضه بحر الردي بنفسه

على أن تنويع الروي في الرجز وارد حتى في غير المزدوج ومن ذلك قول الشماخ(١):

وريطتان وقميص هفهاف

لم يبق إلا منطق وأطراف وبعد ذلك بيتين يقول :

قامت تبدى لى بأصلتيات

لما رأتنا واقفي المطيات

وأورد بعد ذلك ثلاثة عشر شطرا على روي (الناء). فصارت قصيدته من مقطعين الأول ستة أشطر على روي (الفاء) والثاني من خمسة عشر شطرا على (الناء). على أن (الرجز) وهو أساس المزدوج فيه حرية واسعة للشاعر حتى قال الدماميني (أ) أنه لا عيوب للشعر في الرجز فلا إقواء فيه ولا إبطاء ولا إكفاء ولا إجازة أو إصراف مما يعاب في غيره. وهذا الرأي من الدماميني ياتي على طرف النقيض من ابن رشيق الذي غالي في تمسكه بفنيات الشعر حتى أجراها على التصريع فقال (أ) والتصريع يقع فيه من الإقواء والإكفاء والإيطاء والسناد والتضمين ما يقع في القافية فمن الإقواء .. قول بعضهم:

<sup>(</sup>١) انظر الدماميني : العيون الغامزة ، ص ١٨١٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر ابن قتيبة : الشعر والشعراء : ٢٧.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر الدماميني : العيون الغامزة : ١٨٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر العمدة لابن رشيق: ١٧٨/١.

ما بال عينك منها المماء مهراق سحافلا غارب منها ولا راقي وذلك لأن الشاعر رفع الأولى وكسر الثانية وهو عند ابن رشيق إقواء .

٢ – التسميط

تعریفه: هو أن يبتدئ الشاعر ببيت مصرع ثم يأتي بعده بأشطر أربعة من غير قافيته ثم يذكر شطراً واحداً قافيته من جنس ما ابتدأ به و هكذا

مثال: قول الشاعر:

م أطلال عفا من طول الدهر في الزمن الخالي ومصايف يصيح بمعناها صدي وعــوازف العواصف وكل مسف ثم آخــر رادف السماكيــي هطــال

توهمت من هند معالم أطلال مرابع من هند خلت ومصايف وغيرها هوج الرياح العواصف باسحه من نـــــوء

والمسمطات ثلاثة أنواع أولها: أن ببندئ الشاعر ببيت مصرع ثـم يـاتي بأربعة أقسام على غير قافيته (رويه). ثم يعيد قسيماً واحداً من جنس ما بندأ بـه وهكذا إلى آخر القصيدة (١).

ومن ذلك النوع الذي ذكر أنفأ ، وهذا نوع من المسمطات يتكون المقطع فيه من سبعة أشطر يتفق الأول والثاني والسابع بحرف روي واحد. بينما يأتي الثالث والرابع والخامس والسادس على روي آخر تتفق فيه هذه الأشطر. والروي المكرر في المسمط يسمي (عمود القصيدة) (٢).

والنوع الثاني من المسمطات هو أن يكون كل مقطع من خمسة أشطر يتحد الروي في الأربعة الأولى ويختلف في الخامس . على أن يلتزم الشاعر بـــالروي الخامس في كل مقطع من مقاطع قصيدته . ومن ذلك قول ابن زيدون (٢)

#### تنشق من عرف الصبا ما تنشقا

<sup>(</sup>١) انظر العمدة لابن رشيق: ١٧٨/١.

<sup>(</sup>٢) انظر السابق: ١٨٠/١

<sup>(</sup> ٣ ) انظر ديوان ابن زيدون : ٤٣ .

وعاوده ذكر الصبا فتشوقا وما زال لمع البرق لما تألقا يهيب بدمع العين حتى تدفقا وهل يملك الدمع المشوق المصبأ

وهذا من قصيدة لابن زيدون مكونة من عشرين مقطعا ختم كل مقطع بشطر على روي الهمزة بينما الأشطر الأربعة الأولى تأخذ في كل مرة رويا تتحد فيه. وقد روي من هذا النوع مقطع لامرئ القيس جاء على هذا النمط رواه لله الجوهري وابن منظور وابن برى(۱).

وفي هذا النوع من المسمطات قد يقتصر الشاعر على أربعة أشطر في كل مقطع بدلاً من خمسة . يلتزم الشاعر بروي واحد في الثلاثة الأولى ويختمها بروي آخر في الرابع يكرره في نهاية كل مقطع . وقد وردت على ذلك أبيات في العمدة منها(٢):

خيال هاج لي شجنا فبت مكابدا حزنا عميد القلب مرتهنا بذكر اللهو والطرب سبتني ظبية عطل كأن رضابها عسل ينوء بخصرها كفل ثقيل روادف الحقب

<sup>(</sup>١) انظر ديوان امرئ القيس ص: ١٩٥، مطبعة الاستقامة ، القاهرة ، ١٩٥٩م .

<sup>(</sup> Y ) انظر العمدة ١٧٩/١ .

و النوع الثالث من المسمطات هو نوع يجمع بين النهج الشائع للقصيدة العربية وبين النوع الثاني من المسمطات المذكور أنفا . ومنه قول خالد القناص في قصيدة منها(١) :

لقد أنكرت عيني منازل جيران

كأسطار رق ناهج خلق فاني

توهمتها من بعد عشرين هجة

فما استبين الدار إلا بعرفان

ويستمر الشاعر مطلقاً الأشطر الأولى من أبياته وملتزماً في الأخيرة بروي (النون) ثم يعقب ذلك بهذا المسمط: وما نطقت واستجمعت حين كلمت وما رجعت قولا وما أن تر مرت وكان شفاني عندها لو تكلمت

ولكنها ضنت على بتبيان

إلى ولو كانت أشارت وسلمت

والذي نلاحظه هذا أن النصوص المروية في المسمطات جاءت في غالبها على وزن البحر الطويل مما يؤكد تأثر الشعراء بما نسب لامرئ القيس منها إذ إن مسمطيه جاءا على هذا الوزن كما أن الأنواع التي رويت من المسمطات لم تخرج في نظامها عن النظامين اللذين جاء عليهما مسمطا امرئ القيس وهذا تأكيد أخسر على تأثر الشعراء ومجاراتهم لهذين المسمطين. وقد لا يقلقنا كثيرا ما ورد عسن بعض الدارسين من شك(1) في صحة نسبة المسمطات السبى المسرئ القيس أم سواد المسمطات المروية هي شعر عربي سواء أكان قائله المسرؤ القيس أم سواد وتأثيرها في الشعراء واضح ولمموس كما أن هناك علماء أجلاء رووها لامسرئ

<sup>(</sup>١) انظر السابق.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر العمدة لابن رشيق : ١٨٢/١ .

القيس مثل الجوهري العالم اللغوي الجليل وهو حجة فيما يقول وجاراه في ذلك ابن منظور وابن بري (١) .

#### ٣-التخميس:

مثاله: قال الشاعر:

حذار حذار من بطشي وفتكي فقولى مضحك والفعل مبكي

هي الدنيا تقول لساكينها فلا يغرركم منى ابتسام

وقد جاء تخميس البيت الأول على الوجه التالي:

وطلقها الثلاث وكن بنيها هي الدنيا تقول لساكنيها

دع الدنیا الدنیة مع بنیها الم ینبیك ما قد قیل فیها حذار مذار من بطشی وفتكی

وجاء تخميس البيت الثاني على الوجه التالى:

وتاهوا في محبتها وهاموا فلا يغرركم مني ابتسام

فلم يسمع لها فيهم كلام وكم نصحت وقالت يا نيام فقولى مضحك والفعل مبكى

وذكر ابن رشيق<sup>(۱)</sup> نوعاً من الشعر يتنوع رويه سماه المخمس وهسو أن يؤتي بخمسة أقسام على روي ثم بخمسة أخرى في وزنها على روي آخر غسير السابق ولكن ابن رشيق لم يأت بمثال على ما يقول . وورد ذكر المخمس أيضسا عند الدكتور إبراهيم أنيس ولكنه يمثل له بأمثلة من الشعر الحديث و لا يذكر شيئاً

<sup>(</sup>١) انظر د. عبد الله محمد الغزامي ، الصوت القديم الجديد (دراسات في الجذور العربيسة لموسيقي الشعر العربي الحديث) ، ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر العمدة لابن رشيق ١ /١٨٠٠.

من القديم ولكنه ألحق بالمخمس نوعاً آخر قال عنه (۱) أنه " الذي تتكرر فيه قافيــة الشطر الخامس من كل قسم من أقسام المقطوعة " ومثل له بقول حافظ إبراهيم: أشمس الملك أم شمس النهار هوت أم تلك مالكة البحار فطرف الغرب بالعبرات جاري وعين اليم تنظر للبخار بنظرة واجد قلق الرجاء

وفيه يتكرر روي الهمزة في الشطر الخامس من كل مقطع وهذا المسمط نفسه بأحد نوعيه المذكورين أنفا ومنه مسمط لامرئ القيس وآخر لابن زيدون ويكون بذلك مسمطاً لا مخمساً (٢).

#### ٤ - التشريع :

تعريفه : هو بناء البيت على قافيتين يصح المعني ويقبل عند كل قافية منهما .

مثاله: قول الحريري:

شرك الردي وقرارة الأكدار أبكـــت غدا تباً لها من دار

يا خاطب الدنيا الدينة أنسها دار متى ما أضحكت في يومها

البيت الأول فيه قافيتان يصح المعني عند الوقف على كل منهما: الأولى قوله " الردى " والثانية قوله " الأكدار ": والبيت الثاني فيه قافيتان وهما: " غدا " و " دار " تقول فيهما:

ية انها شرك الردي· في يومها أبكت غدا

يا خاطب الدنيا الدني دار متى ما أضحكت

<sup>(</sup> ۱ ) انظر موسيقي الشعر : د. إبراهيم أنيس ، ص : ۲۸٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر د. عبد الله محمد الغزامي : الصوت القديم الجديد ، ص ١٣٣ .

٥- لزوم ما لا يلزم:

تعريفه: هو: أن يجئ قبل حرف الروي ما ليس بلازم كالتزام حرف وحركة أو أحدهما يحصل الروي بدونهما.

مثاله:

أيادي لم تمنن وإن هــــي جلت ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت فكانت قذي عينيه حتى تجـــلت

سأشكر عمراً ما تراخت منيتي فتي غير محجوب عن صديقه رأي خلتي من حيث يخفي مكانها

٦- التفويف:

تعريفه: هو " الإتيان بمعان شتى في جملة من الكلام منفصلة عن جملة أخسرى منه مع تساوي الجمل في الوزن " .

مثاله : قول بديع الزمان :

يكاد يجيبك صوت الغيث منسكبا

لو كان طلق المحيا يمطر الذهبا والدهر لو لم يخن والشمس لو نطقت والبحر لو عذبا

٧- التشطير:

تعریفه: هو "أن یقصد الشاعر إلى أبیات شاعر آخر فیضیف إلى كل شطر من أبیات غیره أو عجزاً لصدر العجز غیره أو عجزاً لصدر غیره ".

مثاله: قال الشاعر:

رأيت خيال الظل أكبر عبرة لمن هو في علم الحقيقة راقي شخوص وأشباح تمر وتنقضي وتفني جميعا والمحرك باقي

وجاء تشطير هذين البيتين على الوجه التالي: رأيت خيال الظل أكبر عبرة (يلوح بها معني الكلام لأحداقي) (وفي كل موجود على الحق أية) لمن هو في علم الحقيقة راقي شخوص وأشباح تمر وتتقضيي (وليس لها مما قضي الله من واقي) (لها حركات ثم تبدو سكونهتا) وتفني جميعاً والمرحك باقي

#### ٨- الإجازة:

تعريفها : هي : أن يكمل الشاعر شطر بيت لشاعر آخر أو أن يأتي الشاعر ببيت على نمط بيت لشاعر آخر ويكون الوزن واحداً ويكون المعنى متمماً .

مثالها : حكى أن أبا نواس قال أمام عدد من الشعراء :

-عذب الماء وطابا \_

ثم قال : أجيزوا قولى . فقال أبو العتاهية تكميلاً لشطر أبي نواس السابق :

حبذا الماء شرابا \_

وعلى هذا يكون البيت من الشعر لشاعرين صدره لأبي نواس وعجزه لأبي العتاهية وذلك يحدث فيما يسمى بالإجازة على النحو المتقدم.

وقد يجاز البيت ببيت آخر فقد أجاز " أحمد بن يوسف " الشـــاعر البيـت التالى :

أناس مضوا كانوا إذا ذكر الألى ضموا قبلهم صلوا عليهم وسلموا فقال الشاعر في إجازة هذا البيت:

وما نحن إلا مثلهم غير أننا أقمنا قليلاً بعدهم وتقدموا

بهذا تكون قد عرفت شيئاً عن ألوان التجديد في القافية والمصطلحات العروضية المتصلة بهذه الألوان وهي: الازدواج والتسميط والتخميس والتشريع ولزوم ما لا يلزم والتفويف والتشطير والإجازة (١).

<sup>(</sup> ۱ )انظر ميزان الشعر العربي في العروض والقافية د. الســــيد محمـــد عبـــد المقصـــود ، ص٢١٦، ط١ ، ١٩٩١م ، بمصر .

" ويرى يوهان فك أن وجود قافية مصرعة في داخل البيت وقافية متحدة في جميع الأبيات في القصيدة يعد تجديداً في النظام الموسيقي للقصيدة العربية في القرن الثاني "(۱) وأورد د . هدارة نماذج من هذا النوع منها القصيدة المنسوبة إلى حماد الرواية ومنها قوله :

خلاف الحلول بتلك الطلول وسحب الذيول بذاك المقام وأبيات متفرقة لأبي الشيص في إحدى قصائده تجرى على هذا النسق وإن كان تكرار القافية في الشطر الأول فحسب يقول:

أحم الجناح شديد الصياح يبكي بعينين لا تهملان جرور الإزار خليع العذار على لعهد الصبا بردتان

وفي ديوان أبي نواس مقطعة كاملة توجد فيها قواف داخلية متحدة غير القافية الموحدة الموجودة في أواخر الأبيات وهي التي يقول فيها واصفا الخمر:

سلاف دن كشمس دجن كدمع جفن كخمر عدن طبيخ شمس كلون ورس ربيب فرس حليق سجن رأيت علجاً بياطر نجا لها توجي ولم يئان حتى تبدت وقد تصدت لنا وملت حلول دن فاحت بريح كريح شيح يوم صبوح وغيم دجن يسقيك ساق على اشتياق إلى تلاق بماء مرن يدير طرفاً يعير حتاا النائيسي

يقول د . هدارة " وإذا صحت نسبة هذه الأبيات لكان معني ذلك أن شعراء القرن الثاني كانوا يستحدثون أنواعاً جديدة من الموسيقي الشعرية في إطار الأوزان القديمة خضوعاً لمقتضيات الغناء في ذلك العصر وتأثيره العميق في الأوزان والقوافي على السواء .

<sup>(</sup> ۱ )انظر د. محمد مصطفى هوارة : اتجاهات الشعر العربي في القرن النساني السهجري ، ص

وأبو نواس ليس وحده الذي نجد عنده هذا النوع في الشيص وحماد الرواية قد ظهر عندهما "(١) وأبو العتاهية أيضاً استعمل في بعض الأحيان هذه الموسيقى الداخلية في شعره مثل قوله:

والدساكر والخصائر والمدائن والقرى والنجائب والمراتب والمناصب في العلى

وذوو المنابر والعساكر وذو المناكب والكتائب

وهناك بعض الشعراء يستحدثون هذه الموسيقى الداخلية في الأبيات لا عن طريق وجود قواف داخلية ولكن بإيجاد جمل متناسقة من الناحية الموسيقية كما نرى في أبيات على بن الجهم:

صحو وغيم وإبراق وإرعاد وصل وهجر وتقريب وإبعاد زهر ونسور وأوراق وأوراد بذل ونجل وإبعاد وميعساد غي ورشد وإصلاح وإفساد (٢)

أما ترى اليـــوم ما أحلى شمائله كأنه أنت يا من لا شبــيه له واشرب على الروض إذ لاحت زخارفه كأنما يومنا فعل الحبيب بـــنا وليس يذهب عني كل فعلكـــم

ولمسلم قصيدته المشهورة التي خرج بها على أحكام العروض: يا أيها المعمود قد شفك الصدود<sup>(r)</sup>

# ومن تناسق الموسيقى الداخلية ظاهرة الترصيع

والترصيع عند علماء البلاغة هو "أن يتوخى فيها تصبير مقاطع الأجزاء في البيت على سجع أو شبيه به أو جنس واحد في التصريف "(!) ، كما يقول قدامة الذي عرفه تعريفاً آخر بقوله : فالترصيع أن تكون الألفاظ متساوية البناء ، متفقة ، وسليمة الانتهاء من عيب الاشتباه ، وشين التعسف والاستكراه ، يتوخى في كلل

<sup>(</sup>١) انظر السابق: ص ٥٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر السابق ص : ٥٤٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر د. محمد عبد المنعم خفاجة ( القصيدة العربية في عهد الخليل بن أحمـــد) مجلــة المعرفة ، عدد ١٩٦٤/٣٢ .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر نقد الشعر لقدامة بن جعفر ، ص : ٤٠ .

جزئين منها متوالبين أن يكون لهما جزءان متقابلان يوافقانهما في الوزن ، ويتفقان في مقاطع السجع من غير استكراه ولا تعسف (١) و هناك تعريفات أخرى للترصيع منها ما قاله أبو هلال العسكري: " هو أن يكون حشو البيت مسجوعاً (١) وما قالله ابن سنان الخفاجي: " وهو أن يعتمد تصبير مقاطع الجزاء في البيت المنظوم ، أو الفصل من الكلام المنثور مسجوعة ، وكأن ذلك شبه بترصيع الجوهر في الحلى.

وأشار الباقلاني إلى ضرب من الترصيع يمسي " المضارعة " كقول الخنساء :

حامى الحقيقة محمود الخليقة مهـ حدى الطريقة ، نفاع وضرار جواب قاصية جزاز ناصــــية عقاد ألوية للخيل جـــرار (٣)

ومن الأبيات التي ذكرها علماء البلاغة على أنها مشاهد للترصيع في الشعر قول أبى صخر الهذلى:

وتلك هيكلة خود مبتلة

صفراء رعبلة في منصب سنم عذب مقبلها جدل مخلخلها

كالرعص أسفلها مخصوبة القدم

سود ذوائها بيض ترائبها

محصن ضرائبها صيغت على الكرم

سمح خلائقها درم مرافقها

يروى معانقها من بارد شبم

<sup>(</sup>١) انظر علم الجمال اللغوي د. محمود سليمان ياقوت ، ص ٢٣١ ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، ١٩٩٥م.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي ، ص ٢٢٣ ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط١ ، ١٣٥٠هـ ، ١٩٣٢ م .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر إعجاز القرآن للباقلاني ، ص ١٤٦ ، تحقيق السيد أحمد صقر ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٧٧م.

## كان معتقة في الدن مغلقة

# صفرا مصفقة من رابئ رذم شيبت بموهبة من رأس مرقبة جرداء مهيبة في حالق شمم

ولعله من المفيد الإشارة إلى أن ابن الأثير قد توقف أمام الترصيع وعرف بقوله: " هو أن تكون كل لفظة من ألفاظ الفصل الأول مساوية لكل لفظة من ألفاظ الفصل الثاني في الوزن والقافية (١) ، ولكنه نفى أن يكون الترصيع في الكتاب الكريم لما فيه من زيادة في التكلف ، وقال إنه قليل في الشعر ، وإذا جئ به فيه لم يكن عليه محصن الطلاوة التي تكون إذا جئ به في الكلام المنثورة ، ومن ذلك قوله بعضهم :

# فمكارم أوليتها متبرعا وجرائم ألغيتها متورعا

ف " مكارم " بإزاء " جرائم " ، و " أوليتها " بإزاء " ألغيتها " ، و " متبرعا " ، و " متورعا " .

ولكن بعض علماء البلاغة أشار بوقوع الترصيع في القرآن الكريم، واستشهدوا على ذلك بقوله تعالى: ( إن إلينا إيابهم . ثم إن علينا حسابهم ) (٢) . ومن أولئك ابن منقذ والرازي والسكاكي (٣)

ومن ائتلاف اللفظ مع الوزن: قال قدامة: "وهو أن تكون الأسماء والأفعال في الشعر تامة مستقيمة كما بنيت، لم يضطر الأمر في السوزن إلى نقضها عن البنية بالزيادة عليها والنقصان منها، وأن تكون أوضاع الأسماء والأفعال المؤلفة منها، وهي الأقوال، على ترتيب ونظام لم يضطر الوزن إلى المؤلفة منها، وهي الأقوال، على ترتيب ونظام لم يضطر الوزن إلى المؤلفة منها،

<sup>(</sup> ۱ )انظر المثل السائر لابن الأثير : ٢٦٤/١ ، قدمه وحققه أحمد الحوفي وبـــدوى طبانـــة ، القاهرة ، ١٩٦٠م.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر سورة الغاشية ٢٥-٢٦ .

<sup>(</sup> ٣ )انظر الطراز ليحيى بن حمزة العلوي : ٣٧٣/٢ ، القاهرة ، ١٩١٤م.

تأخير ما يجب تقديمه ، ولا إلى تقديم ما يجب تأخيره منها ، ولا اضطر أيضاً إلى إضافة لفظة أخرى يلتبس المعني بها ، بل يكون الموصوف مقدما والصفة مقولة عليها .. ومن هذا الباب أيضاً ألا يكون الوزن قد اضطر إلى إدخال معني ليسس الغرض في الشعر محتاجاً إليه ، حتى إنه إذا حذف لم تنقص الدلالة لحذفه ، أو إسقاط معني لا يتم الغرض المقصود إلا به ، حتى إن فقد قد أثر في الشعر تأثيراً بان موقعه (') . ولم يأت قدامة بأمثلة لانتلاف اللفظ مع الوزن ؛ لأن كل شعر سليم يعد مثالاً لذلك .

ائتلاف المعنى و الوزن: قال قدامة: "أن تكون المعاني تامة مستوفاة، لـم يضطر الوزن إلى نقصها عن الواجب، و لا إلى الزيادة فيها عليه، وأن تكون المعاني أيضاً مواجهة للغرض لم تمتنع من ذلك ولم تعدل عنه مـن أجـل إقامـة الوزن و الطلب لصحته "(٢).

ولم يأت قدامه بأمثلة لائتلاف المعني والوزن أيضا ، لأن كل شعر سليم يعد مثالاً لذلك (٢) .

وقديماً جدد الأندلسيون في أوزان الشعر المعروفة ، وأبدعوا مـــا يسمى بالموشحات. وهي إلى حد كبير تعد ثورة في أوزان الشعر العربي القديم وقوافيه . وازدهرت هذه الموشحات حوالي ثلاثة قرون ثم طمس رسمها(؛) .

ومن الأشكال الموسيقية في الشعر الحديث شكل " الموشحة " . وفي هــــذا الشكل خروج كلى على وحدة البيت الموسيقية المتكررة . من ذلك قول الشـــاعر نعمة الحاج :

<sup>(</sup>١) انظر نقد الشعر لقدامة بن جعفر: ١٦٦٠

<sup>(</sup>٢) انظر السابق: ١٦٦ وما بعدها.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر علم الجمال اللغوي (المعاني - البيان - البديع ) د. محمُـــود سـلهِمَان يــاقوت ، ص ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر موسيقي الشعر د. إبراهيم أنيس ، ص ٢٣٢ .

يا حمامات الحمى هجتن بي كامن الشوق ونيران الجوى ذهب العمر وولى مسرعا والصبا هيهات لي أن يرجعا أيكون العمر إلا موجعا

زمن اللهو ولذات الهوى

بعد هذاك الزمان الطيب

غير أن هذا الشكل بدوره ، برغم ما فيه من نلوين داخلي ، قـــد اســتبدل بوحدة البيت الموسيقية وحدة جديدة كل ما تمتاز به التنويع في القوافي الداخلية .

فما يزال كل شطر من الشطرات السبع المكونة لهذه الوحدة يتساوى في وزنه مع الشطرات الأخرى . ثم يلتزم الشاعر بعد ذلك النظام الذي اتبعه في تشكيل عناصر هذه الوحدة في الوحدات الأخرى التي تتكون منها القصيدة .

وفي هذا الاتجاه ، ومع إدخال مزيد من التنويع في الوحدة الموسيقية نقرأ في قصيدة " سحر صوت " للشاعر حسن كامل الصيرفي :

في هدأة الأسداف

إن غرد البلبل

وصفق المجداف

فى صفحة الجدول

فصوتك المرسل أنغامه أطياف

تطوف في دل

في مرقص الليل

كشرد الأحلام براقة الأجسام

من عالم الوهم

قيثارة توحى من صوتها العذب

معاني الحب

بسرها بوحى

للقلب والروح يا نغمة الغيب

في مسمعى ظلى وجمعى حولى عرائس الإلهام بساحر النغام في ساعة الحلم

فرغم تماوج النغم نتيجة لتوزيع القافية ما يزال الشاعر يرتبط بترتيب معين لبعض القوافي يكرره في كل وحدة ارتباطاً يذكرنا بنظرية "القفل" في الموشدة الأندلسية . وبعد ذلك ما تزال القصيدة مجموعة من الشطرات المقيسة على الوزن والمتساوية .

وفي كل هذه المحاولات لا نستطيع أن نقول إن الشاعر كان يقوم بحق بعملية تشكيل أصيلة لموسيقى قصيدته . وقصارى ما يمكن أن نسلم به هو أن الشعراء أحسوا بوطأة الموسيقى الشعرية على أنفسهم أحسوا أن مشاعرهم ووجداناتهم لا يمكن حصرها في تلك البحور العروضية المرصودة وكل مشتقاتها، وأنهم في حاجة ـ كما يعبروا عن الموسيقى التي تتغمها مشاعرهم المختلفة - إلى شيء من التخفف - إلى شيء من التعديل في الفلسفة الجمالية التي تسند تلك القوالب الموسيقية القديمة . غير أن استقرار تلك الفلسفة الجمالية في ضمائر الشعراء لكثرة ما قرأوا من الشعر التقليدي وما نظموا على نسقه حالت دون الخروج الحقيقي على تلك القوالب ، الخروج الذي يفلسف موسيقى الشعر فلسفة تأخذ في الاعتبار الأول قيمة الإيقاع النفسي للنسق الكلامي لا صورة الوزن العروضي للبيت الشعري(١) .

ومن مظاهر موسيقى الحشو أن تعزز القافية المشروطة بقافية داخلية تختلف مدى وعمقاً من مثال إلى آخر ، فتتوفر في البيت الواحد في مواطن منه مختلفة ، كما تتوفر في بيتين متتالبين او أكثر . وهذا النوع من القافية الداخلية لا

<sup>(</sup>١) انظر د. عز الدين إسماعيل: التفسير النفسي للأدب ص ٨٥، دار العــودة، بــيروت، ط٤، ١٩٨١م.

يخضع لأشكال معينة ، ومن الصعب أن نحدد لتنوعها صلة بالدلالات المختلفة ، ولكنها قد تلعب دوراً في إبراز الدلالات عن طريق التنغيم الموسيقي .

على أن هذا الضرب من التوشيح قلما كانت قافيته مستوحاة مــن القافيـة العامة (١) فالشاعر يميل عادة إلى تعزيز القافية العامة بقافية داخلية مغايرة.

ولا نلمس للقافية الداخلية المحصورة في البيت الواحد أثراً في الدلالة مباشراً. فالبيت الشعرى في هذه الحالة هو في القصيدة بمثابة الخرجة الموسيقية المجردة ليست لها طاقة لتميز قسماً من أقسامها بمنحني دلالي خاص ، كما في :

قشيب العلافي الشباب النظر<sup>(۱)</sup> والزخارف والحريــــر<sup>(۱)</sup> د والوفود المحضـــرة ر ، والبدور المخــــدرة (۱)

وأبصرت إسكندراً في الملا بين الرفارف والمشسارف دع الجنود والبنسسسو أين الأمير والقصسسسو

بخلاف مجموعة الأبيات التي تشترك في القافية الداخلية ، فإنها تكتسب شحنة دلالية خاصة تساعد على تبين مدلول الأبيات بأكثر وضوحاً . نستشهد على ذلك بالمثالين التاليين:

# المثال الأول:

بأبي وروحي الناعمات الغيدا

الباسمات عن اليتيم نضيدا

الرانيات بكل أحور فاتر

يذر الخلى من القلوب عميدا

<sup>(</sup>١) انظر ديوان الشوقيات أحمد شوقى ، بيروت ، د. ت .

<sup>(</sup>٢) انظر السابق جــ ١/ ١٣٢ ، ٣٥

<sup>(</sup> ٣ ) انظر السابق ص ١٦، ١١٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر السابق جــ ٨٨/٣.

#### الراويات من السلاف محاجرا

# الناهلات سوالفأ وخدودا

#### اللاعبات على النسيم غدائرا

الراتعات مع النسيم قدودا(١)

فقد جرت القافية الداخلية (ات) في الأبيات السابقة للإلحاح على الموصوف: النساء في سياق النسيب بمقتضى ورودها في صيغ متكررة معيرة عن المؤنث، والملاحظ أن البيتين الثالث والرابع يخضعان لتقطيع رباعي خاص تظهر في آخرهما قافية داخلية جديدة (را) جعلتهما مرصعين.

## المثال الثاني :

| الراويات مـن الســـرور     | ٨- المترعات من النعيم ،     |
|----------------------------|-----------------------------|
| ل ، الناهضات من الغسرور    | ٩- العائرات من الـــدلا     |
| ة ، الناهيات على الصدور    | ١٠ - الآمرات على الولا      |
| ت العرف ، امثال الزهـــور  | ١١ - الناعمات ، الطيبا      |
| ن بنشوة العيش النضير       | ١٢ – الذاهلات ، عن الزما    |
| ن _ على الممالك والبحور(٢) | ١٣ – المشر فات _ ه ما انتقل |

والملاحظ في هذا الشاهد ورود القافية الداخلية في أطر دلالية تشترك في الصيغة نفسها هي صيغة جمع المؤنث السالم ، وتدرجها تدرجاً تنازليا السثراء الكبير والتوازن إلى المستوى العادي القار في بقية أبيات القصيدة ، ذلك أننا للحظ:

- التزام قافية داخلية في موطنين متوازيين من الصدر والعجز من الأبيات ٨، ٩
  - تأخر قافية العجز من وسطه إلى صدراته في بيت ١١ .

<sup>(</sup>۱) انظر السابق جــ١٠٩/١.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر السابق .

- ذهاب القافية من عجزي بيتي ١٢ ، ١٣ وبقاءها في صدريهما فحسب .
  - اضمحلالها تماماً بداية من بيت ١٤ .

وقد كانت لهذه القافية الداخلية وظيفة الإلحاح على الموصوف ، الأوانسس المرثيات وتصوير اندثار هن بنزعة هذه القافية إلى الاندثار (') .

ومن أشهر ما استحدث غير ما تقدم ما خرج عن نظم البحور المعروفة إلى أوزان معلومة إلا أنها مع ذلك تراعي قواعد العربية:

الدوبيت : وهو وزن فارسي نسج العرب على منواله ، ولا يجوز فيه اللحن مطلقاً، ويسميه الفرس الرباعي لاشتماله على أربعة أشطر ، وله خمسة أنواع أولها : الرباعي المعرج ومثاله :

على وزن " فعلن " بسكون العين " متفاعلن " بتحريك التاء " فعولن فعلن " بتحريك العين ، ويشترط فيه ان يكون النصف الأول من البيت الثاني مخالف للأشطر الباقية في القافية والثلاثة الأخرى على قافية واحدة . وثانيها : الرابعيس الخالص ومثاله :

أهوى رشا بلحظة كلمنا من الغرام قد سلمنا ما كان له بيده سلمنا

ويشترط فيه أن يكون شطرا كل بيت مختومين بكلمتين بينهما الجناس . ثالثها : الرباعي الممنطق ومثاله :

قد قد مهجتي غرامي ونشر والقلب ملك من كان يراك قال ما أنت بشر بل أنت ملك

<sup>(</sup> ۱ )انظر خصائص الأسلوب في الشوقيات ، د. محمد الهادي الطرابلسي ، ص ۸۱ ، منشورات الجامعة التونسية ، تونس ، ۱۹۸۱م.

ويشترط فيه أن يكون الشطر الأول من كل بيت كامل الوزن والثاني مركبا من " فعلن " بسكون العين والنون و " فعلن " بتحريك العين وسكون النون و أن يكون بين كل شطر وما تحته الجناس التام أو غيره .

ورابعها: الرباعي المرفل ومثاله:

بدر إذا رأته شمس الأفق كسفت ورقي في يوم أحد عوذت جماله برب الفلق وبما خلق من كل أحـــد

ويشترك فيه وزن الرباعي الممنطق السابق مع اشتراط الجناس وأن يكون له جزء ثالث فيكون البيت مركباً من ثلاث فقرات .

وخامسها: الرباعي المردوف: مثاله:

يا مرسلاً للأنام جاها وحمى

ها أنت لنا عزاً وهدى في أي مدد

يا أفضل من مشى بأرض وسما

يا شافعاً في الحشر غدا غوثاً ومدد

ويشترط فيه ما يشترط في سابقه ويستحسن فيه التزام الجناسات مع زيادة جزء رابع فيكون كالبيت مركباً من أربع فقر (١).

ويعلق د. إبراهيم أنيس على الدوبيت بقوله " والحق أن هذا الوزن لم يسع شيوعاً كافياً في اللغة العربية حتى يصبح مألوفاً بين الناس ، بل لم يرو أن شلعراً مشهوراً قد اختصه بنصيب وافر من شعره . ولهذا لم تسرو له إلا مقطوعات قصيرة قليلي ، وأغلب الظن أن الناظمين قد حاولوها للتفكه وإظهار البراعة والمهارة في النظم من أي وزن حتى ولو كان أجنبياً عن أوازن الشعر العربي .

ولهذا لم يلبث أن اندثر فيما اندثر من أوزان غير مألوفة ، ولا شائعة ، إذ لا تستسيغه الأذن العربية ولا تستريح إليه. أما ما في الدوبيت من تنويع للقافية فقد استعمله المتأخرون من الشعراء لكن في وزن عربي معروف فالشعراء من العرب

<sup>(</sup>١) انظر ميزان الذهب: السيد أحمد الهاشمي ، ص ١٤٧ ، القاهرة ، د. ت .

قد ألقوا نظام القافية في الدوبيت ولم يألفوا وزنه فاستعارتهم مقصورة على نظام القافية دون الوزن "(١) .

وقد مر بنا ضرب من التجديد في القافية ، بل وفي الإطار التقليدي للقصيدة العربية ، وفيما سبقها من محاولات كالمسمط ، والمزدوج ، والمثلثة والمربعة ، والمخمس ، والدوبيت ، والبند ، والرجز المستدير .

ولاشك أن هذه المحاولات كانت هي الركيزة الأساسية للتجديد عند الشعراء العرب، وإن تأثر بعضهم بالشعر الأوربي، لكن هذا التأثر كان محدوداً في إطار ضرورة النتويع فقط، فلم ينقل هؤلاء إيقاعاً أوربياً، أو بحراً من بحور الشعيع الأوربي، وإنما هم تأثروا به فقط، ورأوا ضرورة أن يتحرر الشعر العربي من وحدة القافية، ثم نظروا إلى التجارب القديمة فقلدوها، وقد نجحوا في ذلك السيح حد كبير، فلكل لغة قوانينها الخاصة التي تحكمها.

يقول العقاد: "كانت أوزان الشعر في الجاهلية قليلة البحور وكانت القصيدة الواحدة قليلة الأبيات "(٢).

ثم تعددت البحور ومجزوءاتها وتضاعف عدد الأبيات في القصيدة الواحدة ، وطرأ النتوع على القافية في الرجز ثم في التسميط والتوشيح ثم انتهينا إلى الشعر مرسلاً أو مطلقاً " على الطريقة الأوربية .

ومما جاء مرسلاً من الشعر وهو الذي التزم فيها الشاعر بالوزن دون القافية ما قاله عبد الرحمن شكري ومنه (٢):

إذا لم يغذه الشوق الصحيح وقد نبلو المرارة في الثمار فجاء بك الزمان كما أريد

خليلي والإخاء إلى صفاء يقولون الصحاب ثمار صدق شكوت إلى الزمان بنى إخائي

<sup>(</sup>١) انظر د. إبراهيم أنيس ، موسيقي الشعر ، ص ٢١٣.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر أشتات مجتمعات في اللغة والأدب ، عباس محمود العقاد ، ص ١٠٩ ، دار المعارف بمصر ، ١٠٩م .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر السابق ص : ١٠٨ .

و لاشك أن اختلاف نوع القافية ووحدة الروي أفقد الأبيات تماسكها .

وقد كان الرعيل الأول من الشعراء والنقاد حذرين في محاولاتهم التجديدية خوف أن تنقلب الحرية في الإبداع إلى فوضى ، فنجد جميل صدقي الزهاوي الذي جرب النظم بغير قافية يقول: "ولا أري مانعاً من تغيير القافية بعد كنل بضعة أبيات من القصيدة عند الانتقال من فصل إلى آخر ، كما فعلت في عدة قصائد ، لا دفعاً لملل السامع من سماع القافية في كل بيت ، كما يدعى بعضهم فتلك حجة من يعجز عن إجادتها وإلا لمل الناظر وجوه الناس لوجود إلف بارز في وسط كل وجه ، بل إراحة للشاعر من كد الذهن لوجدانها ، فإن الإتيان بها متمكنة ليس في قدرة كل شاعر "(۱).

ويقول العقاد موضحاً رأيه في حركة التجديد في الشعر " والسذي نعتقده أو نشعر به ، أن تتويع القوافي للشعر العربي خير من إرساله بغير قافية وأنه يقبل التتويع في أوزان المصاريع والمقطوعات على أسلوب الموشحات ، فيتسع للمعاني المختلفة والموضوعات المطولة ولا ينفصل عن الموسيقية التي نشأ فيسها ودرج عليها "(۱) .

ولا شك أن هذا الرأي كان هو الحل الذي يراه أكثر النقاد والشعراء سبيلاً للخروج بالشعر العربي من التيار الذي يري تحريره من الوزن والقافية . . . ،

وقد اتبع الشعراء في عصر النهضة الأسلوب الذي اتبعه شعراء العصور المتأخرة حيث كانوا يتناولون القصائد المشهورة فيخمسونها . ومن الذين سيبقوا اللى ذلك صغي الدين الحلى في تخميسه للاميسة السموءل وقد نهج رفاعة الطهطاوى هذا النهج فخمس قصيدة البرعي في مدح الرسول والتي يقول في مطلعها (٢) :

<sup>(</sup>١) انظر السابق: ص ١٠٨.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر العقاد ( دراسة في المذاهب الأدبية والاجتماعية ) ص ٤٢ ، مكتبة غريب بمصـر، د. ت .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر ديوان رفاعة الطهطاوى ص١٣٦ ، جمع ودراسة د. طه وادى ، دار المعـــارف بمصر ، ١٩٨٤م .

خل الغرام لصب دمعه دمه حيران توجده الذكري وتعرمه فاقنع له بعلاقات علقن به لو اطلعت عليها كنت ترحمه يقول رفاعة الطهطاوى في تخميسه لهذه القصيدة (۱):

تبدي الغرام وأهل العشق تكتمه وتدعيه جدالاً من يسلمه ما هكذا الحب يا من ليس يفهمه " خل الغرام لصب دمعه دمه حير أن توجده الذكري وتعدمه "

دع قلبه في اشتغال من تقلبه ولبه في اشتعال من تلهبه واصنع جميل فعال في تجنبه واقنع له بعلاقات علقن به لو اطلعت عليه كنت ترحمه

فؤاده في الحمي مسعى جآذره وفي نجوم السما مرعى نواظره فيا عذولاً سعى في لوم عاذره عذلته حين لم تنظر بناظـــره ولا علمت الذي في الحب يعلمه

وتسير القصيدة المخمسة على هذا النمط ، وقد جاء الشاعر ببيت كامل تسم شطر يتحد مع الشطرين الأولين في القافية ، ثم جاء بالشطر الأول مسن المطلسع المصرع ليكون الشطر الثاني في البيت الثاني أما الشطر الثاني فإنه يأتي منفردا بعد البيتين الكاملين أو بعد الأشطار الأربعة .

أما فيما عدا المطلع فإن الشاعر يأتي ببيتين على قافية الشطر الأول نفسه للبيت التالي على الترتيب ، ثم يختم البيتين بالشطر الثاني الذي يشبه القفل فلي الموشحة ، فكل بيت من القصيدة يمثل الشطر الرابع والخامس من المخمسة (٢) .

وضارعت الأوزان في ذلك القوافي فنص حازم القرطاجني على وضع الأندلسيين لبحر جديد مركب وثانيها وثالها متشافعان خماسيان ، وذلك هو : مستفعلن فاعلن ومثل بقول القائل :

<sup>(</sup>١) انظر السابق ص ١٢٦.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر د. حسنى عبد الجليل يوسف ، موسيقى الشعر العربي (ظواهر التجديد ) ، ص ٦٦ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٩م.

# لما دري أنني هائم(۱)

أقصر عن لومى اللائم

ولم يضع لهذا البحر اسما . والجوهري استخرج هذه الصورة نفسها مسن مخلع البسيط بطى العروض والضرب (مفعولن تصبح مفعلن ، فتنقل إلى فاعلن).

عد حازم الوزن الذي يضارع مخلع البسيط ، مما انتهي بـــــ ( فعولــن ) عروضاً وضرباً عروض مستقل بنفسه مركــب مــن جزأيــن تســاعيين همــا (مستفعلاتن) ( مستفعلاتن) ، وشاهده عنده قول بعض الأندلسيين :

وحى عنى إن فزت حياً أمضي مواضيهم الجفون(٢)

وقد اصطلح على تسميته بــ (اللاحق)<sup>(۱)</sup>. والاحـظ أن الشـعراء "كأنـهم يلتزمون حذف السين من الجزء الثاني "(۱) .

" فما ورد من ذلك محذوف الساكن قول على بن الجهم :

بسر من را إمام عدل تعزف من جوده البحار لم تأت منه اليمين شيئاً إلا أتت مثله اليسار (°)"

وعلى هذا يكون حازم قد جعل مخلع البسيط المنتهى بـ (فعولن) عروضا وضرباً ملحقاً بهذا الذي سماه بـ (\_اللاحق ) ، فاللاحق عنده صورتان .

وقد أشار الدماميني إلى أنه " قد جاء في مخلع البسيط ( مفعول ) مكان (فاعلن ) ، وهو أيضاً شاذ كقوله :

فسر بود أو سريكرد ما سارت الذلل السراع ورأيت بعض المتأخرين يستعمله (٠).

<sup>(</sup>١) انظر منهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاجني ، ص٢٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر السابق ص ٢٣٨:

<sup>(</sup> ٣ ) انظر السابق ص : ٢٥٦

<sup>(</sup>٤) انظر السابق ص: ٢٣٨

<sup>(</sup> ٥: ) انظر السابق ص : ٢٣٩

<sup>(</sup>٦) انظر السابق ص: ١٦١

وهذا الذي وردت فيه (مفعولن) مكان (فاعلن) هو اللاحق عند حلزم، حيث: مستفعلن = مستفعلا، ومفعولن = تن مستف، وفعولن = علاتن. ويتضح ذلك بمقارنة شطر اللاحق الأول عند حازم (وهو الذي لم تحذف سيين جزئه الثاني الساكنة) بالشطر الذي وردت فيه (مفعولين) مكان (فاعلن) عند الدماميني، فالأول هو:

وحى عني إن فزت حيا

والثاني هو: فسر بود أو سر بكره

وقد ورد في ديوان حازم القرطاجني بيتان من هذا اللاحق هما :

خضبت منها ما ابيض حزناً ما اسود من لون مقلتين والعين ثكلي لم تبد كحــــلاً للحسن كلا ولا لزيـــن(١)

وفي صدر كل منهما ، كما هو واضح ، أتت مستفعلاتن مرتين ، على تجزئة حازم ، ومستفعلن مفعولن فعولن ، على تجزئة الدماميني (١) .

من كل ذلك نخلص إلى أن هذه الفنون الشعرية التي استحدثت مخالفة للعروض الذي وضعه الخليل كان منها ما قصد به مخالفة الوزن القديم إرضاء لغرور الشاعر ونوازعه ومنها ما قصد به التعبير حسب طريقة الشاعر دون تقيد إرضاء لمشاعر الشاعر والدليل على ذلك أن هذه الأنواع وكثير غيرها منها ما أصبح مثالاً لتلك الفترة ومحاولة للتجديد فقط ومنها ما بقيي حتى الآن . إلا أن التعجل في وضع القواعد لكل جديد كان تأثراً بقواعد الخليل العروضية والأسلوب الذي اتبعه لوضع وزن للشعر.

ويمكن تفسير بقاء الشعر العربي القديم وعروضه الذي وضعه الخليل وفناء معظم ما جاء بعده من صور شعرية مخالفة له ناتج عن أن توقيت الخليل لوضع عروضه جاء بعد أن عاشت تلك الوزان في وجدان الأمة طيلة تلك الفترة التسى

<sup>(</sup>١) انظر السابق ص: ٢١٧.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر محمد العلمي : العروض والقافية ( دراسة في التأسيس والاستدراك ) ص ٢٨١ ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط١ ، ١٩٨٣ م .

سبقت الخليل بدءا من العصر الجاهلي ومن نشأة الأوزان الشعرية ، أما الصور المستحدثة فلم تعش في وجدان الأمة زماناً ولم يتذوقها الشعور العام لفترة طويلة وإنما جاءت محاولات فردية لتلمس الجديد ومخالفة الشكل القديم . لقد لجا المولدون من الشعراء في مخالفتهم إلى الأوزان الخفيفة وتركوا البحور الطول ولجأوا إلى التجزئة إلا أن ذلك تغيير طبيعي لاختلاف طبيعة العصر وحتى هذه البحور الستة عشر لم تأت في عصر واحد ، وإنما نشأت حسب حاجة الوجدان العربي إلى تلك الموازين فلا بأس أن يختار المولدون الأوزان الخفيفة كأوزان غنائية في الوقت الذي احتاجوا فيه إلى هذا اللون ولا بأس أن يختار الاندلسيون أسلوب الموشحات وأن يختار شعراء العصر الحديث أسلوب الشعر الحدر عند تلمسهم لهذا الشكل واقتناعهم بأنه يعبر عن ذواتهم بصورة تعبيرية أصدق . والذي يهمنا كذلك أن هذا الاهتمام من جانب الدارسين يكشف لنا الرؤية الواضحة للفكوة العروضية عند دارسي الأشكال الشعرية على اختلافها(۱) .

والذي يهمنا أكثر هو تطور اللغة وأشكال التراكيب وأنماطها التي يصاغ عليها هذا الشعر وتصب في قوالب الأوزان فهذه الأشكال الوزنية الجديدة إنما هي مقياس ومحاكاة للتطور في استعمال مفردات العربية وتراكيبها وشان القصيدة العربية القديمة بالنسبة للقصائد الحديثة هو تماما شكل الأغنية القديمة والأغنية التي تسمي بالشبابية والتي سرعان ما تسمعها فتنساها ، بينما تظل الأغنية القديمة خالدة بكلماتها ولحنها وأدائها . لكن الأغنية الحديثة أصبحت كالزهرة التي نقطفها فنشمها فتذبل فنذوي فترمي بها .

وقد استعمل المهجريون ـ فيما استعملوا ـ طريقة الموشحات الأندلسية وهي طريقة لها تقاليدها ، وبواعثها التي استحدثتها وأشاعتها ، والتنويع فـــي القوافــي مسلك قديم قبل الموشحات ، استعمله الشعراء من لدن امرئ القيس ، ولكن هـــذا التنويع القديم ، كان أمراً ضئيلاً لا يقاس كماً وكثرة أمام ذلك السيل الجارف مــن

<sup>(</sup>١) انظر: المدارس العروضية في الشعر العربي ، عبد الرؤوف بابكر السيد ، ص ٤٧١، طرابلس ، ليبيا ، ط١ ، ١٩٨٠م.

التوحد في الوزن والقافية ، على طريقة القصيدة العربية القديمة ، ولكن الموشحات الأندلسية تخضع لأسس وبواعث عامة ، اقتضتها ظروف حضارية معينة ، مما جعل منها ظاهرة يتوقف لديها الدارسون ، بحيث قال بعضهم وهو من الأقوال العامة التي ذاعت ذيوعاً شديداً - " ومن لم يعرف مائة وزن للموشر فلا علم له " ، " وصاحب ألف وزن ليس بزجال " .

# الفصل الثاني

[٢] حلقة التوليد الثانية ( الموشح ) :

#### أ–نظامه

ومن التوليد في الإطار الموسيقي للقصيدة العربية تجديد أيــة الموشــحات الأندلسية ، التي ظهرت منذ أو اخر القرن الثالث الهجري ، وإن كانت لــم تشـع لدي كبار الشعراء إلا فيما بين أو اخر القرن الخامس وأو انل القرن الثامن (۱) .

اتجه الوشاحون في بداية الأمر إلى النظم في البحور القديمة . وما لبثوا أن تحرروا منها في بحور كثيرة لم يكن للعرب عهد بها ، وإلى تحطيم نظام القافيــة العربية . واستطاعوا بهذا أن يدخلوا موازين عديدة عددها ابن سناء الملك في دار الطراز ، وأن يدخلوا نظما جديدة في القافيــة مثــل المخمسـات ، والمسدسـات وغيرها، وهي نظم تعتمد على المقاطع الشعرية بدلا من البيت .

إلا أن هذه الثورة بالنسبة لمنجزاتها كانت ثورة ضئيلة ، فلم يزد الوشاحون على أن استبدلوا نظاما بنظام آخر قد يكون أكثر التزاما من الأول " فلسم يسهدفوا لغير التحرر من قيود القافية والوزن في القصيدة العربية "(٢)

استمدت الموشحات سر تسميتها من تشبيهها بالوشاح أو القلادة ـ كما يقول د. إبر اهيم أنيس ـ حين تنظم حباتها من اللؤلؤ والجوهر على نسق خاص وترتيب معين .

فالصانع الماهر حين ينظم العقد من أنواع مختلفة من الأحجار الكريمة يرتب خرازاته ترتيبا يرتضيه ذوقه ، وقد يبدأ باثنتين من نوع ثم ثلاث من نوع أخر ثم واحدة من نوع ثالث . ويلتزم هذا النظام حتى نهاية العقد أو القلادة . وهكذا الموشحات يبدأ الناظم فيها بوزن خاص وقافية خاصة و لا يكاد ينظم منهما أشطر حتى ينتقل لى وزن آخر وقافية أخرى ثم يعود بعد قليل من الأشطر السي

<sup>(</sup> ۱ )انظر النقد الدبي الحديث (تطوره ، فلسفاته الجمالية ومذاهبه )د. محمد غنيمــي هــلال ، ص ۱۹۶۶ ، مطابع الشعب ، ط۳ ، القاهرة ، ۱۹۶۶ م.

<sup>(</sup>٢) انظر السابق ص ٢٩٤.

القافية والوزن اللذين بدأ بهما. وتتكرر هذه المغايرة في الأوزان والقوافي خاضعة لنظام خاص حتى ينتهي الموشح (١).

وكانت الموشحات أكبر حركة من حركات التجديد في تاريخ الشيعر العربي، كما كانت ثورة على التقاليد الموروثة في بناء القصيدة العربية التي ظلت تحتفظ بشكلها التقليدي سواء في التزام الأوزان العربية القديمة أو الستزام القافيسة الموحدة ولم تتحرر من هذه القبود بالرغم من محاولات التجديد التي خمل لواءها الشعراء المحدثون منذ القرن الثاني الهجري ثم جاءت الموشحة فثارت على هده القيود واتخذت لها شكلاً جديداً في البناء والوزن ، فأصبحت ترتكز على البيت الدوري الذي يتكون من "الدور" و "القفل "، وينظم كلاهما من أجزاء تسمي في الدور " أغصاناً "، وفي القفل " أسماطا "، وأصبحت تختم بمركز أو قفل ختامي يسمي " الخرجة " لم تلتزم فيه باستعمال اللغة الفصحي وإنما استعملت فيه العامية أحياناً ، والأعجمية أحياناً أخرى . وجدد الوشاحون في الأوزان ، ونسوءوا في القوافي ، ولكنهم لم يبدأوا ثورتهم تلك من فراغ بل استلهموا المسمطات المشوقية الغنائية ، واتخذوها متكاً ومنطلقاً للتجديد .

التزم الشعراء الوشاحون بالصنعة والموسيقى النزاما بعيدا . وقد عرف ابن سناء الملك الموضح بقوله " الموشح كلام منظوم على وزن مخصوص وهو يتألف في الأكثر من سنة اقفال وخمسة أبيات ، ويقال له النام ، وفي الأقل من خمسة أقفال وخمسة أبيات ، ويقال له الأقرع ، فالنام ما ابتدئ بالأقفال ، والاقسرع ما ابتدئ فيه بالأبيات (٢).

والبيت في الموضحة يتألف من مجموعة أشعار أو أبيات وقد عرفه ابسن سناء الملك بقوله: " الأبيات أجزاء مؤلفه مفردة أو مركبة ، يلزم في كل بيت

<sup>(</sup>١) انظر ابن سناء الملك ، دار الطراز في عمل الموضحات ص ٢٥. تحقيق جودت الركابي دمشق ١٩٤٩م

<sup>(</sup>٢) انظر السابق نفسه ص ٢٥

منها أن يكون متفقا مع بقية أبيات الموضح في وزنها وعدد أجزائها لا في قوافيها، بل يحسن أن تكون قوافي كل بيت منها مخالفة لقوافي البيت الآخر .

أما المطلع فهو القفل الأول والخرجة هي القفل الأخير والقفل هو "أجــزاء يلزم أن يكون كل قفل منها متفقا مع بقيتها في وزنها وقوافيها وعدد أجزائها "(').

والموشح في صورته التي انتهى إليها يتركب من أربعة اسماط إلى عشرة، والسمط يتألف من أقفال وأبيات يتفاوت عددها عادة بين الأربعة والعشرة، ويتألف القف في معظم الأحيان من شطرتين مقفاتين يتلوها الدور، وهو خمسة شطرات غالبا: ثلاثة منها ذات قافية مغايرة لقافية القفل، والاثنتان الأخيرتان لهما قافية نفسها تلتي توضح القطعة كلها(٢)

" وتسمي الأبيات التي تتغيير قوافيها من فقرة إلى فقرة أخرى بالأغصان"(٢).

ويجوز في الموشحة أن تكون بعض أشطارها من بحر على تفاعيله التامية وأن تكون بعض الأشطار الأخرى من البحر نفسه ، ولكن على تفاعيله المشطورة أو المجزوءة .

بل إنه يجوز أن تأتي بعض الأشطار من بحر والبعض الآخر مــن بحـر ثان".

ومن هذه الموشحات موشحة ابن عربي التي يقول فيها:

(قفل/مطلع)

<sup>(</sup>۱) انظر د. عونى عبد الرؤوف ، القافية والأصــوات اللغويـة ص ۲۰۱ ـ ۲۰۲ مكتـب الخانجي بمصر ۱۹۷۷م.

<sup>(</sup>۲) انظر السابق نفسه ص ۲۰۱ - ۲۰۲

<sup>(</sup> ٣ ) انظر د. احمد هيكل : الأدب النفسي ص١٤٤ ، دار المعارف بمصر ، ١٩٢١م .

عندما لاح لعيني المتكا ذبت شوقاً للذي كان معي أيها البيت العتيق المشرف

(بيت / غصن ) جاءك العبيد الضعيف المسرف

عينه بالدمع دوما تذرف

(قفل) فريه منه ومكر فالبكا ليس محمودا إذا لم ينفع

كلما عددت فيه قال لي

(بيت / غصن ) ليس هذا في بل في أيس لي

سأري حكم قليب قد بلي

(قفل) بيهو اها مستغيثاً قد شكا وأنا أعلم شكوى الجزع

أشرقت شمس له ما شرقت

(بیت غصن) فر أیناها بها إذ شرفت

أرعدت سحب لها ما أبرتت

(قفل) فعلمنا انه حين بكى ما بكى إلا لأمر موجع

مر بي في ليلة ليس لها

(بيت/غصن) آخر والصبح قد جللها

والذي حرمها حللها

(قفل) وانتدي يطلب وصلى واتكى ومضى إذ ومضا لم يرجع

أيها الساقي اسقني لا تأتل

(بيت/غصن) فلقد أتعب فكري عذ لي

ولقد أنشده ما قيل لي

أيها الساقى إليك المشتكى ضاعت الشكوى إذا لم تنفع

قفل (خرجة)

والشاعر يستعمل في الأقفال تام الرمل ، ويستعمل لكل بيت قافية ، وقافية داخلية

كما جاءت الأغصان من مشطور الرمل ، وقد نوع في القافية ولم تـــاتفق هذه الأشطار في قوافيها إلا في البيت الثاني (الغصن الثاني) ، والبيت الأخير الذي جاء فيها حرف اللام رويا .

كما نلاحظ أن هناك توازنا بين أشطار الأقفال وبين أشطار الأغصان (١).

والموشحات قسمان الأول ما تألف من الأكثر من ستة أقفال وخمسة أبيات والثاني ما تألف من الأقل من خمسة أقفال وخمسة أبيات أي أن التام ما ابتدئ فيه بالأبيات.

وبهذا أضحت الموشحات قرينة أقيسة طويلة متنوعة تسرى وفق نظام نغمي تحكمه القافية ، وللموشح طريقة خاصة في التقفية تميزه عن غيره من ألوان النظم العربي ولمشابهة هذه الطريقة لألوان أخرى سابقة للتوشيح زعم بعض النقاد أن الموشح مرحلة انتقالية في طريقة النظم العربي من حيث التقفية (١).

وتعتمد الموشحات على بعض الخصائص التي تمثل فروقا بينها وبين غيرها من فنون الشعر:

- لا تعتمد في أوزانها على بحور العروض القديم ولكنها تبحث عسن البحور المهملة والأوزان التي لم يسبق أن نظم عليها العرب محاولة منسهم للتجديد والابتكار فالقسم الأكبر من الموشحات كما ذكر ابن سناء الملك " هو ما لا مدخل لشيء منه في شيء من أوزان العرب "(٦) وبطبيعة نشأتها التي اعتمدت على الغناء والموسيقي أصبح من العسير تحديد الأوزان التي يمكن النظم عليها إذ يحددها النغم الذي تنظم الموشحة عليه . وقد حاول ابن سناء الملك حصر

<sup>(</sup>۱) انظر موسيقى الشعر العربي د. حسنى عبد الجليل ٤٩١٢ ، الهيئة المصريـــة العامــة للكتاب ، ١٩٨٩م .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر فن التوشيح د. مصطفى عوض الكريم ص٤١ ، دار الثقافة ، بيروت ، ١٩٢٩م.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر ابن سناء الملك ، ص ٣٥ .

أوزان الموشحات فأحقق وسلم آخر الأمر بان " ليس لها عروض إلا التلحين

- نتبع الموشحات النغمات الموسيقية لا التفاعيل العروضية التي نجدها في عمود الشعر القديم ، وتمثل الموسيقي كما يمثل الغناء عاملاً هاما في تقييه وزنها وانسيابه فيجعل الموشحة سماعية أجمل وأحسن من قراءتها لأن سماعها عن طريق الغناء يقوم وزنها الذي اعتمدت عند تأليفها على تلحينه .

أضف إلى هذا أن الموشحات لا تلتزم بيتاً ولكنها تنوع بين القفل و البيت فينتقل الوشاح إلى موشحة إلى عدد من النغمات تقوم عليها الموشحة فينوع فيها لأنها تتبع تنويعاً في اللحن .

- كذلك فكت الموشحات قيد القافية وبدأت تنوع فيها لأنها وجدت أن في السترام القافية مللاً وسأمة كالنغمة الواحدة تكرر مراراً . إلا أنها لم تذهب إلى الغساء القافية نهائياً ولكنها نوعت فيها والتزمت أشكالا هندسية في التقفية نوعت فيها بين كل بيت .
- كما أن هناك فارقا آخر يتمثل في اللغة فقد تقيدت الموشدات (بالخرجة) واشترطوا فيها "أن تكون حجاجية من قبل السخف قزمانية من قبل اللحن حارة محرقة جادة منضجة من ألفاظ العامة ولغات الخاصة . فإن كانت معربة الألفاظ منسوجة على منوال ما تقدم من الأقفال والأبيات خرج الموشح من ان يكون موشحاً "(٢) .
- كما تعتمد لغة لموشحات عامة على بساطة التعبير ورشاقة الكلمات إذ أنها فسي أغلبها الأعم معدة للغناء والطرب يقول عنها الأستاذ سليم الحلو إنها تعتمد على الوشى والتزبين والسهولة واللين وأحب الألفاظ وأبلغها في النفوس وقعا كألفاظ الحب والطبيعة والخمر والطيب والأزهار وهى صالحة للغناء محببة

<sup>(</sup>١) انظر السابق نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٢) انظر السابق ص ٣٥.

إلى قلوب السامعين والمغنيين على السواء دون أن يتحكم بها المنطق أو يجهد الفكر في تفسير معانيها العويصة ، وما كانت الأغاني يوما توجب التعقيد والجمل الصعبة الفهم ، وإن تطورت لغتها وتباينت على توالي العصور الاسيما وأن اللحان الموشحات عذوبة وحلاوة وتطريبا إيقاعاتها جلها مرقصة مبهجة وعباراتها اللحنية وطابعها الخاص يجعلان لها مذاقاً خاصاً في الأسماع وتأثيراً نوعياً معيناً في النفوس "(').

لقد ظل الشعر العربي مقيداً بالأوزان الخليلية المعروفة وقوافيه الموحـــدة حتى ظهرت هذه الموشحات فثارت على كثير من هذه القيود التي كبلت القصيــدة العربية واستحدثت أوزاناً جديدة تتاسب التطور الذي طرأ على الموسيقي والغناء .

وكان ابن بسام أول من أشار إلى أوزان الموشحات ، فذهب إلى أن "أكثرها على غير أعاريض أشعار العرب "(١) وجاء بعده ابن سناء الملك فقسم الموشحات إلى قسمين رئيسين أحدهما : " ما جاء على أوزان أشعار العرب " والثاني : " ما لا وزن له فيها و لا إلمام له بها " . وهذا القسم - في رأيه - " هو الكثير ، والجم الغفير ، والعدد الذي لا ينحصر ، والشارد الذي لا ينضبط " وخلص إلى أن هذه الموشحات " ليس لها عروض إلا التلحين ، ولا ضرب إلا الضرب ، و لا أوتاد إلا الملاوي ، و لا أسباب إلا الأوتار " وبهذه العمروض - في زعمه - " يعرف الموزون من المكسور ، والسالم من المزحوف " .

ومن الواضح أن ابن سناء الملك يحذو حذو ابن بسام ، ويذهب السي ما ذهب اليه من أن كثيراً من الموشحات خارجة على العروض العربي ، ولذلك فهو يجعل " اللحن " لا " العروض " المعيار الأساسي في نظم الموشدات وضبطها

<sup>(</sup>۱)انظر : سليم الحلو : لموشحات الأندلسية (نشأتها وتطورها) ص ۱۲۰ ، ط۱ ، بــيروت،

<sup>(</sup> ٢ ) انظر الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابسن بسام ١٢/١ القسم الأول ، القاهرة ، ٩٣٩ م .

ويزعم أن أكثر الموشحات لا يوزن بغير " ميزان التلحين " وقد راجت هذه الفكرة رواجاً كبيراً في أوساط المستشرقين .

وانحراف الموشحة الموسيقى يتمثل في ثلاثة مبادئ: الاعتماد على التفعيلية وحدة للوزن بدلاً من البحر ، ومزج البحور في الموشحة الواحدة ، وارتكاز الإيقاع على اللحن المصاحب ، لا على الوزن العروضي فحسب . وعندما نقر نص ابن سناء الملك عن هذه المبادئ نجد أنها ليست مجرد رخصص من حق الوشاح أن يفيد منها ، بل هي معالم مميزة للموشحة ، لو عدل عنها وقوم انحرافها عاد إلى جنس الشعر المقصد وانتج موشحاً شعرياً مرذولاً. يقول ابن سناء الملك في "دار الطراز": " ...... والذي على أوزان الأشعار ينقسم قسمين : أحدهما ما لا يتخلل أقفاله وأبياته كلمة تخرج به تلك الفقرة عن الوزن الشعري ، وما كان من الموشحات على هذا النسج - أي مطابق لأوزان الشعر - فهو المرذول المخذول ، ومن الموشحات على هذا النسج - أي مطابق لأوزان الشعر - فهو المرذول المخذول ، ومن أراد أن يتشبه بما لا يعرف ، ويتشيع بما لا يملك .. والقسم الآخر ما تخللت أقفاله وأبياته كلمة أو حركة ملتزمة تخرجه عن أن يكون شعراً صرفاً وقريضاً محضاً ،

صبرت والصبر شيمة العاني \* ولم أقل للمطيل هجراني \* معذبي كفاني فهذا من المنسرح وأخرجه من قوله: مهذبي كفاني . ومثال الحركة هو أن تجعل على قافية في وزن ، ويتكلف شاعرها أن يعيد تلك الحركة بعينها وقافيتها كقوله:-

يا ويح الصب إلى البرق \* له نطر \* وفي البكاء مع الــورق \* له وطــر والقسم الثاني من الموشحات هو ما لا مدخل لشيء منه في أوزان العــرب، ... "وابن بسام " يصف أوزان الموشحات بأنها " أوزان كثر استعمال أهل الأندلس لها في الغزل والنسيب، تشق على سماعها مصونات الجيوب بل القلوب، غــير أن أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة " ثم يعقب قـــائلاً " وأوزان هــذه الموشحات خارجة عن غرض هذا الديوان، إذ أكثرها على غير أعاريض أشـعار

العرب " ولهذا لا يورد شيئا من الموشحات في موسوعته الأدبية الأندلسية الكبري.

ومع اعتماد الموشحة على التفعيلة بدلا من البيت ، إلا أنها ترتكر على فكرة التنفيذ المتساوق المتوازي ، فتبتدع نسقا مرتبا وتحافظ عليه ، فهي وإن كانت تخل بأطوال السطور الشعرية - مثل الشعر الحر - إلا أنها تعمد إلى تكرار النمط الذي تتخذه وتلتزم به ، بالإضافة لتكرار القافية المتتوعة ، ولها في اختها الأطوال عدة أنماط ، أوضحها المرءوس والمذيل والمجنح ، مثال المرءوس :-

أقم عذري \* فقد آن أن اعكف

على خمر \* يطوف بها اوطـــف

كما تدري \* هضيم الحشى مخطف

إذا ما ماد \* في مخضرة الأبـــراد

رأيت الآس \* باوراقه قد مـــاس

ومثال المذيل :-

ما حوى محاسن الدهر \* إلا غـزال معرق الحذين من فهر \* عم وخـال نسبة للنايل الغمر \* وللنـــزال فأنا أهواه للفخر \* وللجمــال وجهه وجه طليق \* للضيوف مشرق ويد تسطو على الأسد فتفــرق

سبحان باريه \* بدعا بلا مئــــال
كالظبي في التيه \* والغصن في الشكل
يا عاذلي فيه \* أسرفت في العـــذل
دع الجدال \* ما قادلي حيني \* خلاف عينين \* ترمي نبال

ومن المؤكد أنه لم يكن من قبيل المصادفة تتوع التركيب الموسيقي للقصيدة العربية ، في بلاد الأندلس حيث تتتوع مشاهد الطبيعة من جبال مورقة إلى أنهار وجداول رقراقة إلى حقول وجنان منبسطة إلى صخور ووديان فمنذ القرن الثالث الهجري ظهر في تلك البيئة فن الموشحات الذي يعرفه ابن خلدون (۱) بأنه فن أحدثه أهل الأندلس ينظمونه أسماطا أسماطا وأغصانا أغصانا ، ويصدرون فيه عن كافة البحور التقليدية مع تركيب الموشح على أشكال متباينة يعد من أكثر ها ذيوعا تركيبه من لا زمة من بيتين ثم مقطوعة من ثلاثة أبيات وهكذا إلى أن ينتهى الموشح مثل قول ابن سهل الندلسي في توشيح له :

هل دری ظبی الحمی أن قد حمی فهو فی حر وخفـــــق مثلما يا بدورا أشرقت يسسسوم النوى ما لنفسى فى الهوى ذنب سوى أحبتني اللذات مكلوم الجسوى كلما أشكوه وجدى بسمي إذ يقيم القطر فيها مأتمــــا أيها السائل عن جرمى لديسه أخذت شمس الضحى من وجنتيه ذهب الدمع بأشواقي إليـــه ينبت الورد بغرس كلم ليت شعري أي شيء حرما كلما أشكو إليه حرق تركت ألحاظه من رمقــــي وأنا أشكره فيما بقييي فهو عندي عادل إن ظلما

قلب صب حله من مكنـــس لعبت رى الصبا بالقبــــس غررا تسلك بى نهج الغسرر منكم الحسنى ومن عينى النظر والتذاذي من حبيبى بالفكر كالربا بالعارض المبنجسس وهي من بهجتها في عسرس لى جزاء الذنب وهو المذنسب مشرقا للشمس فيه مغسرب وله خد بلحظی مذهــــب لإحظته مقلتي في الخلـــس ذلك الورد على لمفترس غادرتنى مقلتاه دنف أثر النمل على ضم الصفيا لست ألحاد على ما أتلفـــا وعذولى نطقه كالخسسرس

<sup>(</sup>١) انظر ابن خلون : المقدمة ص ٥٨٦ .

ليس لي في الأمر حكم بعدما منه للنسار بأحشائي ضرام هي في خديسه برد وسلام أتقي منه على حكم الغرام قلت لما أن تبدي مسعلما أيها الآخذ قلبسسي مغنما

حل من نفسي محل النفس تتلظي كل حين ما تشساء وهي حر وحريق في الحشسا أسدا وردا وأهواه رشسسا وهو من ألحاظه في حسرس اجعل الوصل مكان الخمس<sup>(۱)</sup>

واتضحت أسس الموشحات وأصولها ولم تتخذ طابعها إلا في القرن الرابع للهجرة شأنها في ذلك شان ابتداء أي فن آخر فأصبحت بعد ذلك فنا له أصوله وقواعده وازدهرت نمت وسمت في سماء الأندلس وظهر شعراء وشاحون عباقرة ينظمون فيه أمتع القصائد كالأعمى (التطليلي) وابن بقى وغيرهم وسواء أكان مقدم بن معافي القبري أول من اخترعها وأخذ عنه ذلك ابن عبد ربه ثم برع فيها عبادة القراز شاعر المعتصم بن صمادح الذي أقام منآدها وقوم ميلها وسنادنا وأن ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد هو أول من سبق إلى هدذا النوع من الموشحات ثم يوسف بن هارون الرمادي أو محمد بن حمود القبري الضريد وأول نتقعيد قواعدها وتدوين عروضها وتحديد سماتها وخصائصها واصطلاحاتها وأول من قام بهذه المهمة ابن سناء الملك فحاول في كتابه "دار الطراز في عمل الموشحات أن يحدد قواعد هذا الفن الشعري ويبين خصائصه وطرق نظمه الموشحات أن يحدد قواعد هذا الفن الشعري ويبين خصائصه وطرق نظمه

<sup>(</sup> ۱ ) انظر ديوان ابن سهل الأشبيلي ص٢٨٣ ، تحقيق د. محمد رضوان الدايسة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .

<sup>(</sup> ٢ )انظر ابن خلدون : المقدمة ص ٥٨٦ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر ابن بسام : الذخيرة ٢/١

<sup>(</sup>٤) انظر السابق ٢/١

<sup>(</sup>٥) انظر السابق ٢/١

<sup>(</sup>٦) انظر ابن سناء الملك (دار الطراز في عمل الموشحات) ، ص ١٢.

وأوزانه فكان بذلك الشاعر المنظم لقواعد الموشح ، وتتعثر طريقة إقامة المسيزان فيصعب عليهم اكتشاف أوزانها بكاملها(').

وتقوم الموشحات على تنويع منظم في رويها . على أن أوزانها تتعدد تعدداً واسعاً بين أوزان مخترعة عد منها الدارسون مائة وأربعة وستين وزنا<sup>(۲)</sup> . ويبدو أن الوشاحين قد اقتبسوا من نظام المسمطات وأفادوا منه ويكاد المرء ألا يجد فارقاً في فكرة رسم النظام للقصيدة بين المسمط والموشح غير أن الموشح يعتمد عليل البيت كوحدة أولى فيه بينما المسمط يعتمد على الشطر .

ولذلك نتوع الروي في الموشح حسب الأبيات أما في المسمط فحسب الأشطر . ولكن الموشح قد انطلق مع مرور الزمن ليقدم نماذج لا تحصي في تتوعه وتفنن شعرائه.

واشتهر من الموشحات موشحة ابن سهل<sup>(۱)</sup> في المغرب والمشرق ونســـج على منوالها أبو عبد الله ابن الخطيب موشحه الشهير:

جادك الغيث إذا الغيث همى يا زمان الوصل بالأندلـــس لم يكن وصلك إلا حلـــما في الكرى أو خلسة المختلس

وهذا الموشح مبني علت أحد عشر قفلاً أولها القفل المذكور هنا . وعلم عشرة أبيات (أ) وجاءت حروف الروى في كل قفل (ميماً) في (الصور) و (يبنا) في الأعجاز أما في الأبيات فكل بيت منها مكون من ستة أشطر تأخذ الصدر منها روياً واحداً والأعجاز روياً آخر ويختلف هذان الرويان من بيت إلى بيت آخر .

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة محقق الطراز.

<sup>(</sup> ۲ ) انظر فون جرونباوم : ( دراسات في الأدب العربي) ص ۲۱۶ ، ترجمة : إحسان عباس، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، ۱۹۰۹م .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر ابن خلدون : المقدمة ص ٥٨٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر د. ابراهيم أنيس: موسيقي الشعر ، ص ٢٢٣.

وهذا نموذج لنتوع الروى في الموشحات يتبعه نماذج عديدة أخذ بها الوشاحون على مر العصور لكنها تأخذ بنظام ثابت في تتويع الروي (١).

#### ب-أوزانه:

اتجه الوشاحون إلى الأوزان القديمة والمهملة فولدوا منها أوزانا جديدة كالممتد والمنسرد والمتئد والمطرد والمستطيل وهو مأخوذ من الطويل وقد نظيم فيه مطرف فقال (٢):

قلوب تصابت بألحاظ تصيب فقل كيف تبقى بلا حدود قلوب

ومخلع البسيط الذي كان انسلاخه من البسيط مؤذنا بحس إيقاعي يخالف جزء البسيط، والشطرية واضحة في هذا الوزن وقد ارتكز عليها ابن الرومي وأوضحها استعمالاً حين قال:

وجهك يا عمرو فيه طول وفي وجوه الكلاب طول مقابح الناس فيك طيرا حماكها الله والرسيول والكلب واف وفيك غدر فأنت عن قدره سفيول مستفعلن فاعلن فعيول مستفعلن فاعلن فعيول بيت كمنحاك ليس فييه معني سوى انه طبيول

ولعل ولع الموشحات به وزنا دليل من دلائل وضوح إيقاعه والحرص على سكتاته (۲) ولم يكتف الوشاح بان ينظم موشحته على وزن واحد سواء أكان مستعملاً أم مهملاً أم مولداً ، بل عمد إلى بناء موشحته على وزنين من بحر

<sup>(</sup>١) انظر د. عبد الله محمد الغزامي (الصوت القديم الجديد) ص ١٣٣٠.

<sup>(</sup> ۲ ) انظر المقتفف من أزاهر الطرف لابن سعيد الأندلسي ص: ١٥٢ ، تحقيق د. سيد حنفي حسين ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٤م .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر : التدوار في الشعر ( دراسة في المعنى والإيقاع ) د. أحمد كشك ، ص ١١٨ .

واحد، او على وزنين من بحرين مختلفين ، فكان يبني الدور والقفل أحيانا علـــــى وزن واحد ، وكان يفرد كل منهما أحياناً أخرى بوزن مستقل<sup>(۱)</sup> .

وهناك نمط من الموشحات مثل موشحة ابن سهل الإشبيلي التي ذكرناهـا آنفاً في (أ) (١) تقوم على التوازن والمساواة بين الأبيات والأقفال وقد ورد القفـل في بيتين ، كل بيت من شطرتين ولكل بيت قافية وقافية داخلية واتحدت القوافي، والقوافي الداخلية في كل الأقفال .

أما البيت أو الغصن فيتكون من ثلاثة أبيات تامة ، وليست ثلاثة أشطار ، وقد جاء كل غصن متحداً في القافية والقافية الداخلية في الأبيات الثلاثة التسي يتكون منها الغصن ، وتختلف قوافي الأغصان وتتنوع من غصن لآخر . ولاشك أن هذا التنوع والتألف بين القوافي يعطي الأبيات إيقاعاً موسيقياً واضحا . وقد يعمد الشاعر إلى التقسيم في الأقفال التي قد تأتي شطراً أو أكثر . ومن ذلك قول ابن عربي (٢) :

سرائر الأعيان \* لاحت على الأكوان \* للناظرين والعاشق الغيران \* ممن ذاك في حران \* يبدى الأنين يقول والوجد \* أضناه والبعد \* قد حيره لما دنا العبد لم أدر من بعد قد غيره وهيم العبيد والواحد الفرد . قد خيره في البوح والكتمان . والسر والإعلان في العالمين

<sup>(</sup> ۱ ) انظر د. فوزي سعد عيسى : العروض العربي ومحاولات النطـــور والتجديــد فيــه : ص١٠٠٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ديوان ابن سهل الإشبيلي ص ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمغزى ١٠٨/١ تحقيق أ. إحسان عباس

أما هو الديان ، يا عابد الأوثان . أنت الضنين

فالمطلع والقفل الثاني فيهما تقسيم ثلاثي ، وهو تقسيم يلتزم فيه الشاعر بقافية واحدة في كل قسم بالنسبة للأقفال . وحرف الروي واحد في القوافي الثلاث في كل بيت من أبيات الأقفال ، والقسمان الأولان من كل قفل متساويان ، والقسم الثالث ينقص عنهما بينما يساوي الأقسام في كل الأقفال تساوياً متساطراً ، ووزن كل قسيم من القسمين الأولين يشتمل على تفعيلتين ( مستفعلن مستفع) والقسم الثالث ( مستفعلن ).

ومثل ابن سناء الملك (۱) للموشح التام بموشح الأعمى : ضاحك عن جمان سافر عن بدر ضاق عنه الزمان وحواه صدري ومثل للأقرع :

سطوة الحبيب أحلى من جنى النحل وعلى الكنيب أن يخضصع للذل أنا في حسروب مع الحسدق النجل

ليس لي يدان باحور فتان من رأي جفونه فقد أفسدت دينه والأقفال: هي أجزاء مؤلفة يلزم أن يكون كل قفل منها متفقاً مع بقيتها في وزنها وعدد أجزائها. ويتردد القفل في الموشح التام ست مرات وفي الموشح الأقرع خمسس مرات. وأقل ما يتركب القفل من جزءين فصاعداً إلى ثانية أجزاء " وقد يوجد في النسادر ما قفله تسعة أجزاء وعشرة أجزاء " ولكن ابن سناء الملك لم يذكر له مثالاً لأنسه كما يقول له يجد منه للمغاربة ما يثق به .

## ومن أمثلة الأقفال:

١-القفل المركب من جزأين:

شمس قارنت بدرا راح وندم

<sup>(</sup>١) انظر ابن سناء الملك : دار الطراز ، ص ٢٧ .

#### ٢-القفل المركب من ثلاثة أجزاء:

أزرة النوار فياخذنى

جلت يد الأمطار

### ٣-القفل المركب من أربعة أجزاء:

أدر لنا أكواب ينسى بها الوجد

واستحضر الجلاس كما اقتضى الود

#### ٤-القفل المركب من خمسة أجزاء:

يا من أجود ويبخل على شحي وافتقاري أهواك وعندي زيادة منها (وشوقي وإدكاري)

#### ٥-القفل المركب من ستة أجزاء:

میتات الدمن أحیین کربی و هل یتمکن عزاء لقلبی مست یا عزاد شاه

7-القعل المركب من سبعة أجزاء يقول عنه ابن سناء الملك هذا "الموشح المعروف بالعروس وهو موشح ملحون واللحن لا يجوز استعماله في شيء مسن ألفاظ الموشح إلا في الخرجة خاصة فلهذا لم نورد مثاله "(').

### ٧-القفل المركب من ثمانية أجزاء:

على عيون العين رعى الدراري من شغف بالحب واستعذب العذاب والتذ حاليه من أسف وكرب

والأبيات: هي أجزاء مؤلفة مفردة أو مركبة يلزم في كل بيت منها أن يكون متفقاً مع بقية أبيات الموشح في وزنها وعدد أجزائها لا في قوافيها ، بل يحسن أن تكون قوافي كل بيت منها مخالفة لقوافي البيت الآخر. والبيت يتردد في الموشح التام وفي الموشح الأقرع خميس مرات ، وأقل ما يكون البيت ثلاثة أجزاء وقد يكون في النادر من جزءبن وقيد يكون من ثلاثة أجزاء ونصف ، وهذا لا يكون إلا فيما أجزاؤه مركبة.

<sup>(</sup>١) انظر السابق ص ٢٢.

وأكثر ما يكون خمسة أجزاء . والجزء من القفل لا يكون إلا مفرداً والجزء من البيت قد يكون مفرداً وقد يكون مركباً. والمركب لا يتركب إلا من فقر تين أو من ثلاث فقر ، وقد يتركب في الأقل من أربع فقر . ومن أمثلة الأبيات :

١-ما تألف من ثلاثة أجزاء وهي مفردة :

أري لك مهند أحاط به الأثمد فجرد ما جرد

فيا ساحر الجفن حسامك قطاع

٢-ما تألف من أربعة أجزاء وهي مفردة:

قد باح دمعی بها أكتمه وحن قلبی لمن يظلمه

رشا تمرن في لا فمه كما بالمني أبداً ألثمه

يفتر عن لؤلؤ متسق من للأقاح بنسميه العبق

٣-ما تركب بيته من فقرتين وثلاثة أجزاء:

على خمر يطوف بها أو طـــف

كما تدري هضيم الحشي مخطف

إذا ما مسسلد في مخضرة الأبراد رأيت الأسى بأوراقه قد ماس

٤-ما تركب بيته من فقرتين وثلاثة أجزاء ونصف

من أودع الأجفان صوارم الهند

وأنبت االريحان في صفحة الخد

قضي على الهيمان بالدمع والسهد

أتى والكتمان

للهايم المغرور بدمع نم إذ يسجم بما يكم من السر

في عامل حال غرير ساط على بالدعج

٥-ما تركب بيته من فقرتين وأربعة أجزاء:

ما حوى محاسن الدهر إلا غزال

معرق الحذين من فهر عم وخال

نسبة للنايل الغمر وللنزال

فأنا أهواه للفخر وللجمال

وجهه وجه طليق للضيوف مشرق ويد تسطو على الأسد فتغرق

٦-ما تركب بيته من فقرتين وخمسة أجزاء:

هن الظباء الشمس قنيصهن الضيغم

ما ان لها من كنس إلا القلوب الهيم

القرب منها عرس والبعد عنها مأتم

تلك الشفاء اللعس يحيى بهن المغرم

لها لحاظ نعسس ترنو إلى من يسقم

باعين الغزلان وتبتسم من جوهر الأسماط

قضي لها الغيارن أن تكتتم في مضمر الأنياط

٧-ما يكون بيته جزءين مركبين من فقرتين وهو نادر وشاذ جدا:

باكر إلى الخمر واستنشق الزهرا

فالعمر في خسر ما لم يكن سكرا

فقل ما أسلو عن مرشف الكواس وساحر الطرف مساعد الجلاس

فسقيني . تبت الزراجين

٨-ما تركب بيته من ثلاثة فقر وثلاثة إجزاء:

من لى به يرنو بمقلتي ساحر إلى العباد

ينأى به الحسن فينتنى نافر صعب القياد

وتارة يدنــو كما احتسى الطاير ماء الثماد

فجيدة أغيد والخد بالخال فنمق تكتمه الحجب فلى إلى الكلة تشوق

٩-ما تركب بيته من أربع فقر وثلاثة أجزاء:

بابي ظبي حمــــى تكنفه أسد غيل مذهبي رشف لمى قرقفه سلسبيل يستبى قلبى بمـــا يعطفه إذ يميل

ذو اعتدال يغرى إلى ذي نعمة في ظلال تحت حلى مطـــر نــدى بــايت والخرجة ـ كما يقول ابن سناء الملك ـ هي عبارة عن القفل الأخير من الموشح.

وخطا الوشاحون خطوات في تجديد الوزان ، فجمع و بين المشطور والمنهوك في قفل البيت ، ولم يلتزموا بالتعادل الكمي في القفل ، فجاءوا بشطر منه أقصر أو أطول من سائر الأشطر " وكأنما أرادوا بذلك تمييز القفل في البيت وتتويع اللحن فيه تتويعاً يؤذن بختامه "(۱).

ومن أمثلة ذلك قول ابن عربي (١):

بقديم العناية لرجال الولاية لاح نور الهداية لاح شيا فشيا حين خروا سجدا وبكيا

فسمطه الأول - كأغصانه - منهوك من المديد على وزن فاعلن فـــاعلاتن. وسمطه الثاني مشطور على وزن: فاعلاتن فاعلن فاعلاتن (٢).

وقد يعمد الشاعر إلى تقسيم آخر للبيت نراه في قول ابن حزمون في رئاء أحد القواد:

<sup>(</sup>١) انظر في أصول التوشيح د. السيد مصطفى غازي ، ط. الإسكندرية ، ١٩٧٦م .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ديوان ابن عربي ، ص ٨٩ ، بولاق ، القاهرة ، د. ت .

<sup>(</sup> ۳ )انظر العروض العربي ومحاولات التطوير والتجديد فيـــــه د. فــوزى ســعد عيســـى ، ص١٠٢ .

الأزهرا النيران اللامع كي تنثرا ، مدامــع مثل الشهــاب المتقد عليــه لما أن فقد والسمهـري المطرد على العــدو متئد من الثرى أو راجـع ولا ابترا تضاجــع

يا عين بكي المسراج ، ذكان نعم الرتاج ، فكسرا من لي سعد أغـــر بكى جميع البشـــر والمشر في الذكـــر شق الصفوف وكـــر لو أنه منعاج علـــى الورى عادت لنا الأفراج بلا افترا

وروى الأقفال كما يلى : ج، را، را، امع، ج، را، را، امع، في كل بيت وينقسم كل بيت من الأقفال إلى عدة أقسام فالأقسام في الأقفال كما يلي :

مستفعان فاعلان - مستفعان - مستفعان - مستفعان - مستفعان ف الربعة أقسام أطولها القسم الأول وأقصرها الأخير . وإن كانت الأقسام الثلاثة الأخيرة متقاربة .

أما الأغصان فتتكون من أربعة أبيات وقد التزم الشاعر القافية الداخلية في كل أبيات الأغصان (١).

ومن هذا المنطلق، وفي إطار العروض العربي، مضي الوشاحون الأندلسيون يجددون في الأوزان، ويفتتون فيها، فنوعوا في هذه الأوزان وجددوا فيها، وعمدوا إلى حيل وطرق كثيرة من أجل التتويع والتجديد كان يجزئوا تفعيلات البحر ويجعلوا منها أغصاناً مستقلة ذات قواف مستقلة أو ينوعوا في الوزن باختلاف عدد تفعيلات البحر الواحد كأن يستقل غصن أو فقرة بتفعيلة واحدة ويستقل الغصن أو الفقرة التالية بتفعيلتين من البحر نفسه وذلك كقول ابن

<sup>(</sup>١) انظر د. حسنى عبد الجليل يوسف: موسيقى الشعر العربي ٢/٢٠.

حزمون السابق ذكره أنفا<sup>(۱)</sup> فالموشحة من بحر الرجز ، ولكن ابن حزمون جـــزأ تفعيلات هذا البحر ، ولم يقسمها تقسيماً متساوياً بل خالف بينها ، فجعل الغصن "يا عين بكي السراج " يستقل بتفعيلتين من الرجز ، بينما تستقل كل فقرة مــن الفقــر الأخرى بتفعيلة واحدة من البحر نفسه (۱) .

وقد يعمد الشاعر إلى تقسيم شطرات المطالع كل شطرة قسمين لكل قسم قافية . من ذلك ما قاله لسان الدين بن الخطيب<sup>(٢)</sup> :

يا حادى الجمال .. عرج على سلا قد هام بالجمال .. قلبى وما سلا

عرج على الخليج والرمل والحمى

في المنظر البهيج بالبيض كالدمى

والأبطح النسيج من صنعة السما

لله من جلال .. تختال في حلا لم تلف في اعتدال عنهن معدلا

وطف من الرباط بركن طائف

بمنزل اعتباط دار الخلائف

مقدس المواطجم العوارف

كم من سنا هلال بأفقه انجلا أنحى على الضلال فانجاب وانجلي

وكل قسم من أقسام الأقفال يسير على النحو التالي :

مستفعلن فعولن منستفعلن فعل مستفعلن فعل

والأقسام المتساوية وزنا متحدة قافية فهي تبادلية على النحو التالي :

ال ال لا لا

<sup>(</sup> ١ ) انظر المغرب في حلى المغرب تأليف : ابن سعد الأندلسي ٢١٢/٢ ، تحقيق د. شـــوقي ضيف ، القاهرة ، ١٩٥٧م .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر العروض العربي د. فوزي عيسي ، ص ٩٩ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر لسان الدين بن الخطيب : نفاضة الجراب في علالية الاغتراب ، ص ١٦٧ ، تحقيق د. أحمد مختار العبادي ، دار الكاتب العربي بالقاهرة .

وقد جاء على هذا النمط كثير من الموشحات ومن ذلك مطلع موشحة ابن رافع الذي يقول فيه (۱):

من علق القرطا في أذن الشعرى وأكفف المرطا الغصن النضرا

وأخذ الوشاحون يفتنون في صنعتهم العروضية ، " فنظموا شطر البيست " مضفرا " بفقرة أو فقرنين وأعقبوه بالفقرة او الفقرتين ، فاتوا به " مذيلا " أو قدموا عليه فقرة وأعقبوه بالخرى ، فاتوا به " مرءوسا " او قدموا عليه فقرة وأعقبوه بالخرى ، فاتوا به " مجنحا " . وجعلوه مذيلا أو مرءوسا في القفل وحده أو في البيت كله ولم ياتوا به مجنحا إلا في القفل خاصة ، ولم يكتفوا بذلك ، فحذفوا من القفل فقوة ولم ياتوا به معطين وأتوا به " اعرج " تتويعا لإيقاعه (١) ، فمن المذيل بفقرة مسن الخفيف قول ابن زهر (٦) :

# هل لقلبي قرار والأحبة ساروا رواحا

فسمطه الثاني مذيل بفقرة على وزن " فعولن ". ومن المكذيل " بفقرتين " ، قول الششترى  $(^{1})$ :

حب رسول الله دينى لم لا وقد جلا غياهب الشك باليقين

فهو من البسيط ، وسمطه الأول مذيل بفقر تيـــن علـــى وزن : ( فعلــن / مستفعلن ) .

<sup>(</sup>١) انظر جيش التوشيح لابن الخطيب ص٤٤، تحقيق هلال ناجي، تونس، ١٩٦٧م.

<sup>(</sup> ٢ )انظر في أصول التوشيح د. السيد مصطفى غازي ، ص ٦٧ وما بعدها .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر جيش التوشيح لسان الدين بن الخطيب ص : ١٩٨٠

<sup>(</sup> ٤ )انظر ديوان الششترى ص ٢٥٠ ، تحقيق د. على النشار ، ط ، الإسكندرية ، ٩٦٠ م .

وقد يكون المطلع مكونا من بيت وشطر يتكرران في القصيدة كلها. ومنن ذلك موشحة اللخمى الغرناطي التي يقول فيها(١): حياك بالأفراح داعى الصباح قم لاصطباح فالنوم في شرع الهول لا يباح والصبح قد جرد منه حسام باد القسام تضحى وجوه الزهر منه وسام ذات ابتسام وحسام جنح الليل قد عاد سام مما يسام وخافق البرق بدا بالنياح ساجي اللياح وأدمع المزن به في انسياح ظل ظليل والروض من ذاك الهتون البليل يغدو نسيم الزهر منه عليل يشفى الغليل وساجع البلبل يبـــدي أليل على الخليل لما رأى تلك الغياض الفسساح غنى وصاح وكاد يزرى بالطيور الفصاح

والذي نلاحظه أن الأقفال ذات قواف ثلاث هي : "ح، ح، ح "كما يلفت نظرنا نظام البيت في المطلع وفي الأغصان حيث نرى الجزء الأول مكونا من ثلاثة تفعيلات والجزء الثاني من تفعيلة واحدة والثالث من ثلاثة كالأول وتتحد ثلاثة الأشطار في القافية في كل غصن على حدة فوزن أبيات الأغصان كما يلى : مستفعلن مستفعلن فاعلان مستفعلن

ومضى الوشاحون في صنعتهم العروضية ، فجعلوا جزء البيت مزدوجـــا من شطرين كالبيت في القصيدة التقليدية ، فمن أمثلة ذلك قول ابن سهل في مطلع موشحة (٢) :

<sup>(</sup>۱) انظر : العذارى المانسات في الأزجال والموشــحات ص١٨، اختيـــار فيليــب معــدان الخازن ، جونيه لبنان ١٩٠٢ .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر ديوان ابن سهل ، ص : ۲۹۹ .

عذري أبدي الصبا عذره وأنا راض بما سيره

هل يلحى في حمل ما يلقي قد ســر الحبيب أن أشقى

وهذا المطلع من الرجز المشتبه بالسريع والمقتضب ، ووزنه : فعولن مستفعلن فعلن " مرتين " ويبدو أن ابن سهل قد كلف بهذا النوع من النظم إذ نراه يكرره في غيره موشحه كقوله في موشحه أخرى ('):

في كرها او في نصيب

يا لحظات للفتن

ونصلها سهم مصيب

ترمى وكلى مقتل

ولم يكتف الوشاحون بهذا الازدواج ، بل عمدوا إلى نجزئة الشطرين كقول ابن شرف<sup>(۱)</sup> :

عقارب الأصداغ × في السوسن الغض تسبى تقى من لأذ × بالفقه والوعظ

ومن أنماط التقسيم للأقفال والأغصان .

قول عبادة بن ماء السماء (٢):

علل . قلبي بذاك البارد السلسل ينجلى . ما بفؤادي من جوى مشعل إنم يبرز كي يرقد نار الفتن صنم حسن مصورا من كل شيء حسن ان رم لم يحظ منن دون القلوب الجنن كيف لى . تخلص من سهمك المرسل فصل واستبقني حيا ولا تقتل يا سناساساس ويا أبهى من الكوكب يا مناساساس ويا سؤالى ويا مطلبي

(١) انظر السابق ص: ٢٩٢.

هـــا أنــــــ

حل بأحد بأعدائك ما حل بي

<sup>(</sup> ٢ ) انظر جيش التوشيح الصفدى ص ١٠١ ، تحقيق ناجي وماخور ، تونس ، ١٩٦٧م .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر توشيح التوشيح صلاح الدين الصفدى ص١١٣ ، تحقيق ألبير حبيب مطلق ، دار الثقافة ، بيروت ، ١٩٦٦ م .

عذلي . من ألم الهجران في معزل والخلى في الحب لا يسأل عمن بلى فالشاعر يقسم الأقفال أربعة أقسام - كل قسمين يكونان ما يشبه الشطر ، والقسم الأول من كل شطر يتكون من تفعيلة واحدة هي ( فاعلن ) والثساني من شكلت تفعيلات هي : مستفعلن . مستفعلن . مستفعلن .

وقد ترد التفعيلة مستفعلن او متفعلن دون لزوم. وأبيات الأغصان يتكون كل بيت منها من قسمين القسم الأول من تفعيلة واحدة هي ( فاعلن ) والثاني من ثلاث تفعيلات هي ( مستفعلن مستفعلن مستفعلن ) فكل بيت يساوي نصف القفل ويشبهه.

والقسم الأول ينتهي بقافية واحدة في الأبيات الثلاث تختلف عن قافية النصف الثاني (۱) .

وقد بلغت الصنعة العروضية غايتها عند بعض الوشاحين لاسيما ابن عربي، فقد خرج في بعض موشحاته على وحدة الوزن ، وخالف بين أجزاء البيت، فجاء بها على نمطين او اكثر من أصل واحد ، والتزم في الوزن من الزحاف والعلة ما يتغير من صورته الأولى ، فمن ذلك قوله في موشح ، أوله (٢):

هذا الوجود العام علمي به أولي

و يسميه بالمضفر المحير الممتزج و هـو مـن الرجـز، ودوره الأخـير قسمان:أحدهما من ثلاثة أغصان مزدوجة:

إني أنا العبد كما هو الرب ولي بذا عهد الفقر و الذنب من قربه بعد وبعده قسرب

و شطره مستفعلن مستف ،مرتین ،و بدیله : مستفعلن فعلن ،مرتین و یشبه بذلك أن یكون من البسیط المنصف (۲) و الثاني من ثلاثة أغصان مجزأة إلي تلاث فقر .

<sup>(</sup>١) انظر د. حسنى عبد الجليل يوسف: موسيقى الشعر العربي ، ٥٦/٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ديوان ابن عربي ص ١١٣ .

<sup>(</sup> ٣ )انظر في أصول التوشيح د. السيد مصطفي غازي ، ص ٧٨ وما بعدها .

أعمى الورى × فانظر ترى × ماذا ترى ترى ترى العبر × لمن نظر × على سرر يبدي العجاب × خلف الحجاب × ولا تجاب

وشطره : مستفعان - مستفعان - مستفعان ، وبه ينتهي الدور ، يليه القفل :

عند الناد إلا إذا تملى

كأس النديم × بالمورد الأحلى

وهو من سمطين ، أولهما ساذج : مستفعلن مستفعلن فعلن . والثاني مجزأ الله فقرتين :

مستفعلان × مستفعلن فعلن . وهذا أقصى ما بلغه الموشح في تعقيد بنائه (۱) .

وهناك أقفال تبدأ ببيت ذي شطرتين يليه بيت ذو ثلاثة أقسام ومـــن ذلـك موشحة عبادة بن ماء السماء التي يقول فيها<sup>(١)</sup>:

حب المها عبادة من كل بسام السوار قمر يطلع من حسن أبدع من حسن مليحة المحال حسنه أبدع لله ذات حسن مليحة المحال في المال في المناطقة المناطق

جوهر رصع يسقيك من حلو الزلال طيب المشرع

ووزن البيت الأول من القفل: (مستفعلن فعولن .. مستفعلن مستفعلاتن). أما أبيات الأغصان فوزنها: (مستفعلن فعولن .. مستفعلن فعولن).

أما القافية فإنها - في المطلع والأقفال - منوافقة حيث تتفق كل قافية في كل قسم مع ما يناظرها من الأقفال الأخرى وهي على النحو التالي:

<sup>(</sup>١) انظر السابق ص: ٧٩.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر فوات الوفيات ، محمد بن شاكر الدمشقي ١٥٢/٢ ، تحقيق محمد محيـــــــى الديـــن عبد الحميد ، القاهرة ، ١٩٥١م .

اده \_ ار .

ع - ال - ع

فهناك تتويع في استعمال التفعيلات ، وتتويع في القافية وهو بتفق وطبيعة الشعر العربي ، فالتفعيلات الأساسية ، هي مستفعلن وفاعلن وهما تفعيلتا البسيط ، وتصرف الشاعر في استعمالهما لم يخرج الوزن عن متطلبات الإيقاع والتوافق الصوتي ، كما لم يتسبب عنه تدافع بين البناء اللغوي والوزن الشعري<sup>(۱)</sup> .

والموشحات - مع ذلك كله - لا تكتفي بالأوزان المعروفة بل تستعمل الوزان المهملة وتولد أوزانا لم تستعمل من قبل ، بل تخرج على نظم الوزن المعروفة في بعض الأحيان .

وليست كل الموشحات سواء ، فبعضها أشد إمعانا في الزخرفة والتنميق من البعض الآخر ، سواء أنظرنا إلى النظام الداخلي للفقرة أم للنظام العام للموشح (٢) .

وقد يعمد الشاعر إلى تقسيم أبيات المطلع والأقفال تقسيما ثلاثيا متوازنا، فلكل شطر من الأقسام قافية تتفق مع نظيره في الأقفال الأخرى، ومع نظيره من أبيات الغصن إذا جاء في غصن من أغصان الموشحة. ومن ذلك قول لسان الدين بن الخطيب في موشحته التي تبلغ سبعا وثلاثين بيتا، بما هو متعارف عليه من أبيات القصيدة العمودية.

يقول(\*):

قد قامت الحجة فليعذر العاذر فالعذل لا يجدي شيئا سوى الكرب وشقود الخاطر وشدة الوجد حدث عن العنقا إنهما سيان فليقصر اللاح عمق شكا العشقا

<sup>(</sup>١) انظر موسيقي الشعر العربي ، د. حسني عبد الجليل يوسف ، ٢/٢٥

<sup>(</sup> ٢ )انظر نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي، د. علي يونيس ، ص١٥٥ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٣م .

<sup>(</sup>٣) انظر لسان الدين بن الخطيب: تفاضة الجراب في علالة الاغتراب، ص ١٦٢.

قد عزني الكتمان فبان إفصاح ببعض ما ألقا من صادق اللهجة وسنان عن ساهر لم يبل بالصد منزه القلب مبرأ الناظر عن حالة السهد عذب بالتيه قلبى وبالبين فلم أطق صبرا ظبى تجنيه ما كان بالهين قد واصل الهجرا مكمل فيه مسرحة العين قد أخجل البدرا في طرفه حجة للفاتن الساحر ونافث العقد يذهب باللب محكم السادر في الحر والعبد فالأبيات تتقسم إلى ثلاثة أشطار كل شطر من تفعيلتين:

مستفعلن فاعل ، وبعض الأشطار جاءت مستعلن فعلان . وقد النزم الشاعر بهذا النظام في كل أبيات الموشحة التي جاءت في مطلع واحد وسبعة أقفال كل منها في بيتين ثم في سبعة أغصان كل غصن من ثلاثة أبيات ، والأشطار من منهوك البسيط<sup>(١)</sup> .

والتنويع في الموشحات والمسمطات وما شاكلها . يجعل التكوين أكتر تركيبا وأوضح نغما .

وبالرغم من تشابه الموشحات في شكلها العروضي العام . فباب التتويع داخل هذا الشكل العام مفتوح على مصراعيه ، فلا نستطيع إذا قرانا أو سمعنا مطلع الموشح أن ننتبأ بأوزان الجزء التالي أو بقوافيه ، وإذا اكتملت لدينا الصورة العروضية للفقرة المكونة من قفل ودور استطعنا أن نتنبأ بأوزان الأجزاء التاليــة ؟ فالأقفال متشابهة الوزن ، وكذلك الأدوار . ومع ذلك يبقى عنصر لا نستطيع التنبؤ به هو قوافي الأدوار وأحرف الروى فيها ، فالقوافي وأحرف الورى تتسابه فـــــي كل الأقفال ، ولكنها تختلف من دور إلى دور $^{(7)}$  .

وقد يحدث بعض الاختلاف في القوافي فنري اتفاقا في القافية بين الشلطر الثاني والرابع في كل قفل مع اتفاق النظائر جميعها في كل الأقفال .

<sup>(</sup>١) انظر موسيقي الشعر العربي ، د. حسني عبد الجليل يوسف ، ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر نظرة جديدة في موسيقي الشعر العربي د. على يونس ، ص : ١٥٤.

# ومن ذلك قول ابن حاتمة الأنصاري(١):

قدم هاتها قهوة كدمع مهجور قد أفرطت إفراط في اللطف والنور هذي الربي تختال في حلل الزهر قد سحبت أذيال برودها الخضر ورقت الأصال لعبرة القطر عن حوة ثغر الأزاهير ونم عن أخلاط مسك وكافور

فالروي في قافية القفلين يسير على النحو التالي:

وة ، ور ، اط ، ور ، فالأولى والثالثة في البيست متغايرتان ، والثانية والرابعة متشابهتان وكل قافية تتفق مع نظيرتها في كل الأقفال حسب السترتيب . وقد تتشابه القوافي جميعها في الروى وإن اختلف بعضها في حركة هذا الحسرف ومن ذلك قول ابن بقي (١) :

#### ساعدونا مصبحينا نرتشفها قد ظمينا

#### كنضار في لجين نعم أجر العاملينا

قم بنا نجلو الكؤوسا تحت اظلال السحاب نتعاطاها عروسا حليها در الحباب قهوة تعطي النفوسا عز أيام الشباب

تغصب الليث العرينا ويري كسري قرينا حين يسقى باليدين ، جامها حينا فحينا

فالقوافي حسب الروي كما يلي: (نا،نا،ن،نا) وهي تسير على هذا النحو في كل الأقفال<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup> ۱ )انظر ديوان ابن حاتمة الأنصاري ، ص ١٦٢ ، تحقيق د. محمد رضوان الدايسة ، دمشق، ١٩٢٢م .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر جيش التوشيح لابن الخطيب ، ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر موسيقي الشعر العربي (ظواهر التجديد) د. حسني عبد الجليل يوسف ٢/٤٥.

ويقول أحمد أمين أيضا معددا خصائص الموشحات إن قوافي الموشحة تعددت حتى بلغت العشرات لما راوا أن التزام القافية لا يترك وراءه إلا السامه والملل كالنغمة الواحدة تكرر مرارا . وخرجوا عن أعاريض الشعر المعروفة حتى قال ابن بسام صاحب الذخيرة: " إن أكثر الموشحات على غير أعاريض الشعراء وعل أشطار كما أن أكثر ها على الأعاريض غير المستعملة "(') .

ويقول عنها أحمد أمين إن شعراءها "تحرروا من النقيد بسنة عشر بحرا فقالوا من الأوزان ما شاءوا أن يقولوا فالأذن الموسيقية هي الحكم لا أبحر الخليل"(٢).

وفيما جاء منها على أوزان أشعار العرب أنها نظمت أول ما نظمت على الأبحر القديمة ثم تطورت أوزانها فيما بعد " فهي في نشأتها تعدد مرحلة من مراحل تطور القافية فقط ، ثم نتاول التطور أوزانها أيضا "(٢) وقد ذكر أمثلة من الموشحات التي جاءت في بعض الأوزان القديمة منها :

الرمل كقول ابن سهل شاعر أشبيليه المذكورة سابقا في المبحث السابق أو (أ). المديد: كموشحة ابن التلمساني:

قمر يجلو دجي الغلس بهر الأبصار مذ ظهرا آمن من شينة الكلف ذبت من جيه بالكلف لم يزل يسعى إلى تلفي لم يزل يسعى إلى تلفي يركاب الدل والصلف

الخفيف كقول ابن الخطيب:

ونجوم السماء لم تسدر أي شمل من الهوى جمعا

رب لیل ظفرت بالبدر حفظ الله لینا ور عسی

<sup>(</sup>١) انظر ابن بسام: الذخيرة ص ٢١١.

<sup>(</sup>٢) انظر أحمد أمين : ظهر الإسلام جــ ٣ / ١٩٩ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر موسيقي الشعر ، د. ابر اهيم أنيس ، ص : ٢١٩ .

غفل الدهر والرقيب معا

ليت نهر النهار لم يجر

حكم الله لي على الفجر

السيع: كموشحة ابن الصابوني:

أوضه يا ويلتـــاه الطبيب ثم اقتدي فيه الكرى بالحبيب

ما حال صب ذي ضني واكتناب عامله محبوبه باجتنـــــاب

المتقارب: كموشحة أبي الحسن بن الفضل:

عشية بأن الهوى وانقضي وبت على جمرات الفضى وألثم بالوهم تلك الرسوم أو احسرت لزمان مضى وأفردت بالغم لا بالرضا أعانق بالفكر تلك الطلول

ومن هذه الموشحات التي جاء على بعض الأوزان القديمة تطــور وزنــها فجاء من الموشحات بعض أشطره من وزن قديم والأخرى من وزن لا يعرفه أهل العروض ولا اكتشفوه في الأشعار القديمة ومن الأمثلة التي ذكرها د. أنيس قــول ابن مؤهل:

ما العيد في حلة وطاق وشم طيب وإنما العيد في التلاقي مع الحبيب

يقول: " ففي هذا الموشح نري الأشطر الطويلة من مخلع البسيط. أما الأشطر القصيرة فكل منها عبارة عن تفعيلة واحدة من تفاعيل الرجز وقد أصابها التذييل أي أن " مستفعلن " صارت " مستفعلان "(۱).

ومن الأمثلة أيضا على هذا المزج بين الأوزان القديمة والجديدة قول صفى الدين الحلى :

شق جيب الليل عن نحر الصباح أيها الساقون وبدا للطل في جيب الأقـــاح لؤلؤ مكنون زدعانا للذيد الاصطبــاح طائر ميمون

<sup>(</sup>١) انظر د. إبراهيم أنيس ، موسيقي الشعر ، ص ٢٢١ .

" فالأشطر الطويلة هنا من بحر الرمل أما القصيرة فوزنها " مفاعلن مفعول" وذلك وزن جديد لا عهد لأهل العروض به في الأشعار القديمة "(').

أما مزج البحور فهو أيضا من خواص البنية الموسيقية للموشحات ، ومظهر بارز من مظاهر كسرها للإطار العروضي للقصيدة يري ابن سناء الملك: وقسم أقفاله مخالفة لأوزان أبياته ، مخالفة تتبين لكل سامع ، ويظهر طعمها لكل ذائق ، كقول بعضهم :

الحب يجنيك لـــذة العذل \* واللوم فيه أحلى من القبل لكل شيء من الهوى سبب \* جد الهوى بي وأصله اللعب وأن لو كان \* جــد يغني \* كان الإحسان \* من الحسن

فنلاحظ مباينة الأقفال للأوزان في الأبيات مباينة ظاهرة ، ومخالفة بعصها لبعض مخالفة واضحة .

ومن خواص بنية الموشح الموسيقية ، وهو الاتكاء الرئيس على التلحين ، حتى أنه هو الذي يجبر كسورها العروضية ، ويكمل مسافاتها الإيقاعية ، فاذا قرئت أبيات بعض هذه الموشحات بدون موسيقي بدت كأنها نثرية لا إيقاع يضبط أنغامها ولا وزن ينتظمها ، فإذا ما جرت على يد الملحن أضاف إليها من اللوازم الموسيقية والتكملات اللحنية ما تصح به .

ويري ابن سناء الملك أن عروض الموشحات يعتمد أساسا على التلحيان الموسيقي ، ويعترف بأن هذا هو الذي حال بينه وبين محاولة القيام بدور الخليال بن أحمد في ضبط أنماط الموشحات الموسيقية (٢) .

ولا يطلب الركابي في مقدمة كتاب " دار الطراز " لابن سناء الملك<sup>(٦)</sup> من الشاعر الوشاح أن يتقيد بوزن قديم معروف تقيدا شديدا فالذي يميز هذا الفن

<sup>(</sup>١) انظر السابق ص: ٢٢١

<sup>(</sup> ٢ ) انظر شفرات النص ، د. صلاح فضـــل ص : ١١٩ ، دار الفكـر ، القـاهرة ، ط١ ،

<sup>(</sup> ٣ ) انظر مقدمة محقق دار الطراز ، ص : ١٣ .

ويكسبه جمالا \_ في رأيه \_ ليس العروض المقنن بل حرية الوزن ، وهـــي - مــع هذا حرية تقودها أذن موسيقية وضرورات التلحين ، يقول ابن سناء الملك " .... وكنت أردت أن أقيم لها عروضا يكون دفترا لحسابها وميزانا لأوتادها وأسببابها فعز ذلك وأعوز لخروجها عن الحصر وانفلاتها من الكف ، وما لها عروض إلا التلحين ، ولا ضرب إلا الضرب ولا أوتاد إلا الملاوى ولا أسبباب إلا الأوتسار فبهذا العروض يعرف الموزون من المكسور والسالم من المزحــوف ، وأكثر هـــا مبنى على تأليف الأرغن والغناء بها على غير الأرغن مستعار وعلى سواه مجاز "(١) يقول جودت الركابي " وعلى هذا فليس العجز هو الذي حدا بالعرب إلى وجدوا ذلك يتنافى مع روح هذا الفن الخاضع للحرية والتلحين والغناء "(٢) وقد أشار جودت الركابي في مقدمته إلى محاولة المستشــرق الألمـاني (هارتمـان) لإرجاعه أوزان الموشحات إلى ١٤٦ وزنا أو بحرا مشتقة مسن بحسور الشعر العربي الستة عشر ولكنه لا يري في هذه المحاولة إلا التكلف - كما يقول -والتصنع إذ هناك موشحات تشذ عن الأوزان التي ذكرها " هارتمان " في كتابـــه ولا تخضع لها وعلى كل فإن مجرد المحاولة هي تثبيت لرسوخ الفكرة العروضية عند ابن سناء الملك او عند هار تمان (٢) وقد استمر تيار الموشدات حتى هذا العصر ، ومن موشحات القرن الثالث عشر الهجري موشحة عبد الله العمرى التي يقول فيها<sup>(٤)</sup>:

> أيها الساقي تنبه إن نجم الأفق طاح وظلام الليل أدبر وضياء الفجر لاح ونسيم الجو نسم حينما ضاء الصباح

<sup>(</sup>١) انظر ابن سناء الملك: دار الطراز ص: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة محققة دار الطراز ص: ١٣.

<sup>(3)</sup> Hartman, Dor Mawassah, P. 199-200.

<sup>(</sup>٤) انظر الموشحات العراقية د. رضا محسن القريشي ص ٣٨٩ ، دار الرشيد ، بغداد ،

فأدر كأس الحميا واسقنی یا صاح راح من ثناياك الملاح وامزج الخمر بريق طاب شرب الراح صرفا إذ دنا وقت السحر وجهه يحكى القمر من يدي ظبي غرير بكؤوس من درر فهى ياقوت مداب بغدو ورواح فاجلها بكرا عروسا باغتباق واصطباح واغتنم صفو زمان أرتشف برد الشراب یا خلیلی خل عنی وأنلنى رشف شهد من ثناياك العذاب وأرحنى يا نديمي من سلام وعتاب أن بسر الحي باح لا تلومن محبا بحبيب ذي وشاح طاب لي طلع عذاري

وتبلغ الموشحة أربعة عشر قفلا وأربعة عشر غصنا ، وهي من مجـــزوء الر مل .

وقد كشفت الموشحات عن إمكانية هائلة للإطار الموسيقي للشعر العربسي، وهي إمكانات تعطى للشاعر فرصة التجديد والتنويع . وقد ظلت الموشحة تتصدر قصائد الشعر في ميدان الغناء<sup>(١)</sup>.

وفيما يلى مجموعتان من أقفال الموشحات ، المجموعة الأولى:

وحى سود العيون (ابن زهر "الحفيد ")(١) ١ - حي الوجوه الملاحا

> مستفعلن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن

بالله عودی (ابن هرودس)<sup>(۳)</sup> ٢ - يا ليلة الوصل والسعود

> مستفعلن فاعلن فعولن مستفعلاتن

<sup>(</sup>١) انظر موسيسقى الشعر العربي ، د. حسنى عبد الجليل يوسف ، ٦٣/٢ .

 <sup>(</sup>۲) انظر ابن سعید ، المغرب ۲۲۳/۱ .

<sup>(</sup>٣) انظر السابق جــ ٢١٥/٢.

٣-أعانق بالفكر تلك الطلول وألتم بالوهم تلك الرسوم (ابن الفضل)(١) فعول فعلون فعولن فعول

وصولجي ذلك العسسذار من توج الغصن بالهــــلل وأنبت الورد في البهار (ابن حريق)(۱) مستفعلن فاعلن فعول

> إلى أقاصيه رقت حواشيه (ابن زهر الحفيد)(٦) مستفعلن فعلن

> > مستفعلن فعلن

فعوان فعلون فعول ٤ - سل حارسي روضة الجمال مستفعلن فاعلن فعولن

> ٥-لأتبعن الهوى حتى يقول فريق

مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلاتن

### المجموعة الثانية :

بالمعلم المشوف غبوقا وصبوح على الوتر الفصيح ١-رح المراح وباكر (عبادة بن ماء السماء )<sup>(٤)</sup>

فعولن فاعلان مفاعلتن فعول

یستنصر یا ساطی بين البرى والخاطى

فعلن مستفعلان فعلن مستفعلان ظلما ولم ٢ –سطوة بالهيمان

خف سطوة الرحمن إذا حكم

ابن عبادة القزاز<sup>(٥)</sup>

مستفعلن فعلان

مستفعلن مستفعلن مفعولن

عن مرشف الأكواس ٣-فقلما أسلو مستفعلن فعلان مستفعلن فعلن

<sup>(</sup>١) انظر السابق جـ ٢٨٩/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر السابق جـ ٣٣٩/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر السابق جـ١ /٢٢٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر ابن سناء الملك : دار الطراز ص : ٧١ .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر د. سيد غازي : ديوان الموشحات الأندلسية ص: ١٧٣ ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ٩٧٩م .

من الواضح أن المجموعة الثانية أشد تعقيدا وتتميقا من المجموعة الأولى ، فالعلاقات في المجموعة الأولى تكرار بسيط ، فأكثر ها أشبه بأبيات الشعر التقليدي الذي تتساوى فيه الأعجاز والصور . أما المجموعة الثانية فكل قفل فيها يتكون من أجزاء متعددة ، متباينة في أطوالها وأوزانها . والتقفية في المجموعة الأولى إما أن تجعل القفل كبيت أو بيتين من الشعر التقليدي المصرع أو غير المصيرع ، وأما أن تجمع بين تقفية الأعجاز . وتقفية الصور ، (كما في المثال الرابع) ، أما

ولا يقتصر الأمر على الأقفال ، فالأدوار في التفاوت<sup>(1)</sup> . وكما تفنن الوشاحون في الأوزان ، تفننوا أيضا في القوافي ، فكسروا رتابة القافية الموحدة التي كبلت القصيدة العربية ، وأخذوا ينوءون في القوافي لإثراء الموشحة بالموسيقي وإمدادها بالحيوية والطرافة.

المجموعة الثانية فقوافيها كأوزانها شديدة التعقيد.

<sup>(</sup>١) انظر ابن سناء الملك : دار الطراز ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر ابن سعيد : المغرب : ٢٧٧/١ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر ابن سناء الملك : دار الطراز ص : ٦٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر د. على يونس: نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي ، ص ١٥٧ ، الهيئــة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٣م .

"وتختلف نقفية البيت في الموشحة باختلاف أنماط البنية. وأقل ما يبني على قافيتين فصاعدا إلى عشر قوافي. ونتراوح قوافيه في الدور بين قافية وخمس قوافي. وتتراوح في القفل بين قافية وثماني قوافي. وأقل ما يبني الجزء على قافية فصاعدا إلى أربع قواف. وقد يبني على قواف متفقة أو مختلفة. وقد يجمع بين المتفق منها والمختلف في نقفيته (1).

وقد تأنق الوشاحون في اختيار قوافيهم ، فافتنوا في تنويعها وعمدوا إلى الترصيع وزاحموا بينها ، حتى لقد وصف وشاح كابن حزمون بان له قدرة على مضايقة القوافي "(٢) ويمكن أن لنمس ذلك في موشحته التي نظمها في رثاء أبيي الحملات حيث جمع فيها حشدا كبيرا من القوافي ، ونوع فيها ، وزاحم بينها ، وعمد إلى تجنيس القوافي في دورها وقفلها الأخيرين كقوله(٢):

عليك أولى أن يجود رزء أحلك اللحود إلا النصاري واليهود يجرى على الميت العهود زان الثرى مدافي ماء المدامع صاب
سقی البریة صاب
فکل خلص اصاب
نادیت قلصبا مصاب
یا قلبی المهتاج تصبرا
ابن أبی الحجاج فهل تری

وأكثر الوشاحون من تجنيس القوافي في الأدوار والأقفال لإظهار مهارتهم الفنية ولإثراء موشحاتهم بالوان مختلفة من الموسيقي ، فنجد ابن سهل يلتزم بتجنيس القوافي في كل دور من أدوار إحدى موشحاته التي تبلغ خمسة أبيات ، فمن ذلك قوله:

<sup>(</sup>١) انظر في أصول التوشيح د. سيد غازي ، ص١١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر المغرب لابن سعيد: ٢١٧/٢.

<sup>(</sup> ٣ ) ديوان ابن سهل ص : ٣٣٥ .

هواك يا فتنة الأنام نام والصبر زر اتيت مستبعد المرام رام سهم الفتور وجئت بالسحر في انتظام ظام إلى الصدور والزهر فيك على الجبين يتلى مفصلا

وفتن الششترى بتجنيس القوافي في الأقفال ، وله أكثر من موشحه تسيير على هذا النمط ، فمن ذلك قوله في مطلع موشحة ('):

صاح لاح الصباح للحر
بعد ليل دجاه كالبحر
ويسلك هذه الطريقة في موشحه أخرى ، فيقول<sup>(۲)</sup>:
شربنا مداما بلا آنية
فلا تحسبوا عينها آنية
فيا حبذا سكرنا حين نم
بسر الندامي وما كان ثم
سمعنا بها نغمات القدم
تجدد من خمرة باليه

وعلى هذا النحو أخذ وشاحو الأندلس ، وينوعون في القوافي ، ويتالنقون في صنعهم العروضية فيجددون في الأوزان ، ويبدعون فيها ويواصلون مسيرة التوليد العروضي فيطورون ويجددون ويخضعون العروض العربي لمهاراتهم الفائقة دون أن يخرجوا عنه أو ببدلوه بغيره (٢) .

فلم يلتفت غيرها باليه

<sup>(</sup>١) انظر ديوان الششترى ص: ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) انظر السابق ص: ٣٣٥.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر د.فوزي سعد عيسى : العروض العربي ومحاولات النطور والتجديد فيه ، ص:١٠٧ .

#### ٣-تأثيراته:

وإذا كانت مخالفة أشكال المسمطات والمخمسات وغيرها تقتصر على الإتيان بأكثر من قافية في القصيدة الواحدة ، بجانب تغيير الأضرب (حيث يجتمع الوزن تاما ومشطورا) (وإن كان هذا يمكن أن يقبل إذا عد البيت التام بيتين مشطورين) ، وإذا كانت مخالفة الشعر المرسل ، كما تحقق في الشعر العربي الحديث قاصرة على التخلص من الروى مع الحفاظ على الوزن ، وعلى بنية القافية في معظم الأحوال ، فإن مخالفة الموشحة والشعر الحر وقصيدة النثر ، كانت أكبر من ذلك كثيرا(۱).

فقد يعمد الشاعر في الموشحة إلى تكرار الكلمة التي يأتي بها في شـــطرة أو نهاية لشطرة وتكون الكلمتان مختلفتين في المعني متفقتين في اللفظ. ومن ذلك ما قاله ظافر الحداد في إحدي الموشحات<sup>(٢)</sup>:

ثغر لاح يستأثر الأوراح ما الخمر ما التفاح ؟ لما فاح ألجاني ذا التائه الجاني أنساني نظره إنسانى أفناني طير بأفناني في بعض أحياني أحياني ما خلته يا صاح لما صاح ذا نشوة من راح للأرواح فيه إلى الامال قلبي مال يا قوم لما حال مالى حال

<sup>(</sup>١) انظر د. سيد البحراوي : العروض وايقاع الشعر العربي ، ص٩٩ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ٩٩٣م .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر دیوان ظافر الحداد ص ۳۳۳ ، تحقیق د. حسین نصـار ، مکتبـة مصـر ، دار مصر للطباعة ، د. ت .

لولا الخال ما كنت إلا خال

لما غال قلبي فصبري غال

ذا المزاح عاتبته ما زاح

والإصلاح أن أترك الإصلاح

فهو نوع من التجنيس الصوتي ويسميه ابن رشيق الترديد .

والأقفال تتكون من شطرين كل شطر ينقسم قسمين ، وتتحد القافيـــة فــي الأقسام جميعها في كل الأقفال .

ووزن أقسام الأقفال كما يلي :

مفعو لان .. مستفعلن فعلان .. مفعو لان .. مستفعلن فعلان

أما أبيات الأغصان فوزنها في الغصن الأول:

مفعولن .. مستفعلن .. فعلان .

والكلمة التي تأتي في القسم الأول .. تتكرر في آخر القسم الثاني .

وقد يعكس الشاعر النمط فيأتي بالقسم الأكبر في الشيطر الأول والقسم الأصغر في الشطر الثاني:

ومن ذلك قول ظافر الحداد أيضا موشحة أخرى (١):

يا لاح في سمر كالسمر

مهلا فإن صبرى كالصبر

لم تغمض مذ جفانی أجفانی

وصار دمعي شاني في شاني

والحب مذ بلاني أبلاني

يا صاح كم أسري مع أسري

اعذر فوجه عذري مع عذري

أود لك خفضا لاخفضا

ها قد رجعت أرضى كى ترضى

<sup>(</sup>١) انظر السابق ص: ٣٣٣.

## ديني لعل يقضي أن يقضي

فالشطرات الأولى: من الأغصان تتكون من تفعيلتين هي:

" مستفعان فعوان " .

والشطرات الثانية من تفعيلة واحدة "مستفعل " والكلمة التي ترد في نهايــة الشطرة الأولى تتكرر هي نفسها او حروفها في الشطرة الثانية .

ومن هذا النمط ما تبدو فيه الشطرة الثانية كأنها الصدى أو نوع من الترديد. ومن ذلك موشحة ابن زهر الإشبيلي التي يقول فيها (۱):

| -         |                          |
|-----------|--------------------------|
| صاح       | قلبي من الحب غير صاح     |
| 7,3       | وإن لحاني على الملاح     |
| راحي      | وإنما بغية اقتراحسي      |
| شاني      | إن دري قصتي وشاني        |
| سىل سىل   | ولي من الحب قد تسلسل     |
| انهل منهل | في صورة الدمع بعدما      |
| أول       | والعود عندي لمن تأول     |
| ئاني      | والحسن فيه على المثاني   |
| عودي      | يا أم سعد باسم السعود    |
| جودي      | وبعد حين من الهجود       |
| نودي      | على مليك تحت البنود      |
| عاني      | فقال إني بمن دعاني       |
| حیا       | وناظري ناضر المحيا       |
| لیا       | أراك من قوله إليا        |
| هیا       | فأنشدته لمن تهـــــيا    |
| راني      | واحد هو يا أمي من جيراني |
|           | وناطق بالذي كفاها فاها   |
|           |                          |

<sup>(</sup> ١ )انظر توشيح التوشيح لصلاح الدين الصفدي ص : ٩٦ - ٩٧ .

وبعدما راغبا اتاها تاها وبالجمال الذي سباها باهي قالت على الحسن من سباني باني

فالموشحة تسير على نمط واحد ولا ترتبط بالإطار التقليدي للموشحة فكـــل مقطوعة لها قافية مستقلة تتكرر في كل بيت مرتين ووزن كل بيـــت مستفعلاتن مستفعلاتن ــ فعلن .

والقسم الثاني من كل شطر أو بيت هو تكرار لبعسص حروف الكلمة الأخيرة للقسم الأول ، فهو يشبه صدي الكلمة حين ترتد إلى قائلها حيث لا يسمع الا هذا الجزء الأخير ، وهو نمط مبتكر للموسيقي الشعرية يصلح للغناء والتطريب . وقد قدم ابن زهر موشحة أخرى مثلها تسير على النحو نفسه ، كما قلد بعض الشعراء هذا الموشح كما فعل الصلاح الصفدي .

وقدم صفي الدين الحلي " الموشح المضمن " وهو من مختر عاته التي لــــم يسبقه إليها أحد ، والأبيات المضمنة منسوبة إلى أبي نواس.

يقول فيه(١):

ولكن نجمي في المحبة قد هوى وأضني فؤادئي بالقطيعة والنوى أد أصابني النصب أو أصابني النصب النصب عريق دموع قلبه يشتكي الظما فلا عجب إن يمتزج الدمع بالدما إذ أصب مقتله المسلس ما به لعب ب

<sup>(</sup>١) انظر الموشحات العراقية د. رضا محسن القريشي ص ٣٦٤ ـ ٣٦٥ .

فالبيت الأخير في كل غصن من شعر أبي نواس من بائيته من بحر المقتضب (١) . لشوقي ٨ موشحات في "الشوقيات "، جملة أبياتها ٣٨٦، وتستقطبها ٣ أشكال :

#### أ-الشكل الأول :

| ترك ، والقسم الأخـــــير .<br>لعهد ، والنيل ، ونشيد مص | _ |                 | •                                     |
|--------------------------------------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|
|                                                        |   |                 | رة هذا الشكل :                        |
| ĺ                                                      |   | í               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 1                                                      |   | i               |                                       |
|                                                        |   |                 | <u>.</u>                              |
|                                                        |   | <u> </u>        |                                       |
| Í                                                      |   |                 |                                       |
|                                                        |   | <del>,</del> —— |                                       |

فهذا النوع من الموشحات الشوقية يتكون من مجموعة مقاطع كل منها ذو بيتين . أما المقطع الأول فهو بمثابة المطلع إذ بيتاه مصرعان على قافية جديدة ومتنوعة من مقطع من آخر وتلتزم في الشطر الرابع الأخير قافية المطلع حتى نهاية الموشح .

#### ب-الشكل الثاني :

هذا خاص بموشح واحد هو : " نشيد الكشافة " ،

<sup>(</sup>١) انظر موسيقى الشعر العربي (ظواهر التجديد) د. حسنى عبد الجليل يوسف ٢٢/٢.

| 1                                     | <u> </u>                                         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b></b>                               |                                                  |
| -                                     |                                                  |
|                                       |                                                  |
| ē ———                                 |                                                  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                  |
|                                       | الخ                                              |
| منها ذو بينين كذلـــك ، أي ذو         | يتكون هذا الموشح من مجموعة مقاطع كل              |
|                                       | أربعة أشطر ، إلا أن الشطر الرابع من المقطع الأو  |
|                                       | القافية التي تلتزم في آخر كل مقطع. وفي الأشطر    |
| _                                     |                                                  |
| وعه .                                 | بما في ذلك المقطع الأول ـ تظهر قافية جديدة ومتنو |
|                                       | ج – الشكل الثالث :                               |
| يثر : عبد الدحمة الداخل مقد           | <br>هذا كذلك خاص بموشح واحد هو " صقر قر          |
|                                       |                                                  |
| سح :                                  | عارض به موشح ابن الخطيب ، وصورة هذا المون        |
| Ų                                     |                                                  |
| <u> </u>                              |                                                  |
|                                       |                                                  |
| ;<br>;                                |                                                  |
|                                       |                                                  |
|                                       | ~                                                |
| · J                                   |                                                  |
| *                                     |                                                  |
| <b>4</b>                              | l                                                |
|                                       |                                                  |
| <u> </u>                              |                                                  |

هذا الموشح يقوم على نوعين من المقاطع ، النوع الأول يبدأ استعماله من المطلع ويتكون من أشطر تتناوب في أو اخرها قافيتان قارتان ، والنوع التالي يبدأ من المقطع الثاني ويتكون من أشطر تتناوب في أو اخرها قافيتان جديدتان ومتجددتان والموشح مبني على تناوب هذين النوعين إلا أن النوع الأول قافيتاه قارتان تلتزمان في كل مقطع رجع إليه ، ومن النوع الأول مطلع القصيدة وقفلها ، بينما في النوع الثاني نتجدد القافيتان من مقطع مماثل آخر .

إن التحرر الجزئي الذي أظهره شوقي في قوافيه والمتمثل في الخروج عن نطاق القصيدة بقالبها " العمودي " وبحرها الواحد وقافيتها الموحدة الرتيبة إلى الأراجيز ونظائرها حينا وإلى الموشحات حينا آخر لا يعسدو أن يكون تحررا مشروطا مقيدا نعني أنه ليس تحررا جديد الديباجة. فلا نراه إلا من مظاهر تاكيد محافظة الشاعر على مسا سنه القدماء من أساليب الإطار في مستوي الموسيقي على الأقل().

وتتميز قوافي الموشحات عند شوقي بنتوع القوافي ، على غير تنوعها في الأراجيز ، ولا تميز بوحدة البحر ولا بوحدة الموضوع ولا بقصر الأشعار بصفة عامة ،ولا يهمنا من أمر الموشحة قافيتها في حد ذاتها ولكن من حيث خصائص تتوعها ومظاهرها الموسيقية الطريفة (٢) .

وكان التنويع الموسيقي في الموشحات ، ذا تأثير ضخم في شعراء المهجر ، وتكاد هذه الطريقة تغلب على الديوان المهجري ولعل في هذا أثاره من إعجاب بتلك الحرية التي تهيئها تلك الطريقة لدي الشاعر المهجري ، الذي يعترف في أكثر من موضوع بثقل هذه القيود وصرامتها ، يقول ميخائيل نعيمة " إن القافية

<sup>(</sup>١) انظر خصائص الأسلوب في الشوقيات د. محمد الهادي الطرابلسي ، ص ٤٩٠.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر د. ابراهيم أنيس : موسيقي الشعر ، ص : ٢١٩ - ٢٣٢ .

العربية السائدة إلى اليوم ، ليست سوى قيد من حديد يربط قرائح شعرائنا ، وقد حان تحطيمه من زمان "(۱).

وفي كلمة نعيمة من المغالاة مالا يخفي ، وهو نفسه لم يستطع التحرر المطلق من هذه القيود الحديدية على حد تعبيره ، وهذا القيد الحديدي لا يربط إلا قرائح غير الشعراء (٢) .

ومحاولة التقعيد والتقنين للنتوع الموسيقي لدي المهجريين محاولة عسيرة صعبة . لأن النتوع بطبيعته عندهم لا يخضع لتوحد واقتباس تحكمه قواعد الفين وإنما يخضع بالدرجة الأولى لمزاج الشاعر الذي يمارسه ، وهذا النتوع لم يخوج في الأعم الأغلب عن الأنساق الموسيقية في الموشحات ، وهي من طبيعتها تحور من جانب وتمسك من جانب آخر . ومن هذه الأنماط الموسيقية المتعددة نرى مدي اقترابها او ابتعادها من الأنماط الموسيقية المعهودة .

يقول نعيمة من المزدوج تحت عنوان " النهر المتجمد " :

يا نهر هل نضبت مياهك انقطعت عن الخرير أم قد هرمت وخار عزمك ، فأنتنيت عن المسير بالأمس كنت مرنما بين الحدائق والزهـــور تتلو على الدنيا وما فيها أحاديث الزهـــور (٣)

ويقول أبو ماضي من المربعات: ولقد قلت لنفسي وأنا بين المقابـــر هل رأيت الأمن والراحة إلا في الحفائـر فأشارت فإذا للدود عيث في المحاجــر

<sup>(</sup>١) انظر ميخائيل نعيمة : الغربال ، ص : ٧٥ ، دار المعارف بمصر ، ١٩٤٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر حركة التجديد الشعري في المهجريين بين النظرية والتطبيق ، د. عبد الحكيم بلبع ص ٢١٩ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٠م .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر همس الجفون ميخائيل نعيمه ص : ١٠ ، دار حماده ، بيروت ، د.ت .

ثم قالت أيها السائل إني لست أدري انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان وتلاشي في بقايا العبد رب الصولجان والتقي العاشق والقالي ، فما يفترقان أفماذا منتهي العدل ، فقالت لست أدرى (١)

فالنموذج الأول تتميز القافية فيه كل بيتين ، والنموذج الثاني كـــل أربعــة أبيات فيه بقافية معينة ، ولا عبرة بكتابة جملة "لست أدري " في سطر وحدهـا ، لأنها تكملة للتفعيلات الثلاث قبلها ، وبها يتم البيت تفعيلاتــه الأربــع لأنــه مــن مجزوء الرمل .

وهذا لون آخر يكاد يشبه الموشحات ، برغم أن الشاعر ناوح بين أشكال موسيقية فيما يسمى بالأقفال ، يقول نعيمة تحت عنوان " لو تدرك الأشواك ":

يا ساقي الجلاس بالله لا تحفل بكأس بين هذى الكنوس أرتع لغيري الكأس أما أنا فأحسب كأني لست بين الجلوس

وأعبر ودعني فارغ الكأس

لا ، لا تقل ما طابت الخمر لي أو أنني ما بينكم كالغــريب بل إن لي يا صاحبي خمرة ما مثلها يطغي بروحي اللهيب

أعصرها من قلبي القاسي

وهذا لا غبار عليه ، لولا أنه لم يلتزم رويا واحدا في الأشطر الأولى في كل بيتين اثنين ، ثم نوع في قوافي الشطرة الخامسة ، فهي هنا "سين " بعدهـ " نون " ، ولكنه في المقطعين الأخيرين أتي بعد الشطرة الخامسة بشطرة سادسـة . فكان النسق كالآتي :

<sup>(</sup>١) انظر إيليا أبو ماضي: الجداول ، ص ٩٨ ، نيويورك ، ١٩٢٧م .

لولا شذاها ضل عنها البصر أن الشذا صدا شذاك انتشر

یا زهرة ما بین شوك نمت هل ترك الأشواك یا زهرتی

في الحقل لا عطر لها فادحا هل تدرك الأشواك ما تدركين

من حيث تمتصين أنت الأريج من حيث أنت أبهى النسيج

هل عطر العليق أذيـــاله أم حاك غير الشوك ثوبا له

وقد تصبح الأشواك أقاحا لو تعرف الأشواك ما تعرفين<sup>(١)</sup>

وهذه التنويعات لا تخضع لقاعدة مطردة غير مزاج الشماعر ، ولكنمه إذا جاء بها فلابد من التزامها ولو مرتين على الأقل كما ، هو الحال عند نعيمة .

وهذا نص لجبران قد استعمل فيه نمطا من الصياغة الموسيقية أقرب شبها بطريقة الموشحات الأندلسية ، من حيث المناوحة في القوافيي بين الأغصان والأقفال ، فهو يستعمل في هذا النمط أشطرا طويلة تتلوها أشطر قصيرة توافقها في الوزن ، ثم يلتزم قافية واحدة بين كل شطرين من هذه الأشطر الطويلة والقصيرة ، يقول في قصيدة له بعنوان " أغنية الليل " :

تختبي الأحلام ترصد الأيسام كرمة العشاق حرقة الأشواق يسكب الألحان نسمة الريحان تكتم الأخبار يحجب الأسرار<sup>(۱)</sup>

سكن الليل ، وفي ثوب السكون وسعى البدر وللبدر عيـــون فتعالى يا ابنة الحقل نــرور علنا تطغي بنهاك العصــير اسمعي البلبل ما بين الحقول في فضاء نفخت فيه التلــول لا تخافي يا فتاتي ، فالنجــوم وضباب الليل في تلك الكــروم

<sup>(</sup>١) انظر ميخائيل نعيمة : همس الجفون ص ٢٨ ، ٣١ .

وكانت نازك الملائكة قد أكدت في كتابها (قضايا الشعر المعاصر) وفي جميع كتاباتها الأخرى بأنها هي - لا سواها - أول من بدأ كتابية الشعر الحر، وأن البداية كانت قضيدتها (الكوليرا) المكتوبة والمنشورة في سنة ١٩٤٧م وتعمد نازك الملائكة حصر قضية الأولية بينها وبين السياب في قصيدته (هل كان حبا) ولجأت إلى وسيلة أخرى لإثبات أوليتها المعلقة في كتابة الشعر الحر فنفت تأثرها بأي نمط شعري سابق لها بان زعمت بالقول بعدم معرفتها بتلك الأنماط الشعرية ، فلا أثر للموشحات عليها (لأن المشهور المحفوظ منها يقوم على أساس المقطوعة، ويحافظ على طول ثابت للأشطر)

أما البند<sup>(٤)</sup> فلم تعلم به نازك إلا سنة ١٩٥٣ وتعطي نفسها أعذارا تبرر بها عدم معرفتها بهذا الفن الشعري السائد في بلدها<sup>(٥)</sup>.

وأنكرت نازك الملائكة أيضا معرفتها بتجارب أحمد زكي أبو شدي في الشعر الحر وحددت مرة أخرى زمن إطلاعها على دعوة أبي شادي وتقدول إن ذلك كان في سنة ٩٦٣ (١).

وكان ينبغي أن تعطي الموشحات حقها في التاثير في نفوس شعراء العربية، وأنه لأمر حتمي أن يكون الموشح أثر بالغ على حركات التجديد في الشعر . والموشح أبرزها وأكثرها عراقة في التراث العربي وفي الذهن العربي

<sup>(</sup>۱) انظر البدائع والطرائف جبران خليل جبران ، ص ۲۱۲ ، مطبعة يوسف كوى بمصـــر ۱ )۱۹۲۳ م .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر نازك الملائكة : قضايا الشعر المعاصر ص ٢٣ ، مكتبة النهضة ، ط٢ ، بغداد ، ٩٦٥ م .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر السابق ص : ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر السابق ص: ١٦٩.

<sup>(</sup>٥) انظر السابق ص: ٢٦.

<sup>(</sup>٦) انظر نازك الملائكة : محاضرات في شعر على محمود طه ، ص ١٨٧ ، معهد الدراسات العربية العالية بالقاهرة ، ٩٦٥ م

وسواء أنكرت نازك أو اعترفت فاثر الموشحات حقيقة أدبية ونفسية لا يمكن إنكارها (١) .

كان الشكل الجديد صدمة للأذواق ، لخروجه الحاد علي كل الأشكال الموسيقية المعروفة من قبل ، ومنها الأشكال التي عدت جديدة ، حتى الموشحات . فكل أشكال التجديد التي ظهرت من قبل قامت على نوع من الانتظام الهندسي (٢) .

ومن الممكن لأية قصيدة مصوغة في شكل من الأشكال السابقة أن تقسيم الى أجزاء متناظرة ، فالقصيدة على النظام القديم مقسمة إلى أبيات متساوية ، تتساوى فيها الصدور ، وتتساوى أيضا الأعجاز ، والقافية موحدة.

وفي قسم من الموشحات<sup>(٦)</sup> نتناظر الأقفال كما نتناظر الأغصان في أوزانها، والقوافي دائما تسير على نظام دوري منتظم في داخل القفل الواحد، وفي داخل الغصن الواحد، كما أن الأقفال نتشابه قوافيها.

ومن هنا نستطيع أن نطلق على كل هذه الأشكال اسم " الشكل العمــودي " أو " الأشكال العمودية " . أما الشكل الجديد ، فقد فأجا الناس بخلوه من كل نظــام يحكم أطوال الأبيات (عدد التفعيلات في البيت الواحد ) ، وكذلك خلوه من نظــام يحكم القوافي ولهذا كان من الطبيعي أن يحدث هذا الشكل ما أحدث من رد فعــل عنيف ، وكان من الطبيعي أن يرفض كثير من الناس الاعتراف به شكلا شعريا ذا موسيقي شعرية وحجتهم الأولى أنه يفتقر إلى الانتظام والتناسق أو إلى " الشـكل " و "التصميم "(1) .

<sup>(</sup>١) انظر د. عبد الله محمد الغزامي: الصوت القديم الجديد ، ص: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر ص: ١٨٩.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر ابن سناء الملك : دار الطراز ، ص : ٣٥ .

<sup>(</sup> ٤ )انظر النقد الأدبي وقضايا الشكل الموسيقى فـــي الشــعر الجديــد ، د. علـــي يونــس ، صن ١٨٠ .

وقد التزم اليازجي في مسرحيته المروءة والوفاء (۱) بقواعد المسرحية الكلاسيكية الفرنسية ، فقد أورد قصيدة في مقدمة المسرحية يتضح منها أنه دارس لها وأنه متبنيها في عمله إلا أن معرفته للكلاسيكية والتزامه بها لم يجعله يكتب مسرحية مبنية بناء غريبا وإنما كان الشكل الظاهر للمسرحية حدثا وصراعا، وشخصيات وحوارا يقوم به ممثلون على خشبة المسرح.

وتعتمد بنية المسرحية على شعر عربي في أساسه ، فالشعر يتكون من قصائد كاملة ملتزمة بالوزن الواحد والقافية الواحدة ، ثم تتوقف القصيدة ليقدم لنا الموشح فهو تتويع بضرورة الأداء الغناء الذي أصبح جزءا من بنية المسرحية وشكلها. فالقصيد قد يؤدي وقد يغني .

أما الموشح فهو موضوع للغناء فقط . لذا فيان مقطوعات الموشحات وضعت لها الألحان المذكورة في هامش النص وحين يلقي قيس موشحا هو :

| هزر الكلام                          | کم یعاد    | يكفي عناد       |  |  |
|-------------------------------------|------------|-----------------|--|--|
| عند الصدام                          | من قراد    | أخشي تباد       |  |  |
| طى الفؤاد                           | مثل الحسام | هذا الكلام      |  |  |
| من ذا المقام                        | واغربي     | دعد اذهبي       |  |  |
| كأس الحمام                          | واشربي     | أو جرب <i>ي</i> |  |  |
| الأرسي سالا عاد ما السيف فرَّم بي أ |            |                 |  |  |

مثلي تكون الرجال أو لا فلا لا عزيزا يصير الجبال منه رمالا أين قراد يلقي الفؤاد منى جمادا يا ليت دام في الفراش يلقي احتمالا عند الهيام إذ يضام يغدو ذلالا

<sup>(</sup>١) انظر خليل اليازجي : المروءة والوفاء ، بيروت ، ١٩٨٤م.

يذكر المؤلف في الهامش أنه يؤدي على "لحن حجاز على "اصل افتضاحي غدا حب الجمال ". وحين تخاطب دعد قيسا بموشح قيس ذا المقال فاسد باطل (١)

يذكر في الهامش أنه على " لحن صبا على فقد ملكت قلبي بدر الجملل "(۱) وهكذا مع كل موشح تلقيه شخصية من شخصيات المسرحية يحدد لها اللحن الذي يجب أن يتبع في غنائه(۱).

<sup>(</sup>١) انظر السابق ص: ٤٥.

<sup>(</sup> Y ) انظر السابق ص : ٤٦ .

<sup>(</sup> ٣ )انظر المسرحية الشعرية في الأدب العربي الحديث ، د. احمد شمس الدين الحجاجي ، ص ٣٢ ، كتاب الهلال ، عدد ٥٣٨ ، ١٩٩٥م .

# الفصل الثالث

حلقة التنويع الموسيقي في الشعر الحديث

#### [١] موسيقي الوزن:

وقف شعراء مرحلة الإحياء والكلاسيكية الجديدة عند المحاولات التشكيلية القديمة المعتمدة أساسا على الصورة الموسيقية الخارجية فكتبوا في الأوزان القديمة الكاملة ، كما كتبوا في المجزوءات والمشطورات ، كتجربة البارودي مستعملا تفعيلة فاعلان في قوله المشهور :"

واعص من نصح

املأ القدح

وتجربة شوقي مستعملا التفعيلة نفسها .

وادعى الغضب

مال واحتجب

وبشكل عام فقد ظلت الصورة الموسيقية القديمة هي المسيطرة بما تعتمد عليه من خضوع لمبدأ تتظيمي محدد مباشر .

ولم تلبث القصيدة العربية بعد فترة ازدهار الكلاسيكية الجديدة عند شوقي ومدرسته أن تعرضت لثورات حول الصورة الموسيقية التقليدية وقدرتها على مصاحبة الانفعالات الشعرية المعقدة المتشابكة نتيجة لما طرأ على الشعر من مفاهيم غيرت وظيفته ومفهومه.

وخاضت القصيدة العربية في ثورتها تلك تجارب عديدة في محاولة للوصول إلى صور موسيقية تتناسب والمفاهيم الشعرية الجديدة .

ولكن هذه الثورة لم تستطع أن تحقق نموا سريعا مثلما حققت قضايا أخوى كقضايا المضمون مثلا. وهذا طبيعي ، فالحس الموسيقي يحتاج بطبيعة الحال إلى مرحلة طويلة للتعود والتألف ومن ثم التذوق .

حاولت مدرسة الديوان ومطران تطوير الصورة الموسيقية بالتحرر أحيانا من القافية ، واستعمال القافية المزدوجة ونظام المقطوعات ، كما حاولوا في محاولات قليلة أن يستعيضوا عن نظام البيت الشعري بمصراعيه بالكتابة في سطور شعرية ، ولكنها كانت قليلة متفرقة . ذلك أن هؤلاء الرواد اهتماوا في

المرتبة الأولى بالتجديد في إطار التجربة الإنسانية من خلال الإطـــار الموســيقي التقليدي كان شكري أكثرهم ثورة على الصورة الموسيقية التقليدية ، فكتب شــعرا مرسلا بلا قافية ، كقصائد (كلمات العواطف - الجنة الخراب - عتاب الملك حجر - واقعة أبي قير - نابليون والساحر (') ، كما استعمل القوافي المزدوجة والمتقابلــة في عدد من القصائد .

كذلك استعمل المازني القوافي المرسلة والمزدوجة ، وكتب العقاد في نظلم المقطوعات كقصيدة المصرف $^{(7)}$  ، ونظام الموشحات كما في قصيدته نور $^{(7)}$  .

كذلك حاول المازني أن ينوع في عدد تفاعيل السطر الشعري الواحد كمـــا في قصيدته إلى جوارها وفي قصيدة "ليلة وصباح "التي مطلعها:

> خيم الهم على صدر المشوق يا صديقي<sup>(؛)</sup>

ومثل هذا فعله العقاد في عدد من القصائد منها المصرف ( ديـوان عـابر سبيل ) وقصيدة " عدنا والتقينا " ديوان بعد الأعاصير - التي يقول فيها (ع):

التقينا

والتقينا

عجبا كيف صحونا ذات يوم فالتقينا بعدما فرق قطران وجيشان يدينا فتصافحنا بجسمينا وعدنا فالتقينا

بعد عصر

<sup>(</sup>١) انظر ديوأن عبد الرحمن شكري ٢/٥٨، ٢٠٠، ٢٠١، ٢٠٣، ٢٠٥، نقديم نقـــولا يوسف، الإسكندرية، ١٩٦٠م.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر عابر سبيل للعقاد ٣٩٨ ط١ ، ١٩٣٧ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب .

<sup>(</sup>٣) انظر بعد الأعاصير للعقاد ص ٢١٥٥ ، ط١ ، ١٩٥٠ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب.

<sup>(</sup>٤) انظر الديوان في الأدب والنقد للمازني ص ٢٥٤، مطبعة الشعب، ط٣، القاهرة.

<sup>(</sup> ٥ ) انظر بعد الأعاصير للعقاد ص ١٢٨ .

والنوى تجري وسر الحب في الأكوان يجري والقصائد التي كتبها الدكتور يوسف عز الدين مماثلة لنظام وزن الشعر الحر كانت على وزن فاعلاتن من بحر الرمل. وكذلك كانت قصيدة فؤاد الخشن أيضا. أما باكثير فقد اعتمد البحر المتدارك في مسرحية (أخناتون) وفي قصيدة (نموذج من الشعر المرسل الحر) أي على وزن فاعلن وتفريعاتها ولا يخرج من هذا إلا محاولات أبي شادي وخليل شيبوب لاعتمادها أكثر من بحر في القصيدة الواحدة وهذا الاتفاق في الاعتماد على وزن فاعلاتن فاعلن يشير إلى حقيقتين هامتين أولاهما هي الارتباط بين هذه المحاولات وبين الموشحات - فإنه من المعروف أن معظم الموشحات المعتمدة على النظام الوزني العربي والمشهور منها بخاصة كانت على وزن فاعلاتن صهل الأندلسي:

هل درى ظبي الحمى أن قد حمى قلب صب حله عن مكنس قلب صب حله عن مكنس الذي عارضه (۲) لسان الدين بن الخطيب في موشحه : جادك الغيث إذا الغيث همى يا زمان الوصل بالأندلس

والحقيقة الثانية في ذلك هو تأثر هؤلاء الشعراء ببعضهم .. وإلا فما معني اصرارهم على اعتماد هاتين التفعيلتين بخاصة وهم في طور التجريب. اعتمدت نازك الملائكة في قصيدتها الكوليرا وزن فاعلن - المتدارك. وهو ما سبقها إليه على أحمد باكثير.

وهذا قد يكون دليل تأثر فني بتجارب باكثير. فقد نسبت نازك لنفسها ابتكار تفعيلة جديدة في بحر الخبب هي - فاعل<sup>(۱)</sup> - وذلك في قولها في قصيدة الكوليرا<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر مجلة الرسالة ، ٢٥٢ ، ١٩٤٥م ، عدد ٦٢٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ابن خلدون : المقدمة ص ٥٨٦ ، دار الفكر ( د. ت ) .

# سكن الليل اصغ إلى وقع صدى الأنات

فالتفعيلة الأولى في البيت الثاني (اصغ ا) هو على وزن (فاعل) وهذا ابتكار قد سبقها إليه باكثير في مسرحيته المترجمة (روميو وجولييت) حيث يقول في أحد أبياتها(٣).

# ذهب الضيف جميعاً فمهلي ننصرف.

والتفعيلة الثانية هنا (ضيف جـ) على وزن (فاعل) أيضاً . وقد ترجـم باكثير هذه المسرحية سنة ١٩٣٦ ونشرها سنة ١٩٦٦ أي قبـل أن تتشـر نـازك قصيدتها بسنة (على أن كلا من البيتين يمكن النظر إليهما لا علـى انـهما مـن الخبب بل من الرمل فيما لو قطعناها كما يلي :

# اصغ إلى وقع إحدى الأنات ذهب الضيف جميعاً فهلمى ننصرف

وهنا ينتفي وجود تفعيلة جديدة في أي منهما وهذا تشابه كامل بين نازك وباكثير في استعمال البحر نفسه والوقوع في استعمال تفعيلة جديدة - يجعل التجربتين متلاحمتين مما يقوم دليلاً على تشبع نازك بهذه المحاولة واتتعكاسها لاشعورياً على عملها نفسه .

أما قصيدة (السياب) (هل كان حباً) ، فقد جاءت علي وزن الرمل - فاعلاتن - وهي تسير على حذو ما سبقها من قصائد على هذا الوزن (١) .

<sup>(</sup>١) انظر نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر، ص ١١١٠

<sup>(</sup> ٢ ) انظر شظایا ورماد نازك الملائكة ١٣٦ ، دار العودة ، بیروت ، ١٩٧١ م .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر على أحمد باكثير : روميو وجوابت ، ٥٤ ، دار مصر للطباعة ، ٩٧٨ م .

<sup>(</sup>٤) انظر د. عبد الله محمد الغزامي : الصوت القديم الجديد ، ص٣٣ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٧م .

ولكن الملاحظ على هذه المحاولات أنها دارت داخل الإطار التقليدي الذي عرفته القصيدة العربية من قبل ، وهذا راجع إلى أن تجديد هذه التجارب كان منصبا على التجربة الإنسانية أكثر مع الحفاظ على الإطار الموسيقي التقليدي (۱) .

ولم يكن غريبا أن تستمر الأوزان الخليلية حتى يومنا هذا ، ويرجع ذلك كما يقول الدكتور محمد مصطفي هدارة إلى أن " هذه الأوزان الستة عشر تمثل في الواقع تنوعا موسيقيا واسع المدى يتيح للشعراء أن ينظموا في دائرتك كل عواطفهم وخواطرهم وأفكارهم ، دون أن يجدوا تضيقا أو حرجا يضطرون معه إلى محاولة الخروج على هذه الأوزان ليلائموا بين مادة شعرهم الجديدة وما تقتضيه من موسيقى وليقاع خاصين "(٢).

ثمة قضية أثيرت من قبل وما تزال أصداؤها تتردد حتى اليسوم وهي أن التزام القصيدة العربية بالقافية الموحدة يمثل قيدا يحد من انطلاق الشعراء وتحليقهم في آفاق الإبداع والعاطفة ، ولكن هذه المشكلة لم تقف عقبة أمام الشعراء القدماء ، فقد أبدعوا في شتي مجالات الشعر رغم التزامهم بالقافية الموحدة ، وقد أعانهم على ذلك تقافاتهم الواسعة باللغة العربية الغنية بالألفاظ والمترادفات التي تجسري على نسق موسيقى واحد (٢) .

ومع ذلك كله فقد أثر النقدم الحضاري والزمني في أوزان الشعر وقوافيه ، وظهر هذا الأثر واضحا منذ القرن الأول الهجري وبلغ قمته في القسرن الثاني للزدهار الغناء ، حتى أن المغنين والمغنيات في الحجاز كسانوا يضطرون مع الحانهم أن يطيلوا أو يمدوا في بعض حروف تفعيل البيت ، وأن يقصروا

<sup>(</sup>١) انظر د. السعيد الورقي : لغة الشعر العربي الحديث ( مقوماتها الغنية وطاقاتها الإبداعية ، ص ٢٠٠ ، دار المعارف ، ط٢ ، ١٩٨٣م .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر د. محمد مصطفى هدارة : اتجاهات الشعر العربي في القرن التساني السهجري ، صدر ٣٤٩ ، ط دار المعارف ، ١٩٧٨ م .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر السابق ، ص ٣٤٩ .

أو يهمسوا في حروف أخرى من هذه التفعيلات ، فأحدثوا بذلك زحافات وعلل كثيرة في شعرهم (١) .

ومن التجديد في موسيقي القصيدة الحديثة التجانس الخلفي الهندسي وهـو نوع من أنواع التجانس ، يهتم فيه الشاعر بالهندسة الواعية في العمـل الشعري سواء أكانت في ذلك - الكلمات متجاورة بشكل مباشر أم غير مباشر .

ونعني بالتجانس الصوتي فيما يشبه القوافي الداخلية وقد شاع هذا اللون في شعر السبعينيات وما بعدها كما في هذه الفقرة:

تعالى: أغنيك وأديعك وأفني منك تعالى بأمانيك تعالى بحكاياك وحلو أغانيك تعالى بتواريخ شجاك (٢) سألعب فوق الشط وإياك إلى أخر القصيدة .

والشاعر يحاول أن يلتزم تكرار صوت الكاف في النص استثمارا لإمكانياته الموسيقية باعتباره للخطاب لكن هذا - النموذج ليس قاعدة مطردة فثمة نماذج أخرى ينوع فيها الشاعر بين الإمكانيات الصوتية ويراوح بين الأصوات ولا يعني هذا الردة إلى نظام التقفية القديم كقيمة في حد ذاتها بقدر ما يعني التنغيم والتطريب وتوظيف الصوت اللغوي يستعمل الشاعر أمل دنقل القافية بمفهومها القديم ولكن في إطار البناء الجديد للسطر الشعري، أو الاحتفاظ بها في نهاية

<sup>(</sup>١) انظر الشعر الغنائي في الأمصار الإسلامية د. شوقي ضيف ص ١١٦ نقله: د. فوزي سعد عيسى: العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيه، ص ٨٥، دار المعارف القاهرة، ط١، ١٩٨٢م.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر حسن طلب : نداء العاشق ص٥٩ ، الدوحة ، نوفمبر ، ١٩٨٢م .

الأبيات المدورة والنموذج لهذه الظاهرة يتمثل في " الإصحاح الثالث مـــن سـفر التكوين "(١)

قلت: فليكن الحب في الأرض ولكنه لم يكسن قلت: فليذب النهر في البحر والبحر في السحب والسحب في الجدب، والجدب في الخصب ينبت خبزا ليسند قلب الجياع، عشبا لماشية الأرض. . ظلا لمن يتغرب في صحراء الشجسن ورأيت آدم ـ ينصب أسواره حول مزرعسه الله، يبتاع من حوله حرسا، ويبيع لأخوتسه الخبز والماء يجتلب البقرات العجاف لتعطي اللبن قلت فليكن الحب في الأرض، لكنه لم يكسن أصبح الحب ملكا لمن يملكون الثمور حسن ورأي الرب ذلك غير حسن ورأي الرب ذلك غير حسن قلت هل يأكل الذلي الأرض، عين بعين وسن وبسن قلت هل يأكل الذلي عن عنق اثنين طفل وشيخ مسن ولا تضع السيف في عنق اثنين طفل وشيخ مسن

على المقطع السابق ملاحظتان:

الأولى: أن الأسطر الشعرية غير متساوية ، فهي مرتبطة نفسيا و إيقاعيا بباطن التجربة .

الثانية: أن نهاية السطر الأول (لم يكن) والثاني (الشجن) والثالث (اللبن) والشائية: أن نهاية السطر الأول (لم يكن) والخامس (الثمن) والسادس (حسن) والسابع (عين) والثامن (سن) والتاسع (حسن) والقافية هنا اتفاق في وحدة الروى في نهاية الأسطر الشعرية أو الأبيات غير المتفقة في كم التفاعيل.

<sup>(</sup>١) انظر أمل دنقل: العهد الآتي ص١٣٠، دار العودة، بيروت (د.ت).

وليس الالتزام بنهاية صوتية لكل بيت هو دافع الشاعر الملـــح وراء هــذا النوع من التقفية بل ربما كان الإيقاع الداخلي في تجربته الشــعرية هــو الدافــع الأساسي وراء صنع هذه النغمة التي تثبت الدفقة الشعورية في الجملة الشــعرية "عن الوقفات الداخلية تؤدي دور القافية في إتاحة الفرصة للتوقف والاستمرار معا. وهي عملية أدق وأر هف من الوقفات المألوفة في نهاية السطر الشعري . ومع ذلك فقد حرص الشعراء غالبا في كتابتهم وفقا لمنهج الجملة الشعرية أن ينــهوا آخــر سطر في الجملة . أي آخر الجملة بقافية وروى يتكرران في جمل أخرى ولعلـهم لا يلجأون لهذا إلا لإحداث ركيزة نغمية تتكرر من وقت لآخر لكي تحدث توازنـــا موسيقيا في القصيدة كلها "(') .

والموسيقي والغناء يعدان من وسائل تطوير الشعر بخاصية. فالموسيقي القادرة على تطوير المعجم، والأوزان، والقوافي والموضوعات، فلها قدرة على ضبط الصوت اللغوي، وما يترتب عليه من تركيب الكلمة، والوزن، أو القوافي. إذ هي خصيصة صوتية (عضوية) في جهازي الإسماع والاستماع. وهي ذات خصائص (فيزيائية) تتصل بأعضاء إنسانية، ووسيط هوائي، وذبذبات يمكن قياسها علميا.

وتتغلب الموسيقي على الذوق الشعري السائد ، إذ تجذبه إلى مجالات جديدة للتعبير عن الذات ، والعقيدة ، والوطن ، والإنسان بشكل عام . فهي صوت ، وآلة صوتية ، وعضو إنساني يتلقي . فتطويرها يسلم في تطوير الأداء الإنساني وتجديده والاستقبال الإنساني ، والذوق المشترك بينهما ، والأدوات الوسيطة ،و الكلمة التي تؤدي ، إذ يحولها إلى كلمة موسيقية ، والأدوات كل عقبة في طريق الأداء الصوتي والنغمي (١) .

<sup>(</sup> ۱ )انظر الشعر العربي المعاصر ( ظواهره وقضاياه الفنيـة ) د. عــز الديــن إســماعيل ، ص ١٢٠ ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١٧٨م .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر د. مدحت الجيار : موسيقى الشعر : قضايا ومشكلات ، ص ٣١ ، دار المعلوف ، القاهرة ، ط٣ ، ١٩٥٥ م .

فالوزن بمفرده ليس إلا مثيرا للانتباه فقط ، وعليه بعد ذلك أن يرتبط ارتباطا وثيقا بسائر مكونات الموقف الانفعالي العام ، وعليه إذن أن يكون مصحوبا بها " إنه بما أن عناصر الوزن مدينة بوجودها لحالة من الانفعال الزائد فينبغي للوزن ذاته إذن أن يكون مصحوبا بلغة الانفعال "(').

#### ٢-موسيقي النفس:

أفاد بعض الشعراء من تجارب الأندلسيين في الموشحات والأزجال فنظموا شعرهم في أشكال موسيقية لا تخرج عن هذا الإطار ، على نحو ما فعل البستاني ( ١٨٥٦ - ١٩٢٥م ) في نظم الإليادة التي يراها أحد الباحثين " أعظم المحلولات جدية للتخلص من عبء وحدة القافية في القصيدة ذات اللون الواحد "(١) .

وإذا نظرنا إلى طريقة البستاني فسنجد أنه ترجم الإليادة إلى شعر مقطوعي Strophic verse ولم يشأ ( البستاني ) أن يستعمل في نظمه الشعر المرسل ،وهو الشكل الأصلي للإليادة ، وفضل المقطوعات عليه لأن الشعر كما قرر يتميز بالوزن والقافية ، ولهذا السبب عدل عن أن يصدم الذوق العربي وطبيعة اللغة العربية الغنية بالقوافي إذا ما قورنت باللغات الأخرى "(٢).

وقد أفاد شعراء المهجر من الموشحات الأندلسية أيضا في محاولاتهم للتجديد ، ووجد شعراء المهجر في هذه الموشحات " مجالا " واسعا لتحقيق رغبتهم في النفلت من قيود الوزن والقافية ، والحق أنهم لم يجدوا في الموشح الذي اخترعه أهل الأندلس ، وإنما افتنوا في صورة وأشكاله (؛) .

<sup>(</sup>١) انظر د. مصطفى بدوى : كولردج ص ١٧٥ ، دار المعارف بمصر - القاهرة .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر حركات التجديد في موسيقى الشعر الحديث : س. موريه ص١٠ ، ترجمة ســـعد مصلوح .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر السابق نفسه : ص ١١-١٠ .

<sup>(</sup>٤) الشعر العربي في المهجر تأليف محمد عبد الغني حسن ، ص٤٠١ ط الخانجي ، ط٣.

ولقد بدأت هذه النهضة بما يسمي بالشعر المقطعي الذي حرك القصيدة التقليدية وهزها خاصة بعد ترجمة الإلياذة (١٩٠٤) على يد البستاني . ومنذ ذلك التاريخ فصاعدا شاع استعمال الشعر المقطعي أساسا عند الشعراء الرومانسيين. وعند الذين تمردوا على القصيدة التقليدية وعروض الشعر الكلاسيكي. وكان على رأس هؤلاء مطران ومدرسته، والعقاد ومدرسته. ثم أتي مرن بعدها أعضاء الجمعية الأدبية المعروفة باسم الرابطة القلمية (١٩٢٠ – ١٩٣١) التي امتدت في أبولو التي رأسها أحمد زكي أبو شادي (١٨٩٠ – ١٩٥٥) وغيرهم من الولايات المتحدة برئاسة جبران (١٨٨٠ – ١٩٣١) شعراء المدرسة الرومانسية (١٩٠٠ – ١٩٣١).

ولقد تخلص هؤلاء الشعراء في البداية من القافية الموحدة ، قبل أن تدخل أية تجديدات عروضية أخرى . وساعد شكل المقطع على هز وحدة البيت. وأصبح المناخ مناسبا لشعر التفعيلة والشعر الحر والشعر المنثور وقصيدة النثر منذ هذه اللحظة(٢) .

يقول الأستاذ أنس داود في دراسته لشعر المهجر " ومع هذه الحرية في تتويع القافية وتوزيع التفاعيل ، وهي حرية تخضع لنظام ملحوظ يلتزمه الشاعر – فإننا نجد أنهم يتحركون داخل إطار التنويعات التي لجأ إليها الوشاحون .

أي أنهم يتحركون داخل النظام المتوارث لموسيقي الشعر العربي .. فهذا التجديد نوع من الاجتهاد في ظل القواعد والأصول العامة المتوارثة ، بـــل هـو اجتهاد مسبوق إليه من شعراء الموشحات<sup>(٣)</sup>:

فقد ارتبط شعراء النهضة وبخاصة شعراء المهجر بالنماذج الشعرية للموشحات وانطلقوا يجددون مستلهمين الخطوط العامة لها .

<sup>(</sup> ۱ ) انظر س . موريه : الشعر العربي الحديث ، ترجمة : شفيع السيد وسلعد مصلوح ، ص ۱ ) انظر س . ملتزم الطبع و النشر دار الفكر العربي ، القاهرة .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر د. مدحت الجيار : موسيقى الشعر العربي (قضايا ومشكلات ) ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر أنس داود : التجديد في شعر المهجر ص ٣٥٤ ، دار الكاتب العربي ، ١٩٦٧م .

يقول جبران في مقدمة ديوانه " الأجنحة المتكسرة " :

سرت نحو المعبد واعدا نفسي بلقاء سلمي كرامه ، حـــاملا بيــدي كتابــا صغيرا من الموشحات الأندلسية التي كانت في ذاك العهد ولـــم تــزل إلــي الآن تستميل نفسي "(۱).

وهذه قصيدة " البلاد المحجوبة " لجبر ان وفيها شبه بالموشحة من حيث التشكيل ، يقول جبر ان :

هو ذا الفجر فقومى ننصرف ما عسى يرجو نبات يختلف وجديد القلب أنسسى يأتلف هو ذا الصبح ينادي فاسمعي قد كفانا من مساء بدعـــي قد أقمنا العمر في واد تسير وشهدنا اليأس أسرابا تطير وشربنا السقم من ماء الغدير ولبسنا الصبر ثوبا فالتهب وافترشناه وسيادا فانقلسب يا بلادا حجبت مند الأزل أى قفز دونها أي جبيل أسراب أنت أم أنت الأمسل أمنام يتهادي في القلـــوب ام غيوم طفن في شمس الغروب يا بلاد الفكر يا مهد الألــــى ما طلبناك بركبب أو على

عن ديار ما لنا فيها صديق زهره عن كل ورد وشقيق مع قلوب كل ما فيها عتيق وهلمي نقتفي خطـــواته أن نور الصبح من آياتــه بين ضلعيه خيالات الهموم فوق متنيه كعقبان وبسوم وأكلنا السم من فج الكروم فغدونا نتسسردى بالرماد عندما نمنا هشيما وقتياد كيف نرجوك ومن أين السبيل سورها العالى ومن منا الدليل في نفوس تتمني المستحيال فإذا ما استيقظت ولى المنام قبل أن يغرقن في بحر الظلام عبدو الحق وصلوا للجمال متن سفن او نجيل ورحـــال

<sup>(</sup> ۱ ) انظر ديوان الأجنحة المتكسرة : جبران خليل جبران ص ۹ ، مطبعة دار الكتب بمصــر ( د .ت) .

لست في الشرق ولا في الغرب ولا لست في الجو ولا تحت البحسسار

في جنوب الأرض أو نحو الشمال لست في السهل فؤاد يختلـــــج

القصيدة من بحر الرمل ووزن أبياتها: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

وقد نوع الشاعر في القافية حيث جاءت كل فقرة مكونة من ثلاثة أبيات لها قافية واحدة ، أساسية وداخلية تختلف عنها.

يلي ذلك بيتان لهما قافية مختلفة عن الأبيات الثلاثة الأولى وقافية داخليسة مختلفة عن القافية الداخلية للأبيات السابقة وكل فقرة مستقلة عن غيرها بالنسبة للقوافي، فليس هناك ما يشبه الأقفال التي تتحد قوافيها في كل القصيدة بعد الأغصان، وإن كان البيتان التاليان للأبيات الثلاثة في كل فقرة يشبهان القفل من حيث تميزها في القافية عن الأبيات السابقة لهما.

كان في قلبي فجر ونجوم وبحار لا تغشيها الغيوم أناشيد وأطيار تحصوم وربيع مشرق حلو جميل كان في قلبي صباح ، وإياد وابتسامات ، ولكن والأساه آه ما أهول إعصار الحياة آه ما أشقى قلوب الناس آه

كان في قلبي فجر ونجوم فإذا الكل ظلام وسديم كان في قلبي فضاء ونجوم

يا بني أمي ترى أين الصباح قد تقضي العمر والفجر بعيد وطغي الوادي بمشبوب النواح وانقضت أنشودة الفصل السعيد

<sup>(</sup>۱) انظر أبو القاسم الشابي: أغاني الحياة ص ٨٩ ـ ٩٠ ، دار الكتب الشرقية بتونسس

أين نايى هل ترامته الرياح اين غابي أين محراب السجود خبروا قلبي – فما أقسي الجراح كيف طارت نشوة العيش الحميد

يا بني أمي ترى أين الصباح أوراء البحر أم خلف الوجود يا بني أمى ترى أين الصباح

ليت شعري هل ستسليني الغداة وتعزيني عن الأمس الفقيد

وتريني أن أفراح الحياة زمر تمضي ، وأفواج تعود

فإذا قلبي صياح ، وإيـــاه وإذا أحــلامي الأولى ورود

وإذا الشجرور حلو النغهمات وإذا الغاب ضياء ونشيد

ليت شعري هل ستسليني الغداد أم ستنساني وتبقيني وحيد ليت شعري هل تعزيني الغداد ؟

فالقصيدة قريبة الشبه بالموشحة ، وقد قسمها الشاعر إلى مقاطع يتكون الواحد من أربعة أبيات تامة يليها مقطع من ثلاث شطرات الأولى والثالثة هي الشطرة الأولى نفسها من البيت الشطرة الأولى نفسها من البيت الأولى بينهما شطر آخر يتفق معهما في القافية ، أما بالنسبة للأبيات الأربعة فالما بيتين مكونان من أربعة أشطار متحدة القافية .

والملاحظ أن هذا النتويع في القوافي ، وفي نظام الأبيات ، يعطي القصيدة ايقاعا متميزا ، يجعل إطارها المعنوي متميزا (').

فالنظرية الرومانسية تعتمد على الربط بين الانفعال والوزن المصاحب له ، وهي بهذا تلغي القيمة التركيبية للوزن ، وتعتمد كل الاعتماد على القيمة الإيحانيــة المتوفرة في الموسيقي التعبيرية .

<sup>(</sup>١) انظر د. حسنى عبد الجليل يوسف ، موسيقى الشعر العربي ٢٧/٢ .

وقد أثرت هذه النظرة في الحركة الرومانسية في الشعر العربي الحديث كما تبدت في أعمال مدرسة المهجر ومدرسة أبولو والحركة الرومانسية في المغرب والسودان وسائر البلاد العربية.

وبدت ملامح هذا التأثير في اهتمام الحركة الرومانسية العربية بالموسيقي التعبيرية ، فأصبحت القصيدة تهتم إلى جانب الشكل الموسيقي التقليدي بأن تتكون من وحدات نغمية وأحيانا من وحدة واحدة تكون دورة انفعالية تبدأ ولا تتتهي بانتهاء البيت الشعري وإنما تستمر حتى تحقق الاكتمال في نهاية هذه الوحدة.

نلمس هذا بوضوح في قول نعيمه من قصيدته:

مسن أنت يسا نفسس (۱)
إيه نفس! أنت لحن في قد رن صداه
وقعتك يد فنان خفي لا أراه
أنت ريح ، ونسيم ، أنت موج ، أنت بحر
أنت برق ، أنت رعد ، أنت ليل ، أنت فجر
أنست فسيض من السسه

فالمقطوعة السابقة هذه تمثل وحدة نغم تعتمد أكثر ما تعتمد على الموسيقي التعبيرية التي تساير الانفعال فتبدأ معه من لحظة الإثارة ، وتنمو ، وتنمو ، حتى . تصل إلى مرحلة الإشباع كما يحدث دوما في كل انفعال .

يبدأ الانفعال بطيئا "أيه نفسى " آخذا في النمو والصعود بعد أن اجتــاز"، مرحلة الإثارة. ثم لا يلبث أن يصل إلى مرحلة التأزم الحاد اللاهث "أنت ريــح ونسيم، أنت موج أنت بحر " بهذه الإيقاعات الحادة القصيرة تحـاول الموسيقي الداخلية أن تعطي تصويرا صادقا لهذا الانفعال اللاهث وراء الحقيقة.

إن قول الشاعر: أنت ريح، ونسيم، وأنت موج، أنت بحر، أنت برق، أنت رعد، أنت ليل، أنت فجر، إنما هي في الواقع متابعة إيقاعية لحيرة النفس

<sup>(</sup>١) انظر ميخائيل نعيمه : ديوان همس الجفون ص١٦٥، القاهرة ، ١٩٥٢.

الشاكية الحائرة في متاهات الوجود. ثم لا يلبث أن يصل إلى مرحلة الإشباع في الانفعال فتهدأ النفس ، وتصل إلى المعرفة مع تمام وصول الانفعال إلى مرحلة النهاية وانتهاء هذه الحدة الإيقاعية بتنهيدة نفسية عميقة مريحة " أنت فيض من آله":

وحيمنا يقول أبو ماضي في قصيدته " المساء "

الرحب ركض الخائفين صفراء عاصبة الجبين خسوع الزاهدين في الأفسق البعديد بماذا تفكرين

السحب تركض في الفضاء والشمس تبدو خلفها والبحر ساج صامت فيه لكنما عيناك تائهتان سلمي سلمي

فإنه يجعلنا نحس الإيقاع النفسي للانفعال الشعري مسن خلل صورته الموسيقية التحليلية ، فالشاعر هنا يستعمل دورة إيقاعية متكاملة تبدأ بالسحب تركض وتنتهي عند نهاية المقطوعة "سلمي بماذا تحلمين " ، وداخل هذه الدورة الإيقاعية نجد شحنة انفعالية مرت بمراحل نمو الانفعال وتطوره .

فقد اعتمد أبو ماضي في موسيقاه الداخلية الانفعالية هذه على تشكيل صوتي لموسيقي الألفاظ يعتمد على مستويات متفاوتة في درجة الجهر في الكلام.

أكثر الشاعر من استعمال الصوامت المجهورة الانفجارية ، وخاصة الصاد والدال والكاف وزاوج بينها وبين كلمة تعتمد في تكوينها على صوامت مهموسة وخاصة السين والحاء والتاء ، ليصنع من هذا التقابل الموسيقي بين الجهر والهمس التوتر الانفعالي المقصود .

وتكون دراسة مضمون الأنواع الشعرية وأشكالها ، جزءا من تفهم تطور النص الشعري بعامة. إذ يبدو فيهما الفيصل بين التجديد ، وعدم التجديد ، في

حركة الشكل الشعري ، وحركة التشكيل اللغوي والفني والجمالي للقصيدة العربية. وترتبط هنا بالاستقلال النسبي لتطور الفنون بعامة ، والشعر بخاصة (١) .

فقد اعتمد أبو ماضي على ما يمكن أن توحي به الألفاظ من روابط طبيعية بينهما وبين مدلو لاتها كما بدأ في استعماله لفعل ركض ومفعوله المطلق والكلمات ساج وصامت وباهت ، إلى جانب استعماله الانفعالي لحروف المد. فضاء ، صفراء عاصبة ، ساج ، صامت ، زاهدين ، عيناك – بماذا – وذلك في محاولة لإيجاد علاقة انفعالية بين أصوات الكلمات ومعانيها .

وإلى جانب هذه الظاهرة التي تعد أهم منجزات الحركة الرومانسية في مجال الصورة الموسيقي الانفعالية الداخلية - مجال الصورة الموسيقي الانفعالية الداخلية - قدم شعراء هذه الحركة عددا من التجارب المتنوعة استعملوا فيها مجزوءات البحور بكثرة ، ونوعوا في قوافيهم كما استعملوها مرسلة .

فمن القوافي المرسلة قصائد " بأمر الحاكم بأمره و " الرؤيا " وممنون الفيلسوف " ومملكة أبليس "(٢) . ومن القوافي الممنوعة قول الشاعر إلياس فرحات في قصيدة بمناسبة ميلاد ابنه البكر :

أولى فراخ البلبل الغرد هذا جناح أبيك فاعتمدي العش بين الغار والآس في مأمن من أعين الناس قد رصعته السحب بالماس فالشمس تنشقه والورد يكتنفه والطير تعزفه (۱)

<sup>(</sup>١) انظر د. مدحت الجيار: موسيقي الشعر العربي ، قضايا ومشكلات ، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢) انظر أحمد زكي أبو شادي : ألشفق الباكي بمصر عام ١٩٢٧.

وإلى جانب هذه المحاولات في التنويع في القوافي وعدد تفاعيل السطر الشعري ، تركت لنا هذه الفترة بعض التجارب التي اتجهت إلى تغيير كلي وشامل، تمثل في تجارب الشعر المنثور عند الريحاني وتجارب الشعر من خلال أكثر من بحر فيما سمى بمجمع البحور عند أبي شادي وشيبوب وباكثير ، وإن كانت هذه التجارب قليلة حتى إنها لم تستطع أن تترك أثرا واضحا في شكل الصورة الموسيقية للتجربة الشعرية أنذاك (٢) .

لقد ظهر في الشعر الحديث محاولات شتي لتفتيست الصورة الموسيقية التقليدية للقصيدة. وقد انصبت معظم هذه المحاولات على الخروج من إطار وحدة البيت الموسيقية المتكررة في القصيدة كلها ، ومن القافية التي تلتزم في الأبيسات كلها من حيث هي صوت مفروض على الأبيات فرضا دون أن يكون له مبرر كاف في كل حالة .

وقد كانت المحاولات الأولى في هذا الاتجاه جزئية ولم تخرج إلى تغيير جو هري في بنية القصيدة الموسيقية (٦).

وهناك ضربان من الموسيقي في الشعر: وزن البيت وهو من الكلام الذي يشتمل عليه بمنزلة القالب من المادة التي تنصب فيه. فالأوزان هي الموسيقي الخارجية للشعر. والضرب الثاني هو الكلام المنسق المنغم الناشي من تالف المقاطع والألفاظ في داخل الوزن وهذا الضرب الأخير يؤلف الموسيقي الداخلية للشعر (٤).

<sup>(</sup>١) انظر إلياس حبيب فرحات: الربيع ص١٨١، ١٩٣٢م.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر لغة الشعر العربي ( مقوماتها الفنية وطاقاتـــها الإبداعيــة ) د. الســعيد الورقـــي ص ٢٠٥ ، دار المعارف ، ط٢ ، ١٩٨٣م .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر د. عز الدين إسماعيل : التفسير النفسي للأدب ، ص ٨٢ ، دار العودة ، بــيروت ، ط٤ ، ١٩٨١م .

<sup>(</sup>٤) انظر د. عبد المجيد عـابدين: بين شاعرين مجددين ، ص١٣٠ ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، ١٩٨٩ م .

حاول الشعراء المهجريون إدخال بعض النلوين الموسيقي الداخلي في البيت مثل قول الشاعر إلياس فرحات:

يا عروس الروض يا ذات الجناح يا حمامه سافر ي مصحوبة عدد الصباح بالسلامة واحملي شوق فؤاد ذي جراح وهيامه

وهي الصورة الموسيقية نفسها التي نجدها في قصيدة " بعد عام " للعقاد حيث يقول :

كاد يمضي العام يا حلو التثني أو تولى ما اقتربنا منك إلا بالتمني ليس إلا مذ عرفناك عرفنا كل حسن وعذاب لهب في القلب فردوس لعيني في اقترابي .... الخ

فهذه محاولة لتفتيت بنية البيت الموسيقية القديمة. فبدلاً من أن يكون البيت مكوناً من شطرين متكافئين من حيث الوزن نجد الشاعر يقسم البيت نقسيماً جديدا يجمع في شطره الأول والأكبر كل الدفعة الموسيقية ، ثم يأتي الشطر الثاني بتوقيع صغير كأنه " الجواب " . على أن الشاعر يعود فيكرر هذه الصورة في الأبيات الأخرى ، فيلتزم بذلك شكلا موسيقيا ثابتاً يفرضه هو هذه المرة على نفسه. على أن هذا الشكل ليس بالجديد كل الجدة ؛ فقد عرفه الشعراء من قبل ، كما عرفوا أشكالاً أخرى أكثر تعقيدا ، وتبعهم فيها كذلك بعيض المحدثين ('') وفطن نقاد الأوزان من القدامي إلى أن اكثر الموشحات يألفه الذوق العربي كما يالف أوزان الشعر القديمة ، وبعضها مضطرب الوزن مهلهل النسج مفكك النظيم لا يحسس الذوق صحته من سقمه (')

<sup>(</sup>١) انظر د. عز الدين إسماعيل: التفسير النفسي للأدب، ص ٨٣.

<sup>(</sup>٢) انظر موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس ص ٢٢٢.

وقد نظم ايليا أبو ماضي على أوزان كلها متمش مع الذوق العربي العام ، ومعروف في علم العروض العربي ، غير انه توسع في تتويع القوافي والأبحر في القصيدة الواحدة (١) .

من مزايا الشعر الجديد في رأي بعض النقاد أنه لا يخضع لنموذج مفروض سلفاً ومعروف مقدماً ، كما هو الحال في الشعر العمودي ، بل ينبع من التجربة ، ويتشكل تبعاً لها .

ففي رأى " د. عز الدين إسماعيل " أن الشاعر القديم لم يكن حين ينظم قصيدته يقوم بعملية تشكيل زمانية حرة ، لأن الشكل الزماني للقصيدة ( أي الشكل الموسيقي ) كان بالنسبة إليه شيئاً ناجزاً. إنه بمثابة الأدراج التي يطلب منه أن يملأها ، أما تصميم هذه الأدراج ذاتها فلا دخل له فيه .

على الشاعر أن يطوع الكلمات لنسق ثابت لم يصنعه ، ولم يشارك في صنعه . إنه بذلك كمن يشكل نفسه من خلال الطبيعة ، لا كمن يشكل الطبيعة مسن خلال نفسه. وقد حاول بعض العروضيين وأنصار الشكل العمودي أن ينسوا لكل وزن أو مجموعة من الأوزان طابعاً خاصاً. وهذه الفكرة لا تصرح إلا بالنسبة للشاعر الذي استعمل الوزن المعين لأول مرة ، والذين جاءوا بعد الشاعر الأول وكتبوا في الوزن نفسه الذي ابتدعه ذلك الشاعر ، هؤلاء الشعراء كانوا خاضعين لتلك الصورة الموسيقية التي ابتدعها ذلك الشاعر . فضلا عن أن الربط بين بعض الأوزان وحالة شعورية بذاتها لا يمكن الاطمئنان إليه ، إذ من السهل أن تعبر في وزن واحد عن حزنك وعن سرورك أيضاً .

أما محاولات التجديد التي سبقت الشعر الجديد ، وبالرغم من كثرتها وتنوعها فلم تكن تضرب في الصميم ، فالتغيير الذي أحدثته لم يكن جو هرياً ، بل جزئياً سطحياً ، لأنها تخضع الشاعر لنظام هندسي يفرضه الشاعر نفسه على نفسه .

<sup>(</sup>۱) انظر د. عبد المجيد عابدين: بين شاعرين مجددين ١٣١.

أما الشكل الجديد فكان أول تغيير جوهري شامل . والهدف من تجديد الشكل على هذا النحو أن يكون التشكيل الموسيقي في مجمله خاضعا خضوعا مباشرا للحالة النفسية أو الشعورية التي يصدر عنها الشاعر (١) .

ويري "البياتي "هذا الرأي أو يقترب منه ، فهو يقول إن فهمه لموسيقى الشعر المرتبطة بنوعية التجربة الشعرية ومداها قد دفعه إلى البحث عن إيقاع موسيقيى خارجي يتسق مع إيقاع التجربة الجديدة ، أي تجربة تقويض أبنية قديمة واختيار أثمن ما فيها لتشبيد بناء جديد لحمته وأكثر سنداه ينعكس من واقع اجتماعي وفكري ووجداني مختلف .

ويري في القصيدة الكلاسيكية الحديثة ثنائية كامنة ، يجب أن تتخلص منها حتى تصبح موسيقى الشعر جزءا عضويا مكملا للتجربة الشعرية نفسها وبعدا ثالثا يحمل ملامح ليقاعها النفسي وأساسها الفكري والوجداني(٢) .

فهو يري أن الموسيقي في الشعر العمودي لا تتبع من التجربة ، بل يكاد تنفصل عنها. ويعبر " البياتي " عن هذا الانفصال بالثنائية ، وهو يخصص بقول الشعر العمودي الحديث ، فالشعر القديم وإن كان في إحساس الناقد يعاني من ذلك الشكل " المصبوب المنسق " الذي كان قيدا على رؤى الشعراء فذلك الشكل كما يقول صنعته رؤى واحتياجات ومفاهيم وجدانية وفكرية وموسيقية معينة ، فهو بالرغم من إحساسه بعيوب الشكل العمودي في الشعر القديم يرى أن ذلك الشكل كان انعكاسا رؤى واحتياجات ومفاهيم أصحابه (") .

و لإيليا أبي ماضي طريقة موسيقية خاصة لم تعجب الدكتور طه حسين فقد التهمه في بعض المواضع بأن ذوقه الموسيقي ضعيف إلى حد يدعو إلى الضحك

<sup>(</sup>١) انظر د. عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر ص ٥٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر عبد الوهاب البياتي : تجربتي الشعرية ص ١٨-١٩ بيروت ١٩-١٩ ،... ١٩٦٨م .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر السابق نفسه ، ص ١٩ .

أحيانا(١) ولكنه مع ذلك يعترف بان أبا ماضى فيس قصيدة " المجنون " قد صادف ه التوفيق حين نظمها على بحر الرجز ، ولعب بقوافيها بعض اللعب ، وفرق بين كل جماعة من أبيات الرجز ببيتين من الهزج. وجعل بين البحرين فرقا ظاهرا في الطول والقصر والهدوء والاضطراب (وأن الشاعر قد يكون عمد إلى ذلك عمدا ليحكى جنون المجانين )(٢) . ويبدأ الشاعر القصيدة بقوله :

> أطار عنى النوم صوت في الدجي كأنه دمدمة الشلال يصرخ والريح ترد الصدى في أذن الفضاء والتلال يا ليل قف هنيهة قبالي ترى البرايا وأرى الليالي

موسوس يهذي من الخبال كأنه جزء من الأدغـــال كأنه والليل في نضـــال بسوط الظـــالم القاسى

أنا الشادي أنا البــاكي أنا العري أنا الكـاسي أنا الخمرة في الـــدن أنا الساقي أنا الحاسي فقلت من هذا فقال صحبي ياي إلى الأدغال في نهاره وفي الدجي له صراخ عال كأن الليل يوتــــــقه ويضرب جسمه العاري

ثم يقول الدكتور طه حسين ( على أنك لا تستطيع أن تمضى في القصيدة حتى تري الشاعر قد اختلط عليه الأمر بين الهزج ومجزوء الكامل ، وأحدث هــذا في القصيدة اضطرابا لا حد له. ومصدر هذا كله ان الشاعر لا يحسن علم الألفاظ

<sup>(</sup>١) انظر د. طه حسين : حديث الأربعاء ٣/٢٥/٣ ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٦٠م .

<sup>(</sup>٢) انظر السابق ٢٢٦/٣.

والأوزان ، ولا يريد أن يحفل بالألفاظ والأوزان ، وهو يريد مع ذلك أن يقول الشعر )(١).

وأبو ماضي في هذه القصيدة يجمع أحيانا بين الهزج ومجزوء الوافر وليس مجزوء الكامل كما ورد في حديث الأربعاء. والجمع بين الوزنين معروف من قديم، وقد فطن أصحاب العروض إلى أن الهزج وثيق الصلة بمجزوء الوافر ، وأن الأمر يلتبس في بعض الأحيان ، فلا ندري أبعد البيت من مجروء الوافر أم الهزج(٢).

( والصفة التي تفرق بين الهزج ومجزوء الوافر هي أن ( مفاعلين ) في الهزج يجوز أن تصبح ( مفاعيل ) فقط . وقد استقبحوا هذا الوافر ولم يستسيغوه . ولسنا ندري لم استقبح أصحاب العروض تغير مفاعلين إلى مفاعيل في بحر الوافر واستحسنوه في الهزج مع ما بينهما من صلة وثيقة ) (٢) . والذي دعا الدكتور طه الى اتهام أبى ماضى بالخلطة هو مثل قوله :

### فقد يرجع جيراني وتبقي غربتي عنى

فقد جعل أبو ماضي التفعيلة الأولى من الشطر الأول مفاعيل فقط، فعد الدكتور ذلك خلطا من الشاعر إذ كان حقه أن يقول مفاعلين حتى يستقيم وزن الهزج.

والتداخل بين أكثر من بحر شائع في نظام العروض العربي فالأمر لا يقتصر على الوافر والهرج فحسب بل يشبههما الكامل ومدار الأمر في ذلك هيو تصرف الشاعر فيها.

كذلك يعيب الدكتور طه على أبي ماضي اختياره بحر المتدارك لقصيدة " الأشباح الثلاثة " فيقول : ومن المظاهر المؤلمة لضعف الذوق الموسيقي عند

<sup>(</sup>۱) انظر السابق نفسه ۲۲٦/۳.

<sup>(</sup>٢) انظر موسيقي الشعر ، د. إبراهيم أنيس ص ١٠٩.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر السابق نفسه و الصفحة نفسها .

الشاعر قصيدته الأشباح الثلاثة ، فهي من جيد الشعر إذا نظرت إلى معناها وأغراضها وفلسفتها .. ولكنه اختار لها وزنا قلما يقصد إليه الشعراء وهو البحر المتدارك ؛ ونلاحظ في هذه الأبيات ما فيها من الضعف الموسيقى الذي يدعو إلى الضحك حين يجب الاعتبار ) ..

قم نلعب في فـــئ الشجر ونذود الطير عــن الثمر أو طيارات مــن ورق ونجول ونركض في الطرق (١)

ما بالك منكمشا كمدا ونهز الأغصن والعمدا أو نصنع خيلاً من قصب ومدى وسيوفاً من خشب

ويتعجب الدكتور عابدين المغفور له من نفور الدكتور طه حسين من هدا الوزن. فإن كان لقلة من قصدوا إليه من الشعراء السابقين ، فماذا يقول في شعراء بنى العباس حين نظموا على بعض البحور الجديدة التي لم تكن معروفة من قبل ، كالمجتث والمقتضب وسائر أوزان الموشحات والمولدين أكانت هذه أوزاناً سقيمة ضعيفة الموسيقى في ذلك الحين ، لا لشيء إلا لأنها كانت غير مألوفة لدى مسسن سبقوهم من الشعراء ؟

حقاً إن الوزان تعيش كما يعيش الأحياء. قد تزدهر وتشتهر ، وقد تخبو وتموت. وقد تكسبها ظروف حياتها سمة مبغضة إلى الناس أو صيغة محببة إلى قلوبهم. وهذا البحر المتدارك يعرفه المحترفون من المقرئين في البيئات الإسلامية معرفة جيدة ، إذ يرددون قصيدة مشهورة جارية على هذا الوزن مطلعها :

قد آذن ليلك بالبلح

اشتدى أزمة تنفرجى

والذين نشأوا في هذه البيئات في مصر لابد قد أنصنوا كثيرا إلى أصـوات هؤلاء المقرئين في الموالد والأعياد ، وهم يتمايلون يمنة ويسرة مترنمين بأبيات هذه القصيدة ، على أن هذا الوزن قد نظم عليه الحصرى قصيدته المشهورة :

<sup>(</sup> ۱ ) انظر د. طه حسين : حديث الأربعاء ٢٢٥/٣ - ٢٢٦ .

أقيام الساعة موعده

يا ليل الصب متى غده

وعارضها شوقي بقوله:

بكاه ورحم عوده

مضناك جفاه مرقده

وأكثر شوقي من نظم أناشيده على هذا الوزن. ففي قصيدة الشاعر والملك الجائر اصطنع أبو ماضي لهذه القصيدة خمسة أوزان مختلفة ، وبدأ قصيدته هادئة متزنة يصف حالجة الشاعر :

أمر السلطان بالشاعر يوما فاتاه في كساء حائل الصبغة واه جابناه وحذاء أو شكت تفلت منه قدماه

هكذا نظم أبو ماضي هذه الأبيات الأول : على بحر مجزوء الرمل : فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

ولعلنا نلمس الهدوء في الأبيات الثلاثة هذه ، وقد بلغ ألوها من الساطة حداً بعيداً ، وكذلك نجد أبا ماضي في أكثر مطالع قصائده ، تحس فيها بساطة السودود الذي يجلس إليك في هدوء يقص لك قصته دون تكلف ولا صخب.

الهدوء هنا يتمثل في اختيار الهاء للقافية يسبقها ويتلوها مد طويل ( فأتاه . جانباه . قدماه ) وفي ذلك مجال للتنفس الطويل الذي يستروحه القاص الهادئ ينفس به عن حالة متأصلة في جذور النفس. ويتمثل الهدوء في هذه المقاطع المتحركة التي تمثلئ بها هذه الأبيات الثلاثة. ثمة قيم موسيقية لحروف المد ، وثمة علاقات بين هذه القيم تحدث تأثيرا نفسيا شبيها بالتأثير الذي يحدثه لحن موسيقى .

واستعمال الشاعر لأصوات اللين يمكن أن يثير في نفوسنا مثل هذه الانفعالات ، وإن كان المر في الشعر أخفى منه في الموسيقي لأسباب كثيرة ، في مقدمتها أن اهتمامنا منصرف أو لا إلى المعني ، وأننا " نحس " النغم المميز لحرف اللين ولكننا لا نشعر بوجوده المستقل لتعودنا سماعه ممتزجا بسائر النغمات المؤتلفة ، التي تجمع بينها علاقات هارمونية كالعلاقات التي تجمع بين نظيرتها

في الموسيقي ، ومن هنا تبدو قيمة البحث الطبيعي في أصوات اللين لإدراك موسيقى الشعر ، فإنه يدل على علاقات طبيعية بين الأصوات تحس إحساسا غامضاً ولكننا نعجز عن إدراك كنهها بالاستبطان وحده ولكننا نستطيع أن نلاحظ عدة ملاحظات حول موسيقى حروف اللين في اللغة العربية بوجه عام ، وفي الشعر العربي بوجه أخص :

أولى هذه الملاحظات أن حروف اللين في اللغة العربية قليلة العدد. فهي لا تتجاوز أربعة إذا اعتبرنا الألف في حقيقة أمرها عبارة عن صوتين. صوت مرقق يميل إلى الكسر وصوت مفخم يميل إلى الضم وبناء على ذلك فغن الشاعر العربي يتصرف في نغمات محدودة. ولابد له إذا أراد استثمار التأثير اللحني لأصوات المد من أن يعتمد اعتماداً كبيراً على حسن التأليف. ويساعده على ذلك أمران: الأول التقرقة الواضحة في اللغة العربية بين حروف المد والحركات. فمع أن اللغة وبين العرب – قدماءهم ومحدثيهم يعدون الفتحة والضمة والكسرة هي الأصوات اللينة الممدودة نفسها: الألف والواو والياء، مع فرق في الكمية فحسب(۱)، فإن اللينة الممدودة نفسه لا يعد هين القيمة في صياغة اللحن، لأن طابع اللحن، كما يقول الموسيقيون، يتأثر تأثراً محسوساً بتغيير ايقاعه، ويعني بالإيقاع هنا: العلاقات

والأمر الثاني هو أن النبر في اللغة العربية غير شديد البروز ، ومن ثم فإن كل حرف من حروف اللين تظهر له نغمة واضحة في النطق أو الإنشاد.

والملاحظة الثانية: أن الفتحة وأختها الألف هما أكثر أصوات اللين شيوعاً في اللغة العربية. وتأتي بعدهما الكسرة فالضمة. ومع ذلك فغن الشعراء يميلون في الروي إلى الكسرة والضمة أكثر من الفتحة.

الملاحظة الثالثة والأيرة: التزام صوتين لينين ، لا صوتاً واحداً ، في أكثر القوافي العربية . ويبدو لنا من هذا أن النظام الهارموني للشعر العربي قدد

<sup>(</sup>١) انظر د. إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية ، ص ٣٩ ، ط٥ ، القاهرة ، ١٩٢٥م.

اعتمد على التكرار أو التقابل ، حين أعوزه التتوع بشعر بهذا التكررار شعورا واضحا في مثل قصيدة شوقى " بعد المنفى " :

أنادي الرسم لو ملك الجوابا وأجزيه بدمعي لو أثابا

كما تشعر بالتقابل في مثل همويته النبوية:

ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء

ومن هذه الملاحظات ببدو أن النظام الهارموني للشعر العربي تغلب عليه البساطة ، ويعتمد إما الشاعر العربي أن يدفع هذه الصفة إلى أقصى مداها متاثر العامل " النقاء " في الفن ، ومستفيدا من سعة الاشتقاق في اللغة العربية ، فالنزم قافية واحدة في القصيدة كلها(١).

وأخيرا يتمثل الهدوء في الحروف التي تتألف منها الأبيسات الثلاثة ، إذ أكثرها حروف هينة لينة ، ولا تكاد تجد من الحروف الشديدة القوية فيسها غيير الطاء والشين والصاد والقاف :

قال: صف جاهي ففي وضعك لي للشعر جاه ان لي القصر الذي لا تبلغ الطير ذراه ولي الروض الذي يعبق بالمسك ثراه ولي الجيش الذي ترشح بالموت ظباه ولي الغابات والشم الرواسي والمياه ولي الناس وبؤس الناس منى والرفاه ان هذا الكون ملكى . أنا في الكون إله

لا يزال الكلام على البحر نفسه ، غير أن الحسروف هنا أشد رويا ، والمقاطع أكثر انغلاقا ونتابعا من تلك التي صاغ منها الأبيات الثلاثسة الأولسى :

<sup>(</sup>١) انظر موسيقى الشعر العربي: د. شكرى محمد عياد ص ١١٣-١١٤.

وذلك لكي تتناسب مع لهجة الملك التي تنطوي على القسوة والاعتداد والحرم والصرامة (۱).

ضحك الشاعر مما سمعته أذناه وتمنى أن يداجي فعصته شفتاه قال إني لا أرى الأمر كما أنت تراد إن ملكى عنى ومحاد

لا يزال الكلام في هذه الأبيات الأربعة على البحر نفسه ، تجد فيها أن كلام أبي ماضي تقرير هادئ لحالة لمحها في موقف الشاعر ، فهو يتغلغل إلى أعماق نفسه ، ويفطن إلى أنه تردد عند سماع كلام الملك ، وأن نفسه حدثته أن يرائي الملك ويداجيه ، ولكن كلمة الحق طفرت على لسانه .

ثم يأتي الشاعر فيبدأ كلامه في هدوء واتزان. يظهر هذا في الأبيات الآتية في الوزن واللفظ جميعا. فإذا انتقل إليها أخذت الشدة تظهر في تــالف الحـروف والألفاظ. ذلك أن الشاعر يود أن يفصل للملك وجه الصواب ، وأن يبين له لــم كان ملك الشاعر أفضل في نظره من ملكه : ولهذا يختار أبو ماضي بحرا أخــر هو أطول التفاعيل ، وأشدها انبساطا ، حتى يستطيع أن يفسح المجــال للشـاعر الحكيم ان يضرب الأمثال المقنعة ويشرح للملك وجهة نظره. ولذلك ينظم الأبيلت التالية على بحر الكامل (متفاعلن ست مرات) :

القصر ينبئ عن مهارة شاعر

لبق ويخبر بعده عنكا

هو للألى يدرون كنه جماله

فإذا مضوا فكأنه دكا

ستزول أنت ولا يزول جلاله

كالفلك تبقى إن خلت فلكا

<sup>(</sup>١) انظر بين شاعرين مجددين د. عبد المجيد عابدين ص ١٣٨.

والروض ؟ عن الروض صنعة شاعر

سمح طروب رائق جزل

وشى حواشيه وزين أرضه

بروائع الألوان والظل

لفراشة تحياله ، ولنحلة

تحیا به ، ولشاعر مثلی

ولد يمة تذري عليه دموعها

كيما تقيه غوائل المحل

ولبلبل غرد يساجل بلبلا

غردا وللنسمات والطل

فإذا مضي زمن الربيع أضعته

وأقام في قلبي وفي عقلي

يزعم الملك أن له القصر الذي لا تبلغ الطير ذراه: ألا يدري أن الذي أنشأ هذا القصر هو فنان ماهر ، نظم مواد البناء في صورة فنية رائعة ، وزخرفها بألوان من الجمال ، وأن القصر الذي ينشئه الفنان كالقصيدة التي ينشئها الشاعر . ويري الملك أن هذا الروض له ، مع أن الروض صنعة الفنان الأعظم سبحانه ، هو الذي نسقه وزخرفه ولونه وظلله من أجل أولئك الذين يعشقون جمال الطبيعة ، ويستمدون منها الحياة ، كالفراشة التي تخلص حياتها للروضة ، والنحلة التني تستمد حياتها من الروضة ، والنحلة التني والمطر الذي بلغ من صدقه وإخلاصه للروضة أنه خشى أن تصاب الروضة بالجفاف ونباتها بالذبول ، فهطل عليها قطرات ترويها ، وتقيها غوائل المحل ، وللبلبل الغرد الذي أحس بنشوة عظيمة حيال منظر الروضة الرائع ، فجعل يغرد ويساجل بلبلا غردا مثله . هؤ لاء الذين يقدرون جمال الطبيعة ويتذوقونه وترسخ محاسنها في نفوسهم وعقولهم ، ومن أجلهم وحدهم صنعها الفنان الأعظم . وما يزال الشاعر يخاطب الملك حتى ينتهي بقوله :

ومررت بالجبل الأشم فما زوى

عنى محاسنه ولست أميرا

ومررت أنت فما رأيت صخوره

ضحكت ولا رقصت لديك حبورا

ولقد نقلت لنملة ما تدعى

فتعجبت مما حكيت كثيرا

قالت صديقك ما يكون ؟ أقشعما

أم أرقما أم ضيغما هيصورا

أيحوك مثل العنكبوت بيوته

حوكا ؟ ويبني كالنسور وطورا

هل يملأ الأغوار تبرا كالضحي

ويرد كالغيث الموات نضيرا

أيلف كالليل الأباطح والربي

والمنزل المعمور والمهجورا

فأحبتها كلا! فقالت سمه

في غير خوف (كائنا مغرورا)

لقد بدأ الشاعر مترددا هيوبا ثم أقدم على إفهام الملك في هدوء أنه لا يملك ما يدعيه حقا ، ثم اشتد الانفعال بالشاعر حتى بلغ نهايته في نهاية المقطوعة حين جايه الملك بأنه كائن مغرور!! يا لها من كلمة ! إنها من غير شك ستورد الشاعر المسكين موارد الهلاك. لابد أنها قد وقعت في نفس الملك موقع السيف القاطع .

لقد طعنه الشاعر في كبريانه ، وأنزله من عليانه ، وهنا يبدأ بحرر جديد ولهجة جديدة هي لهجة الملك الغاضب الثائر في بحر ينم على السهرج والمرج والثورة .

فاحتدم السلطان أي احتدام

ولاح حب البطش في مقلتيه

وصاح بالجلاد: هات الحسام

فأسرع الجلاد يسعى إليه

فقال : دحرج رأس هذا الغلام

فرأسه عبء على منكبيه

قد طبع السيف لحز الرقاب

وهذه رقبة تسسرثار

اقتله واطرح جسمه للكلاب

ولتذهب الروح إلى النار

سمعا وطوعا سيدي وانتضي

غضبا يموج الموت في شفرتيه

ولم يكن إلا كبرن أضا

حتى أطار الرأس عن منكبيه

فسقط الشاعر معروضا

يخدش الأرض بكلتا يديه

هذا البحر الذي يدل عليه اسمه في عليه العيروض ، وهيو السيريع ، ومستفعلن مستفعلن مستفعلن مفعولات ) ، هو البحر الذي أصبح شعراؤنا لا يستسيغونه كثيرا ، ويقول د. إبراهيم أنيس : " والحق أننا حين ننشد شعرا من هيذا البحر نشعر باضطراب في الموسيقى لا تستريح إليه الآذان إلا بعد مران طويل ، وذلك لقلة ما نظم منه. والآذان تعتاد النغمات الكثيرة التردد وتميل الى ما ألفته "(۱) .

ولعلنا نشعر بمدي السرعة الخاطفة والاضطراب الشديد في هذه الأبيات الثمانية. ففيها تصوير لثورة الملك ورغبته الشديدة في التشفي بدعوة الجلاد، وأمر الملك تقبل الشاعر، وسرعة تلبية الجلاد أمر سيده، وكيف حدث القتل، وكيف خر الشاعر قتيلا على الأرض وهو يتخبط في دمائه ، ويخدش الأرض بكلتا يديه. وتتساند أصوات الحروف والمقاطع على إبراز هذه المعاني كلها،

<sup>(</sup>١) انظر د. إبر إهيم أنيس : موسيقي الشعر العربي ص ٥٨ .

ولعل القارئ أحس بهذا الحنق الشديد يتجلي في اجتماع الحاء والتاء والدال والطاء في البيت الأول:

فاحتدم السلطان أي احتدام ولاح حب البطش في مقلتيه

وفي هذا البيت كذلك تكثر المقاطع المقفلة (التي تنتهي بسكون). أما البيت الثاني فحروفه ومقاطعه تتناسب مع السرعة والصياح الرهيب واللحظة الفاصلة في حياة الشاعر ، حين ينفلت الملك في ثورة الغضب ويصيح بأعلى صوته يطلب سيف الجلاد ، فإذا الجلاد يسرع إلى سيده مهرولا متحفزا وفي يده السيف تتابع حركاته انتظارا لأمر سيده ، يصور ذلك ترديد لفظ الجلاد مرتين في البيت ، واجتماع السين والعين في الشطر الثاني يمثل هذه الهرولة الخاطفة التي يحدث الجلاد ، وفي أصوات قدميه وسوسة الموت ، وفي يده إنذار القضاء.

وغني عن البيان ما في البيت الثالث من تصوير لغضبه الملك على الشاعر في قوله: " دحرج رأس هذا الغلام"، ومعناها أقوى وأشد من قومه مثلا: اقطع رأس هذا الغلام". فهو يريد من الجلاد أن يضرب عنق الشاعر في قوة وعنف حتى يهوى رأسه هويا شديدا فيتدحرج من شدة الضربة على الأرض.

وتظهر نفسية الملك كذلك في تلك التجربة المرة ( فرأسه عب على منكبيه) ، كأن رأس الشاعر يحمل أفكارا خبيثة ، وأراء فاسدة ، فما أجدر أن يستريح جسمه من هذا العضو الفاسد!

ارتاح الملك وقضى بغيته ، وهدأت ثائرته. ولم يعد لهذا البحر المضطوب السريع ضرورة أو مناسبة. فقد انتقل أبو ماضي إلى تعليق شخصي على هذا الحادث ، فانتقل إلى بحر آخر ، هو المتقارب ( فعولن فعولن فعول فعول فعول وفي هذا البحر تحس الرزانة والهدوء والعمق :

ما يهلك الآئم المذنبب ولم ينطفئ في السما كوكب ولا اكتأب الجدول المطرب

أجل هكذا هلك الشاعر فما غص في روضة طائر ولا جزع الشجر الناضر

# بمل جزیل وخد أسسیلِ ألا لیت لی كل یوم قتیل

أجل إن نواميس الكون لا نتأثر بموت أحد ولا بحياته ، مهما يكن الميست عزيزا على السماء ، أو عزيزا على الأرض. وشاعرنا هنا صادق كل الصدق في حكمه ، فلم ينحرف في تيار تمجيد الشاعر ، ولم يدع أن الكواكب قد غارت لموته ، وان الأرض قد زلزلت ، وأن الكون قد انتكس كما يفعل الشسعراء التقليديون عندنا في مبالغاتهم الفجة. غنما همه أن يصور لك قطعة من الحياة في بساطة وإخلاص ، ينتزعها من الواقع ، وهل هنالك أصدق كذلك مسن هذه المصالح المتضاربة التي يصطرع الناس حيالها في كل لحظة من لحظات الحياة. هذا التصوير الجميل لمصيبة الشاعر الذي قتل ، ومصلحة الجلاد الذي أفاد من وراء قتله المال الجزيل والخد الأسيل ، وسروره بإطاعة أمر سيده وتمكنيه أن يكون في كل يوم قتيل .

وانتهي تعليق الشاعر وانتقل إلى تجربة أخرى تشبه حالة هياج الملك وقتل الشاعر . بل هي هذه المأساة تتمثل في هذه المرة بين الملك نفسه وملك الموت :

تسلل الموت إلى القصر والأسيف الهندية الحمر إلى أمير البرر البحر فيها خمور وأغاريد ولا ذوى في الروض أملود

في ليلة طامسة الأنجم بين حراب الجند والأسهم الى سرير الملك الأعظم ففارق الدنيا ولما تسرل فلم يمد حزنا عليه الجبل

تسلل الموت في الظلام الحالك إلى القصر بين الحراس والجنود وبين آلات المقاتلة على تعددها: حراب الجند، الأسهم، الأسيف الهندية الحمر، فعجر الملك عن إمهال حياته، وعجز عن الاستمتاع بالخمر واللذة أكثر مما صنع، ترك كل شيء وفارق الدنيا مرغما.

وهناك في حومة الموت ، حيث الرهبة ، والوحشة ، وازدحام الجثث ، واختلاط العظام ، يلتقي السلطان بالشاعر ونتساوي العظمة والحقارة ، وتلتقي الكبرياء بالتواضع ، وتعانق ثياب الشاعر الرثة جواهر الملك الغالية :

في حومة الموت وظل البلى قد التقى السلطان والشاعرا هذا بلا مجد ، وهذا بـــلا ذل ، فلا بـــاغ ولا ثائر عانقت الأسماك تلك الحلى واصطحب المقهور والقاهر

حدث هذا في التاريخ القديم ، وتوالت الأجيال وذهب القصر والجيش ، ولكن بقى شيء واحد ، أقوال الشاعر ، نتداولها ونتدارسها وتتجدد حكمتها في كل زمان وفي كل مكان ، أقوال لا تبلي على الزمن ، لأنها تلمس جانب البقاء ، وتتحدث عن خلود الفن و هيمنة الفنان الأعظم على الوجود .

هذا ما نتضمنه الأبيات الأخيرة في هذه القصيدة الرائعة. صاغها أبو ماضي في بحر سريع الضربات حتى يتناسب مع الخاتمة ، ويؤذن السامع بالنهاية، هو بحر (مستفعلن مستفعلن فعلن):

وتوالت الأجيال تطرد جيل يغيب وآخر يفيال وتوالت الأجيال تطرد المنيف فلا الجدران قائل منه ولا العمد ومشت على الجيش الكثيف فلا خيل مسومة ولا زرد ذهبت بمن صلحوا ومن فسدوا ومضت بمن تعسوا ومن سعدوا والشاعر المقتول باقيال الأباد الأباد والشيخ يلمس في جوانباها صور الهدى والحكمة الولد

هذا تلخيص سريع لأحقاب طوال من التاريخ وأجيال مختلفة تجئ وتذهب. هذا القصر قد أتت عليه الأجيال ، وهذه كتل الجيش المتراصة تسير عليها الأجيال كأنها حيوان هائل ضخم يطأ بأقدامه أسرابا من النمل ، فيقضي عليها .

لعلنا بعد استعراض هذه القصيدة نستطيع أن نلمح أمرين ظاهرين:

- (أولا): أن القصيدة تتألف من عدة أبحر وعدة قواف ، اختارها الشاعر متمشية مع المعنى والحالة النفسية ، فبدأ القصة ببحر هادئ متزن وانتهى ببحر ختامي سريع الضربات. ولعله يذكرنا في ذلك بالأعزوفة الموسيقية التي تتكون من عدة أقسام أو حركات (أربعة أقسام عادة) تتداول السرعة والبطء في الإيقاع ، وتنتهي بخاتمة إيقاعها سريع .
- (ثانيا): إن الموسيقي الداخلة ، أي الناشئة من تألف الألفاظ والعبارات ، مرتبطة ارتباطا وتبقا بالمعائي والحالات النفسية ، فهي كموسيقي الأوزان في هذه القصيدة تابعة لنفسية المتكلم او الشاعر .

ويحكم الدكتور طه حسين على شعر أبي ماضي بأنه لا يحفل بالموسيقي لا في وزنه و لا في قوافيه و لا في ألفاظه. فإذا نظرنا في موسيقى على محمود طه وهي موسيقى لفظية – رأينا الدكتور راضيا عنها معجبا بها وموسيقى اللفظ و إن كانت سطحية شكلية ، فهي أوقع في السمع ، وأشد تنبيها للحس .

ويتصل بالموسيقي الداخلية ما نجده في تآلف الحروف والعبارات من ميل إلى البساطة أو التكلف، والهدوء أو الصخب، وربما لمح القارئ في القصيدة السابقة كيف أن أبا ماضي يعبر من أقرب طريق ممكن، تعبيرا برئيا من التكلف، فليس بين ما يجول في نفسه وما يسجله على لسانه إلا لمحة واحدة من الفكر، ومن ثم بلغ أسلوبه من البساطة أحيانا حد الركاكة و هبط إلى مستوى الاتبذاك ولكن ابتذال بعض عباراته لا يمكن أن يغض من شأن موسيقاه، ولا أن يؤثر في قيمة فنه العالى تأثيرا كبيرا(١).

وقدم شيبوب محاولتين - تقريبا - نشر الأولى بالعدد الثالث من مجلة أبولو (نوفمبر ١٩٣٢) بعنوان الشراع ، والثانية بمجلة الرسالة العدد (٥٤٥) فـــي ١٣ ديسمبر ١٩٤٣ بعنوان " الحديقة الميتة والقصر البالي ، حيث اعتمد في القصيدتين

<sup>(</sup>١) انظر طه حسين : حديث الأربعاء ٣/٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر د. عبد المجيد عابدين: بين شاعرين مجددين ص ١٤٩٠.

على استعمال أكثر من وزن في القصيدتين على استعمال أكـــثر مــن وزن فــي القصيدة الواحدة ، وعلى التنويع في عدد تفعيلات السطر الشعري وعلـــى عــدم الالتزام بقافية محددة. فاستعمل في قصيدة الشراع مثلا أوزان البسيط والمتقــارب والكامل والطزيل والوافر على التوالي في خمسة سطور متتالية هي :

والماء ذوب أمانى النفس تائرة

إلى ربها تضرع أين الشراع فإنه لا ينظر كذا يتلاشي الطيف بعد شروق فيستتران بالليل العميق

ومن هذه المحاولات تجارب باكثير لاستعمال ما سماه بالنظم المرسل المنطلق والنظم الحر<sup>(۱)</sup>. وقد حدد المقصود بحرية النظم تحديدا يتفق تماما والمفهوم الحديث للشعر الحر فهذا النوع من النظم عنده "حر لعدم الستزام عدد معين من التفعيلات في البيت الواحد<sup>(۱)</sup>. واستعمل باكثير هذه التجارب في ترجمته لروميو وجوليت وفي مسرحيته الأخرى اختاتون ونفرتيتي ١٩٤٣، ونموذج من الشعر المرسل الحر. يقول فيه:

## يا لها مهزلة بالها سؤة مخجلة

مثلت دورها أمة تدعى ضلة أنها من كبار الدول سلمت للمغيرين أوطانها لتوارى في سوريا أو في لبنان الخجل أمة ولت من وجه العدو فرارا .

<sup>(</sup> ۱ ) انظر على أحمد باكثير : روميو وجوليت ، المقدمة ص : ۳ ، لجنة النشر للجـــامعيين ، القاهرة ، ١٩٤٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر د. السعيد الورقي : لغة الشعر العربي الحديث ( مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية ) ، ص ٢٠٨ ، دار المعارف ، ط٢ ، ١٩٨٣م .

ونضاف إلى هذه التجارب تجربة محمد مصطفي بدوى في قصائد من لندن (١٩٤٦) وتجربة لويس عوض في "بلوتو لاند وقصائد أخرى: من شعر ، الخاصة " (١٩٤٧).

ولاشك أن مستوى الداء جيد ، وليس ثمة تدافع بين البناء اللغوي والإطار الموسيقى ، والمحاني واضحة ، وليس هناك ضرورات شعرية او تكلف في بناء الجملة لتطويعها لهذا النمط ، مما يؤكد قابليته لأن ينظم فيه الشاعراء قصائدهم القصيرة والطويلة ، وذلك لأن النمط لا يخرج عن شكل استعمله الشعراء بصورة عرضية في قصائدهم (۱)

إذن فلماذا يقيم المهجريون العراك العنيف مع "الخليل بسن احمد " ومسع أوزانه وقوافيه وزحافاته وعلله ؟

إنهم أداروا هذا العراك حول تصور خاطئ ، وهو ان هذا العروض بكل قيوده النقيلة قد كبل عواطف الإنسان وأفكاره وحبسها في هذه الدائرة العنيفة التي قامت عليها بحور هذا العروض وأن اشتغال الناس بزحافاته وعلله قد صرفهم عن الشعر إلى النظم ، بل قد صرفهم عن كثير من مواهب الخلق والإبداع في مجالات النشاط الفكري والفني المختلفة ، فليس عندنا روايات ولا مسرحيات ولا اكتشافات ولا اختراعات ، وكل هذا بسبب العروض الذي استهلك اهتمام الناس واستأثر بكل جهدهم وغايتهم حتى "أصبح كل طالب شهرة يلجأ إلى العروض كانه أقرب الموارد "(۱) ، هكذا يري ميخائيل نعيمة في مقاله السذي كتبه عن الزحافات التي لا والعلل (۲) في كتابه الغربال ، وهو مقال ملئ بالمبالغسات والتناقضات التي لا

<sup>(</sup>١) انظر د. حسنى عبد الجليل يوسف : موسيقى الشعر العربي : دراسة فنية و عروضية ، -19.8 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب -19.8 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب -19.8 ،

<sup>(</sup>٢) انظر ميخائيل نعيمه الغربال ص ١٠٣ دار المعارف بمصر ١٩٤٦.

<sup>(</sup> ۳ ) انظر السابق نفسه ص ۹۳ \_ ۱۰۹ .

في كتابه الغربال ، وهو مقال ملئ بالمبالغات والتناقضات التي لا يسوغها شـــيء إلا تلك الرغبة المستمرة في تدمير تراثنا والإساءة إليه بكل الوسائل الممكنة (١)!

وليس هذا بجديد على العلوم العربية فقد وازى هذا الاتجاه اتجاه آخر كان أشد شراسة واكثر عددا في المحاولات وهو اتجاه نقد النحو العربي .

لقد دأب الشاعر المعاصر في البحث عن وسائل موسيقية يثري بها النص الشعري لديه تعويضا عما فقدته قصيدته من النواحي الموسيقية الخليلية ، ولا سيما التحرر من القافية .

فجريا على سنن الشعر القديم أشبع الشاعر المعاصر الحركة القصيرة فجعل الضمة واوا والفتحة ألفا والكسرة يا لكنه افترق عنه في أن الإشباع في إطار النظام التقليدي للقصيدة ضرورة شعرية في حين أنه في القصيدة المعاصرة ناتج عن وعى الشاعر بطبيعة الحركة ومحاولته توظيفها فنيا .

يقول صلاح عبد الصبور:

ياأيها الحب الذي ماتا لو يرجع اليوم الذي فاتا لو عاد يوم منك عشناه (٢)

فموت الحب ، وانقضاء يومه وتحسر الشاعر عليهما ألجاه إلسى إشباع الفتحة في (ماتا) وفي (فاتا) ليناسب هذا الإشباع التحسر الممتد لدي الشاعر . ويشبع أمل دنقل الفتحة في النموذج التالي :

لا تسألي النيل أن يعطي وأن يلدا لا تسألي أبدا<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر حركة التجديد الشعري في المهجريين (النظرية والتطبيق) د. عبد الحكيــــم بلبــــع ص ١٢٠، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٠م.

<sup>(</sup>٢) انظر صلاح عبد الصبور " أقول لكم " ص٣٨ ، دار الأداب ، بيروت ، ط٣ ، ١٩٦٩م.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر أمل دنقل : العهد الأتى ص ٩٢ .

فالولادة بالنسبة للنيل عطاء مستمر بتناسب مع الأبد وللمناسبة بين هذا العطاء واستمرار يته وامتداده أشبع الشاعر حركة الفتحة القصيرة فصارت ألفا . ومن نماذج إشباع الضمة قول البياتي في قصيدته (خيانة) (۱) . ورفعت رايتك الصغيرة في طريق الطيبين وهمست (أني منكمو) ومضيت مرفوع الجبين سيفا تغني الشمس شمس ظهيرة الفجر القريب ويداك حبا ترسمان حمامة بيضاء تحتضن الصليب وغصن زيتون خصيب وغصن زيتون خصيب

تنصب في آذان أعداء الرجال الطيبين يتعامل الشاعر مع المخاطب في هذا النص على أنه مخاتل ومخادع أعلن الانتماء للجماعة وغني معها الأحلام وأنشد القيم والمثل ولكن الأيام قد كشفت زيف انتمائه و لإعلان هذا الانتماء المزيف اختار الشاعر التركيبة " أني منكمو " ووضعها بين الأقواس مشيرا بذلك إلى نسبتها لصاحبها وكررها في النص ، والشاهد في هذه التركيبة هو إشباع حركة الضمة القصيرة قاصبحت واوا وهذا الإشباع معادل للافتعال الذي تحدث الشاعر عن بعض وجوهه كالزيف في هذا الشخص المنعوت بالخيانة ، ولأن الانتماء كان غير حقيقي فالحركة القصيرة تقنعت بالحركة الطويلة عن طريق الإشباع. بهذا استطاع البياتي أن يوظف هذا النوع من الإشباع(٢).

وإذا " بأني منكمو "

<sup>(</sup>١) انظر عبد الوهاب البياتي: المجد للأطفال والزيتون ص ٣١، دار الكـاتب العربـي، مصر، ١٩٦٧.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث د. مصطفي السعدني ، ص ٥٧ ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، ١٩٨٧م .

والشاعر يتفاعل دائما مع الأصوات مدفوعا في ذلك بايقاع الذي يسيطر عليه سابقا لعملية التشكيل " والشاعر يلبي بأن يخضع الكلمات لمطالب هذا التشكيل ، إن نزوع الإيقاع إلى التشكيل إذ يبين ويتضح بتشكل الكلمات له ، وهو الذي يكسبها مواضعها في أنظمة لغوية تحقق بنية القصيدة ودلالتها الرمزية "(۱) بذلك تصبح الأصوات علامات دالة على معان يصنع من فاعلية كل منها معال الآخر وجدليتها بنص الفعل الشعري .

والقصيدة الشعرية تبني عادة من عنصرين أساسين هما: التكرار والنتوع "فالموسيقي يكرر نغمة بعينها في أنماط محددة ، وكذلك الشاعر فهو يكرر أصواتا بعينها في أنماط بعينها ، وهو بهذا يحقق لقصيدته النظم والبناء (۱) والتكرار في حد ذاته وسيلة من الوسائل التي تعتمد على تأثير الكلمة المكررة في إحداث نتيجة معينة في العمل السحري (۱) ، والتكرار في الشعر نمطان : أحدهما "البعد القاعدي كنظام وهو المتمثل في الأوزان العروضية ، ويخضع بشكل مباشر لنموذج التكرار الحرفي الصارم الذي لا تقلل النتويعات الزخافية من رتابته ، وتتولي القافية دعمه وتأكيده . والبعد الثاني : وهو مجموعة الحروف والكلمات اللغويسة الفعلية التي تنفذ هذا النظام في كل بيت وقصيدة وهو بعد أشبه بمفهوم الكلام في المصطلح اللغوي الحديث. ويتضمن توافقات الأصوات وقيم الموسيقى الداخلية الكامنة فيها "(١) .

<sup>(</sup>١) انظر د. عبد المنعم تليمة : مداخل إلى علم الجمال الأدبي ص ١١٢ دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة ١٩٧٨م .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر د. فاطمة محجوب : التكرار في الشعر ص ٢٩ مجلة الشعر عدد ٨ ، ١٩٧٧م .

<sup>(</sup>٣) انظر د. على البطل: الصورة في الشعر العربي حتى آخر القـــرن الثــاني الــهجري (٣) در اسة في أصولها وتطورها) ص ٢١٨ - ٢٢١، دار الأندلس للطباعة والنشـو،

<sup>(</sup>٤) انظر د. صلاح فضل : ظواهر أسلوبية في شعر شوقي ص ٢١٠ ، فصــول ، العـدد الرابع .

ولأن حيوية التكرار ودنيا ميكيته ، تستمدان دائما – من عنصرى التوقيع والمفاجأة ، والتوافق والتضاد من أنماط التعبير الشعري المعاصر ، فالبعد الأول موسيقى ، وإن اتخذ مادته من اللغة ، أما البعد الثاني ، فلغوي صرف وإن كان قد استعان بقيم الموسيقي وروحها متلبسة أنظمتها وتوافقاتها ولا غرو فإن التكرار البشري يميل " إلى تشكيل الانساق في كل إبداع له ، وطغيان أنساق معينه ، ثم إمكانية تجسيد هذه الأنساق البارزة لخصائص أصلية أخرى على ابنية الفكر الإنساني "(۱) .

ويعاين النسق " من حيث هو عملية معقدة ثنائية أي أنها في جذورها تنبع من تمايز ظواهر معينة في جسد النص ، ثم تكرارها عددا من المرات ثم انحلال هذه الظواهر واختفائها. بهذه الصفة يكتسب النسق طبيعة جدلية ، إذ أن من الواضح أن التكرار ظاهرة نهائية ، لأن نهائيته تعني انتهاءه ، إذ أنها تمنع التمليز والتضاد اللذين لابد أن يتوافرا من أجل أن يتشكل نسق ما بالدرجة الأولى "(٢).

والنسق المتكرر يتشكل من خلال تميزه من الأنساق الأخرى المستعملة في التركيب نفسه على مساحة زمانية محددة ، قم ينحل ليغيب بعد أن كان حاضرا وقد يعود تكرره بعد مسافة زمانية أخراى ومن خلال التشكل والانحال تنشأ فاعلية الخلق الشعري في ثنائية الحضور والغياب<sup>(7)</sup>.

وكما تخرج العربية من ميزانها ما هو غير عربي ، يخرج العروض الخليلي كل من يخرج عليه أو يختلف معه ، إلى نوع آخر من العروض ، أو الموسيقى الشعرية ، أو الإيقاع الشعري فلل عجب إذن أن تسمي اللغة الشاعرية.

<sup>(</sup>۱) انظر د. كمال أبو ديب : جدلية الخفاء والتجلى ص ۱۰۸-۱۰۹ ، دار العلم للملابيــن ، بيروت ، ۱۹۲۹ م .

<sup>(</sup>٢) انظر السابق ص ١٠٩.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث د. مصطفي السعدني ، ص ٣٢ .

ولهذه الخاصية الصرفية الوزنية سهل على الخليل بن أحمد أن يكتشف التفعيلة ، والبحر ، والدائرة. وفق قانون : التكرار بالتماثل أو التكرار بالاختلاف . فقد اكتشف الخليل أن هناك عشر تفعيلات فقط ، تشكل كل البحور الشعرية العربية وقد نص على أنها ( فعولن – فاعلن – مفاعيلن – مستفعلن – متفاعلن – مفاعلتن – فاعلاتن = مستفع لن – فاع لاتن – مفعولات ) . وهدذه الوحدات العشر ، قادرة على أن تشكل كل الأنظمة الصوتية للعروصض التقليدي العربي بل استطاعت أن تشكل القصيدة في الشعر العربي بكل تجلياته التفعيلية .

وليس معني ذلك أن يثبت العروض عند هذه التفعيلات العشر إذ من واجب الشعراء أن يبحثوا عن تفعيلات جديدة. تكون قادرة على استيعاب مشاعرهم المتجددة ، ورؤاهم المتغيرة ، وأدواتهم النامية. فالخليل اكتشف ما هو موجود لدي الشعراء السابقين عليه ، وهنا وجب على من يأتي بعده أن ينظر في النصوص الشعرية التي جاءت بعد الخليل ليكتشف قوانين جديدة ، لم يلتفت إليها الخليل. فقد أحس الشعراء العرب في العصر العباسي بهذا المشكل ، في ظل حضارتهم المتقدمة عما سبقها – فسمعنا من بعض شعراء العصر العباسي مقولة : أنا أكبر من العروض . بل وجدنا عند أبي العلاء المعرى ما لم يقله الخليل بن أحمد في ديوانه اللزوميات . ونظام عروض الخليل ، كان سببا في محاولات الخسروج المستمرة عليه في الوقت الذي لا ننكر فيه ، أنه مكتشف العلم ، وصاحب تسميات مصطلحاته ، وإجراءات التحليل العروضي . ولكن عسروض الخليل نفسه ، وبمنطقه الرياضي ، يمكن أن يعطي إمكانات عروضية وموسيقية ، لم يستعملها الشعراء القدامي بالطبع. ويعود ذلك إلى التزام الخليل بمنهج رياضي منطقي ، حكمه في المادة اللغوية والشعرية كما فعل في معجم العين على سبيل المثال .

والأخفش يحسم قضية بالغة الأهمية ، هي قيام الإيقاع على أساس صوتي لغوي ، وليس على أي أساس آخر ، على الأقل – في المراحل الأولى لوضع العروض ، أي أن الأساس ، كان الواقع اللغوي الشعري وترتيب الأصوات فيه ، وبعد ذلك جاءت المساعدات من الموسيقى والرياضة ، عند الخليل ( $^{\prime}$ ) . ويعني هذا أن اختيار ات الخليل — وفق علم الاحتمالات بالتوافيق والتباديل والعكس — حسمت ما يختاره من الوحدات المكونة لبنية العروض الصوتية لديه. ابتداء من السبب وانتهاء بالدائرة . وهذا ما جعل عروض الخليل كميا في جوهره لا يحتسب كيفيات الأداء الصوتي . او يحتسب المستويات الموجودة داخل كل صوت أو حركة أو مقطع ( $^{\prime}$ ) .

تلك هي فكرة التوليد العروضي التي أردنا أن تكون بحثا في قدرة العربيــة وكفاءة أوزانها.

ولعل التجوز في قوانين العروض والمخالفة في نظام القوافي يزداد قربا من بناء الموشحة الأندلسية في بعض النماذج الأخرى ، التي تستعمل شيئا شبيها بنظام الأغصان والأقفال التي يقوم عليها بناء الموشحة ، ويتكون هذا النمط في كل مقطوعة من مقطوعاته من ستة أشطر ، منها أربعة طويلة متحدة الوزن والقافية ، وهي تقابل الغصن في الموشحة ، واثنتان قصيرتان متحدتان كذلك في الوزن والقافية ، وهي نقابل القفل ، ومن هذا قصيدة لنسيب عريضة عنوانها "على طريق ارم " يقول فيها :

با حداة القلوب رفقا طال درب الهوى وشقا فالأم القلوب تشقى هل لها وقفة فتلقىى الدروب راحة في الدروب يا حداة القولب

خيم الليل فوق ركب أثقلت هم رحال حب ليس يدرون أي درب ينتهى باللقا ، وقلبى

<sup>(</sup>١) انظر د. سيد البحراوى: العروض وإيقاع الشعر العربي ص١٨، الهيئـــة المصريــة العامة للكتاب، ط١، ١٩٩٣م.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر د. مدحت الجيار : موسيقى الشعر العربي (قضايا ومشكلات ) ص١٥٠ ، دار المعارف ، ط٣ ، ١٩٩٥م .

### في مطايا الركوب كاد شوقا يذوب

وبين طول الأشطر وقصرها ، والمناوحة بينها بالقوافي المنتوعة نرى الوانا متعددة من الأشكال الموسيقية التي ابتدعها المهجريون على غير مثال سابق، فهم يتوسعون في نظام المربعات والمخمسات والمسمطات والمجزوءات وما إليها توسعا يجعل منها ألوانا جديدة لا تجرى على ما هو مألوف بين أشكال القصيدة العربية ، وهذا مما يجعل محاولتهم تلك بعيدة عن محاولة الضبط والتقنين .

فنحن نرى مثلا نماذج أخرى من شعر المهجرين ، لا تكاد تلـــتزم منــهجا معينا أو قاعدة محددة ومن هذا مثلا قصيدة لنعيمة بعنوان " من ســـفر الزمــان " يوجه الحديث فيها إلى سنة مدبرة ، يقول :

روحی فکم شبت وشابت سنین من قبل أن بانت حواشــــیك والیوم کف الدهر تطویـــــك عنا نومن یدر ی متی تنشرین روحــی وخلــــینا بالأرض لا هیــــنا ترعی أمانیـــنا فی بــــرج أوهـــام فی بـــرج أوهــام ما بین أیــام وأعـــوام تأتی وتمضی ، وهی سردفین (۱)

فبصدد هذا النموذج ، نجد أنفسنا أمام شكل صياغي جديد كل الجدة ، فهو لا ينتمي إلى طريقة الموشحات ، ولا يخضع في صورة أوزانه وقوافيه وتوزيسع أشطره لنظام من النظم المعروفة ، ولكن هذا النموذج ليس من الشكل الحو ، لأن

<sup>(</sup>١) انظر ميخائيل نعيمة : همس الجفون ص ٢٦ وما بعدها .

نوعا من الخضوع للنظام الموسيقى يتميز ويتكرر في القصيدة ساريا في ثناياها ، يبعده عن الشكل الحر .

ويستعمل المهجريون نظام المربعات والمخمسات ولكنهم يتصرفون في ذلك الوانا من التصرف ، بحيث تصبح أنماطا جديدة ومتعددة ، ولجـــبران مقطوعــة معقدة بعض الشيء في بنائها الموسيقى ، لأنه يناوح فيها بيــن أشـطر قصـار وطوال، ولكنه يلتزم نسقا صحيحا لا غبار عليه ، يقول :

بالله يا قلبي اكته هواك واخف الذي تشكوه عمن يراك تغنم من باح بالأسرار يشابه الأحمق فالصمت والكتمان فالصمت والكتمان أحرى بمن يعشق بالله يا قلبي إذا أتاك فاكتمال عما دهاك فاكتم

وقد يجمع بعضهم في القصيدة الواحدة بين بحرين مختلفين ، فتفعيلات البحر الواحد تستطيع القيام بما يريد الشاعر أن يقوله ، ولكن المسألة في النهاية لا تعدو أن تكون إلا ضربا من الرغبة الملحة دائما في الخروج عن المألوف..

من هذا النمط مقطوعة لندرة حداد التزم فيها تفعيلات البحر الخفيف، ولكنه يختم كل مقطوعة في قصيدته بشطر من الرجز يقول فيها:

إن رأيت الفقير يهتز ضعفا سائلا من يمر عونا وعطفا ورأيت البخيل يجتاز خطفا لا يبالي وليس يبسلو كفا لا تذمى ميوله وشعوره

<sup>(</sup>۱) انظر جبران خلیل جبران : البدائع و الطرائف ص ۲۱۰ ، مطبعة یوسف کوس بمصــو، ۱۹۲۳ م ۱۹۲۳ م .

### فهو بلا وجدان<sup>(۱)</sup>

ومن هذا النسق أيضا محاولة شفيق المعلوف في ملحمته " عبقر " جمع فيها بين تفعيلات السريع والرجز ، وهما قريبان ، وبخاصة في الضرب حيث تكون " مستفعل " توازي " مفعولن " ولكن يتميز عند شفيق المعلوف أحيانا أشطر من السريع وأشطر من الرجز ، لا سبيل إلى إدماجها معا يقول الشاعر في أحد المقاطع :

ويحك يا إنسان الق عصا سحرك زعرت فينا الجان فعذن بالشيطان من شرك من شرك وددت يا غادر لو أنني أطلقت تعباني لا ينتني عنك ، فيرديك ولكنني أخشى على التعبان من غدرك من غدرك وصار في صدرك في سدرك فليس هذا الصل بالأفعوان بل أنت يا تعبان فعد إلى وكرك(٢)

ولاشك أن مجرد نظرة إلى هذا النمط، تبين مناوحة الشاعر بين السريع والرجز، ولا يتقيد الشاعر بنسق معين، بل يتحرك برغبته الخاصة، ولعل مما

<sup>(</sup>١) انظر ندرة حداد أوراق الخريف ص ٥٢ نيويورك ١٩٤١م.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ملحمة عبقر : شفيق المعلوف ، ص ١٦١ ، سان باولو ، ط؟ ، ١٩٤٩م .

يجعل للشاعر مندوحة في مثل هذا التحرر والنتوع أن ذلك الشعر من النمط الملحمي " الذي يناجي الروح والخيال أكثر مما يخاطب الحس والآذان " كما قال العقاد (١) .

كما أن بعض العروضيين يعدون السريع صورة من صور الرجز وتطبيق ذلك في المنظومات العلمية والتعليمية وأشهرها ألفية بن مالك ناهينا بأن الستركيب والقدرة على التصرف فيها التي يؤلف هذا النظام المزدوج من التفاعيل كمسا أن التجارب الأولى من شعر التفعيلة مزجت بين أكثر من بحر في القصيدة الواحسدة حتى إنهم أدخلوا الوافر في قائمة البحور حتى إنهم أدخلوا الوافر في قائمة البحور حتى انهم أدخلوا الوافر في قائمة البحور حتى النهرة النفعيلة شأنه شأن الهزج.

وموسيقى الشكل الجديد توصف بأنها مركبة أو تتجــه نحـو التركيبيـة، وتوصف موسيقى الشكل القديم بالبساطة.

ويعبر " نزار " عن ذلك بأن البناء الموسيقى في القصيدة الجديدة مركب من فلذات نغمية تعلو وتخفت ، وتصطدم وتفترق ، وتزق ونقسو ، وتسهدا وتنفعل ويتولد من هذه الحركة الدائمة لذرات القصيدة موسيقى داخلية ، هي السي البناء السيمفوني أقرب منها إلى دقات الساعة الرتيبة (١) . ثم يقول في موضع آخر " لقد تجاوزنا مرحلة " ربابة الراعي بإيقاعها البدائي البسيط ، السي مرحلة البناء الموسيقى المتداخل (١) .

وقد رأينا فيما سبق تشبيهه القصيدة العمودية بالخطوط المتوازية ، والقصيدة الجديدة بالجسم ذي الأبعاد الثلاثية ، ولعلمه يقصد بهذا التشبيه –

<sup>(</sup>۱) انظر مقدمة العقاد لديوان المازني : ص ١٤، مطبعة المجلس الأعلى للفنــون والأداب، ١٤ ) انظر مقدمة العقاد لديوان المازني : ص

<sup>(</sup>٢) انظر نزار قباني : الشّعر قنديل أخضر ص٣٥، بيروت ، ط٣، ١٩٦٧م .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر السابق ص ١٤ .

بالإضافة لما سبق - أن يعبر عما في الشكل العمودي من بساطة ، وما في الشكل الجديد من تركيب .

والشاعر الجديد في رأى صبري حافظ حسين استبدل مفهوم التجربسة الشعرية بالمفهوم القديم عن " أغراض القريض " ، قطع بهذا المفهوم رحلة طويلة امتدت من القصيدة الغنائية البسيطة ذات الصوت المفرد و " الإيقاع المنفرد " حتى القصيدة التركيبية ذات البناء الكثيف ، و" الأصسوات المتداخلة " والإيقاعات المتناغمة ، والمستويات المتعددة من المعني .ولكنه لم يتطور من المفهوم القديسم إلى المفهوم الجديد " قفزا ، بل مر في خلال ذلك بالقصيدة القصصية ذات النفس القصير ، والقصيدة الغنائية التي تتطوى على أكثر من صوت واحد ، والقصيدة الدرامية التي استوعبت في بنيانها بعض مطامح التجربة الشعرية الجديدة لفترة ، ثم ضاقت عليها فتجاوزتها لوعاء أكثر اتساعا ، أو حاولت أن تجرى داخل بنيسة الوعاء القديم بعض التعديلات تستطيع أن تستوعب الروافد الجديدة للتجربة. فبعد أن كانت القصيدة الجديدة مجموعة من الاستطرادات النغمية العذبية ، والصور الشعرية الشفيفة ، أصبحت بناء تركيبيا معقدا يستعمل مجموعة كبيرة من الأدوات والوسائل البنائية التي تصوغ مسار الحركة الشعرية في القصيدة الجديدة الجديدة المديدة الجديدة المحديدة المعرية في القصيدة الجديدة الموافد الجديدة المحديدة المحدي

ويحاول صبري حافظ أن يميز بين مرحلتين في تاريخ الشعر الجديد ، و لا يعمم الحكم على الشعر الجديد كله . فالواقع أن الدر استة الدقيقة تكشف عن تطورات متعددة مر بها الشكل الجديد من نواحيه المختلفة (٢) .

فالبند ضرب من الشعر شاع في الرسائل الإخوانية في العراق منذ القرن المادي عشر الهجري ...

<sup>(</sup>۱) انظر صبري حافظ: مهرجان المريد الثاني ص ۲۷۸، بغداد ۱۹۷۳م نقله على يونس " النقد الأدبي وقضايا الشكل الموسيقى الجديد، ص ۲۲۰، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ۱۹۸۵م.

<sup>(</sup>٢) انظر د. على يونس : النقد الأدبي ص٢٢٠ .

وهو يقوم على وزنين هما الرمل والهزج ، يستعمل الشاعر من الرمل ضربين هما ( فاعلاتن ) و ( فاعلاتان ) فإذا استعمل الأول بقى على وزن الرمل لا يتخطأه ، حتى إذا جاء فجأة بشطر ضربه ( فاعلاتان ) انتقل إلى الهزج .

والشاعر يستعمل من الهزج ضربين أيضا هما (مفاعيل) و (فعول نا فاذا استعمل الأول بقى على وزن الهزج ولم يتجاوزه ، وهو لا يتخطاه إلا إذا جاء فجأة بشطر هزجي ضربه (فعولن) فإذ ذاك يعود إلى الرمل. فال الشاعر لا ينتقل من الرمل إلى الهزج إلا لأن (فاعلاتان) التي جاءت ضربا للرمل تاتي بالمقطع (علاتان) المساوى للتفعيلة (مفاعيل) تفعيلة الهزج . أما كيف تتم النقلة من الهزج إلى الرمل فبورود ضرب الهزج (فعولن) الذي هو الجزء الأول من الهزج إلى الرمل فبورود ضرب الهزج (فعولن) الذي هو الجزء الأول من (فعولن فا) المساوية في حركاتها وسكناتها للتفعيلة (مفاعيلن) نفسها فكأن الشاعر لم ينتقل من الهزج أصلا مع انه انتقل. عن الموسيقى تجعل السمع يقبلها قبولا تاما. لذلك يتم الانتقال دون أن يقصد الشاعر او أن الشاعر ينتقل ابن كان لا يعرف العروض العروض - بالسليقة دون أن يلاحظ انه انتقل - والكلام للشاعرة - هي الطريقة التي نشأ فيها البند لأول مرة ، فلا أظن الشاعر جلس وقنن ونسق ورتب للانتقال من وزن إلى وزن ، وإنما تم ذلك بنظرة موسيقية لغوية كما نشأ الشمولية الإنسانية .

ومثال البند من قصيدة ( الملكة و البستان ) في هذه المجموعة وهذا أولـــها مع تفعيلات كل شطر .

أرضه تبر وأسرار

فاعلاتن فاعلاتان (رمل)

وفيه تثمر النار

مفاعیل مفاعیل (هزج)

سيولا من تسابيح وليمون وأسلحة وثوار

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل (هزج) وفيه يدفن الضوء إلى قلب العناقيد

| ( هزج ) | مفاعيلن مفاعيل مفاعيل              |
|---------|------------------------------------|
|         | وتخضل المواعيد                     |
| ( هزج ) | مفاعيلن مفاعيل                     |
|         | تدوس الريح إذ تعبر في المرج سجاجيد |
|         | مفاعيلن مفاعيل مفاعيل              |
|         | وفيه يدفن الضوء إلى قلب العناقيد   |
| ( هزج ) | مفاعيلن مفاعيل مفاعيل              |
|         | وتخضل المواعيد                     |
| ( هزج ) | مفاعيلن مفاعيل                     |
|         | تدوس الريح إذ تعبر في المرج سجاجيد |
|         | مفاعيلن مفاعيل مفاعيل              |
|         | من العشب الطرى                     |
| ( هزج ) | مفاعيلن فعولن                      |
|         | أنه بستان ثوار وزيتون شذي          |
| ( رمل ) | فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن            |
|         | في تراه القمرى                     |
| ( رمل ) | فاعلاتن فعلاتن                     |

واستعمال (مفاعلتن) تفعيلة مجزوء الوافر في الشطر الثالث. وهذا يعد خطأ عروضيا لمجرد ورود مفاعيل - بضم اللام - المكفوفة فإنها تفعيلة هزجية لأن الكف لا يرد في مجزوء الوافر. والقدماء من شعرائنا قد وقعوا فيه مثل السراج الوراق، كما وقع فيه الشعراء المعاصرون أيضا. وليس فيه ضير كبير ولذلك استعملته نازك الملائكة في كل قصائد البند التي نظمتها، ففيها ترد التفعيلة (مفاعلتن)، مع الكف الذي هو ظاهرة هزجية خالصة. وشعراء البند القدماء لم يأتوا بتفعيلة الوافر في سياق البند. فإن بنودهم كانت كلها من الهزج والرمل ، أو من الهزج وحده أحيانا، في حين جاء بند نازك أحيانا من مجزوء الوافر

والرمل وهذه إضافة أضافتها إلى البند . وسبب استساغتها أن تفعيلة مجروء الوافر (مفاعلتن) تفعيلة الهزج نفسها ، والعروضيون لا يستطيعون التمييز بين مجزوء الوافر المعصوب ، والهزج إلا بشيء واحد هو أن الكف – وهو حدف السابع من مفاعيلن – يدخل الهزج ولا يدخل مجزوء الوافر المعصوب . ومن شمعندما تنظم بندا من مجزوء الوافر – مع ورود تفعيلة أو تفعيلتين مكفوفتين فليست ترتكب شططا وهذا ما احتملته حتى أسماع القدماء من شعر ائنا أحيانا (۱) .

<sup>(</sup>١) انظر نازك الملائكة : للصلاة والثورة ص ٢٦ وما بعدها ، بغداد ، ١٩٧٨ م.

## خاتمة ونتائج

ولم نتوقف حركات التجديد في موسيقى الشعر العربي عندما أحدثته الموشحات الأندلسية من نظم جديدة في بناء القصيدة ، ولكنها انطلقت إلى أشكال أخرى تمثلت فيما عرف من حركات البند العراقي والشعر المرسل والشعر الحر .

ولكن الذي نريد استخلاصه من هذه الظاهرى هـو أن موسيقى الشعر العربي التقليدية المتمثلة في عروض " الخليل بن أحمد " بأوزانه وقوافيه لم تكن على الرغم مما فيها من مرونة واتساع نغمي مصابة بالجمود ، ولكنها أثبتت قابليتها للتوليد كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، كما أثبتت بمقدماتها الذاتية الأصلية قدرتها على التعبير عن أدق التجارب التي عايشها الإنسان العربي في عصوره المختلفة ، حتى في هذا العصر الذي نعيشه ، لم يضق هـذا الشكل الموسيقى الموروث بالتغبير عن هذا كله في جمال وروعة وتأثير طالما أتيح لـه الشاعر المطبوع الذي يعهيمن على أدواته هيمنة كاملة . ذلك لن المسالة ليست في قوانين العروض وإنما هي في تطور اللغة واستعمالاتها وطرق صياغتها وإنما هي فـي تطور اللغة واستعمالاتها وطرق صياغتها المتعددة التي تختلف من بيئة إلى بيئة ومن عصر إلى عصر ومن جنس أدبي إلى جنس أخر كل هذه التتويعات الـي ومن عصر إلى عصر ومن جنس أدبي إلى جنس أخر كل هذه التتويعات المحكة والأمة في جميع أمورها.

## ونخلص من هذه المعطيات إلى تحقيق النتائج الآتية:

1- أدي تعدد صور الرجز واستعمالاته التامة والمختصرة والمشطور والمنهوك وظهور قصيدة في القرن الثاني يشتمل السطر منها على تفعيلة واحدة (مستفعلن) إلى فتح باب التحرر من الأوزان ووجود المبرر للشعر الحر الذي اختلفت لغته وتراكيبه عن لغة الشعر التقليدي.

- ٢- اتحد النسق الإيقاعي للكامل مع النسق الإيقاعي للرجز ليعطيا أكبر عدد ممكن من التراكيب اللغوية التي قد تتشابه في الهيئة التركيبية مع وجود فروق تركيبته طفيفة ناشئة عن الفارق في الحركة بين تفعيلتي (متفاعلن) و (مستفعلن) و اختصاص كل منهما بزحافات خاصة بتفعيلته بالرغم من تساوى كم التفعيلتين اللتين تتكونان من سببين ووتد خصوصا عند إضمار تفعيلة الكامل فتتشابه التفعيلتان كما وكيفا فتظل الزحافات التي تصيب كل تفعيلة على حدة هي المميز لنوع التركيب اللغوي .
- ادي العدد الهائل من الزحافات والعلل التي تصيب التفعيلات الستة المحدودة للبحور موحدة التفعيلة وموضوع البحث إلى توليد عدد هائل من التراكيب العربية المتتوعة.
- ادي عدد الزحافات الكبير الذي يصيب تفعيلة المتقارب المحدودة بالإضافة إلى وجود تفعيلة المتقارب المحدودة بالإضافة إلى وجود أربع تفعيلات في كل شطر إلى إمكانية أن تصبح التراكيب المصوغة على بحر المتقارب إلى لغــة تشبه اللغة النثرية فتضاف بذلك إمكانية جديدة إلى جــانب إمكانــات الرجــز المتعددة .
- ٦- اتحدت عناصر ثلاثة لتنشيط عملية التوليد وهي إمكانات الرحاف في التفعيلة الواحدة ، وإمكانات تعدد الأضرب في البحر الواحدة ، وإمكانات تعدد الأضرب في البحر الواحدة ، وإمكانات التنويع في القافية بعناصرها الإيقاعية جميعا المكونة من الحروف والحركات وطرق انتظامها .
- ٧- لزوم الشعراء الردف في سبعة عشر نوعا من الأضرب لا يرتبط بـــالوزن
   يتم في هذه الأنواع بالردف وغيره .

- ٨- وقد عبر الخليل عن هذا الاختيار الملتزم، حين ألزم هذه الأنواع الردف. وعمله هذا يعد ربطا لأحكام العروض بأحكام القافية وهـــذه هــي الصــورة الوحيدة التي تتدخل فيها القافية لفرض أسسها الصوتية على الأسس الإيقاعيــة للعروض. ولذلك ألزم الخليل هذه الضروب الردف ، معبرا عن هذه العلاقــة بين العلمين ؛ ولذلك فالتوليد مرتبط بتعدد استعمالات الوزن وتعدد الأضــرب وصور الإيقاع في القافية معا .
- 9- وضع الخليل صيغا ليفرق بين القافية المجردة والمؤسسة والمردفة ، في حالة كونها مقيدة أو مطلقة ، وفي حالة وصلها بالألف أو لاواو او الهاء الساكنة ، في حالة وصلها بالهاء المتحركة مع تنوع الخروج بين الألف والواو أو الياء وهذا توليد آخر من حيث أنواع القوافي يضاف إلى التوليد الناشئ عن تطور الأوزان بتعدد استعمالاتها .

## (الفهرست

| رقم الصفحة                   | الموضوع                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                              | إهداء                                                       |
| ( i – c )                    | ئ<br>مقدمة                                                  |
|                              | الباب الأول:                                                |
| 100-1                        | ( التوليد في الأعاريض والأضرب من خلال وحدة التفعيلة)        |
| 1-43                         | الفصل الأول : البناء اللغوي                                 |
| <b>*</b> *                   | [١] التطور اللغوي العروضىي                                  |
| 28-51                        | [۲] دورة التوليد اللغوي العروضي                             |
| £                            | مصادر الفصل الأول ومراجعه                                   |
| 100-89                       | الفصل الثاني: تعدد الأنساق الإيقاعية بنتوع التراكيب اللغوية |
| P 3 – F F                    | [١] اللغة ووحدة التفعيلة                                    |
| <b>Y / / / / / / / / / /</b> | [7] تحليل التركيب اللغوي للنسق الإيقاعي الأول (بحر الكامل)  |
| ٦٧                           | صفته                                                        |
| ٨٢                           | أوزانه                                                      |
| V { -7 9                     | استعمالاته                                                  |
| <b>YY-Y ξ</b>                | نماذج لثبات البناء العروضي وتنوع صور تأليف الكلام           |
| <b>Y X - Y Y</b>             | ما يحدث من تحولات في تفعيلته                                |
| 10-V9                        | [٣] تحليل التركيب اللغوي للنسق الإيقاعي الثاني (بحر الهزج)  |
| <b>٧</b> 9                   | صفته                                                        |
| Χ•                           | أوزانهأ                                                     |
| <b>Λ</b> \ - <b>λ</b> •      | استعمالاته أ                                                |
| ٨٥-٨١                        | نماذج لثبات البناء العروضي وتنوع صور تأليف الكلام           |
| ペペーアル                        | ما بحدث من تحو لات في تفعيلته                               |

| アハーハア                           | [٤] تحليل التركيب اللغوي للنسق الإيقاعي الثالث (بحر الرجز)    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>XY-X</b> 7                   | صفته                                                          |
| $\lambda\lambda - \lambda \vee$ | أوزانهأوزانه                                                  |
| 41-11                           | استعمالاته                                                    |
| 90-97                           | نماذج لثبات البناء العروضي ونتوع صور تأليف الكلام             |
| 91-90                           | ما يحدث من تحولات في تفعيلته                                  |
| 1.4-99                          | [٥] تحليل التركيب اللغوي للنسق الإيقاعي الرابع (بحر الرمل)    |
| 99                              | صفته                                                          |
| ١                               | أوزانه                                                        |
| 1 • ٤-1 • 1                     | استعمالاته                                                    |
| 1.4-1.5                         | نماذج لثبات البناء العروضي وتنوع صور تأليف الكلام             |
| 1.4-1.4                         | ما يحدث من تحولات في تفعيلته                                  |
| 114-1.4                         | [٦] تحليل التركيب اللغوي للنسق الإيقاعي الخامس (بحر المتقارب) |
| ١٠٨                             | صفته                                                          |
| 1.9                             | أوزانه                                                        |
| 115-11.                         | استعمالاته                                                    |
| 117-118                         | نماذج لثبات البناء العروضىي وتنوع صور تأليف الكلام            |
| 711-711                         | ما يحدث من تحولات في تفعيلته                                  |
| 127-114                         | [٧] تحليل التركيب اللغوي للنسق الإيقاعي السادس (بحر المتدارك) |
| 114-114                         | صفته                                                          |
| 119-114                         | أوزانهأوزانه                                                  |
| 177-119                         | استعمالاته                                                    |
| 170-177                         | نماذج لثبات البناء العروضي وتنوع صور تأليف الكلام             |
| 177-170                         | ما يحدث من تحولات في تفعيلته                                  |
| 101-124                         | [٣] زحافات الشعر القديم ولغة الشعر المعاصر                    |
| 100-107                         | مصادر الفصل الثاني ومراجعه                                    |

| <b>باب الثاني :</b> التوليد في الإيقاع٢٠                | 771-107  |
|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>فصل الأول : القافية</b> ٧٠                           | 194-104  |
| اً] صفاتها وتعريفها وحدودها٧٠                           | 178-107  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   | 194-145  |
| فِصل الثَّاني : أنواعها ومكوناتها                       | KP1-307  |
| اً] الحروف والحركاتا                                    | 1911×191 |
| ٢] حروف القافية                                         | 790-717  |
|                                                         | ~. N-Y90 |
| ٤] لزوم ما لا يلزم ٨٠                                   | K.7-P17  |
| ٥] عيوب القافية                                         | P17-307  |
| صادر الباب الثاني ومراجعه                               | 771-700  |
| <b>باب الثالث :</b> أطوار التوليد ونواتجه               | 777-370  |
| <b>فصل الأول :</b> دورة التوليد                         | 77773    |
| ١] الأطوار١                                             | 777-, 73 |
| <b>فِصل الثَّاني : ح</b> لقة التوليد الثانية ( الموشح ) | 173-773  |
| ۱] نظامه                                                | 173-333  |
| ٢] أوزانه ٤                                             | 1333-613 |
| ٣] تأنيراته                                             | ٤٨٣-٤٧.  |
| فصل الثالث : حلقة النتويع الموسيقي في الشعر الحديث      | 313-370  |
| ۱] موسیقی الوزن                                         | 597-570  |
| ٢] موسيقى النفس٢                                        | 08-598   |
| ﴿ حَاتِمَةً وَنِتَائِجِ ٥٠                              | 077-070  |
|                                                         | 08071    |

## كتب للمؤلف-نشردام المعرفة الجامعية بالإسكندرية

- [1] المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر.
- [٢] العربية والوظائف النحوية ، دراسة في اتساع النظام والأساليب .
  - [٣] منهج السيوطني النحوي ، دراسة في المطالع .
    - [٤] العربية والتطبيقات العروضية .
  - [٥] القيمة الوظيفية للصوائت ، دراسة لغوية مقارنة .
  - [٦] النحو والفكر والإبداع ، دراسة في تفكيك النص وتوثيقه .
- [٧] العربية والفكر النحوي ، دراسة في تكامل العناصر وشمول النظرية .
  - [٨] لسان عربي ونظام نحوي .
  - [٩] من أصول التحويل في نحو العربية .
    - [١٠] المنظومة النحوية دراسة تحليلية .
  - [١١] وظيفة التاء في النظم والرسم والبناء .
  - [١٢] النظم والمجتمع ، دراسة في اللغة والقواعد والأوزان .
    - [١٣] في التحليل العروضي لأبنية اللغة وتراكيبها .
  - [١٤] التوليد العروضي ، بحث في قدرة العربية وكفاءة الأوزان .
  - [10] القيمة الحضارية للعقلية العربية في قوانين التوليد العروضي .
    - [١٦] اللحن والإيقاع ، دراسة في تطور لغة الشعر وموسيقاه .
  - [١٧] متانة النسج وجمال التركيب ، بحث في قيمة الأسلوب الشعري .

- [١٨] عناصر الإيقاع اللغوية ، المظاهر والوظائف والمستويات .
  - [١٩] در اسة متقدمة في علم العروض.
- [٢٠] دور أنظمة التحليل اللغوي في درس عروض العربية المعاصر وإيقاعها .
- [٢١] المدخل إلى علم الصرف على ضوء دراسة اللغة والنحو الجرزء الأول [٢١] متطلبات التحليل في النظام الصرفي ] .
  - [٢٢] خصائص الأفعال وما شابهها من الأسماء .
  - [٢٣] الفصائل الصرفية ، النسب والتصغير وتوكيد الفعل والعدد
    - [٢٤] الاشتقاق والمشتقات .
    - [٢٥] الإعلال والأسماء المعتلة.
    - [٢٦] الإبدال والقلب المكاني وفصيلة الجنس.
    - [٢٧] علاقة خصائص الأفعال بتصنيف المصادر وتقاسيمها .